# سوكة الرفيل

#### O1100F3O+0O+0O+0O+0O+O

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ .. (٢٥٨) ﴾ [البقرة] فماذا يقول هذا المعاند ؟ ﴿ فَبُهِتُ (أَ اللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (٢٥٨) ﴾ [البقرة]

كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب في حواره مع موسي وهارون عليهما السلام ، ففي كل موقف كان يقول : ﴿فَمَن رُبُّكُما يَدُمُوسَىٰ (آنَ) ﴾ [45] إنه الجدل العقيم ، يلجأ إليه مَنْ أفلس ، فلم يجد حجة يستند إليها .

ونلحظ في أسلوب الآية صيغة الإفراد في ﴿ وَلَن جِعْتَهُم بِآية .. ( الررم الله تنتقل إلى صيغة الجمع في ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلاَ مُبْطِلُونَ ﴾ [الروم الله فلم يقولوا لرسولهم مثلاً : أنت مبطل ، فلماذا ؟ قالوا : لأن الرسول حين يُكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل ، فلعل من أتباعه المؤمنين به مَنْ يدافع عنه ويشهد بصدقه ، فجاءت صيغة الجمع لتفيد الشمول ، فكأنهم يقولون : أنت مبطل وكل مَنْ ( يتشدد لك ) .

أو : يكون المعنى ﴿إِنْ أَنتُمْ .. ( الروم ] يعنى : كل الرسل ﴿ مُبْطِلُونَ ( ه ) ﴾ [الروم ] اى : كاذبون تختلقون من عند أنفسكم وتقولون : هو من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويُكذّبوا رسله ، ككفار مكة الذين شمتوا في رسول الله حين فتر عنه الوحى فقالوا : « إن رب محمد قلاه » " .

 <sup>(</sup>١) بَهُتُ : دهش وتصير . [ القاموس القويم ١٩٦/١ ] قال ابن منظور في لسان العرب ـ
 مادة : بهت : « انقطع وسكت متحيراً » .

<sup>(</sup>٢) عن جندب بن عبد الله البجلى قال: اشتكى النبى على فلم يقم ليلة أو ليلتين ، فأتت امراة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قعد تركك ، فأنزل الله ﴿والضّحىٰ (١) واللّيلِ إذا سجىٰ (٢) ما ودُعك ربك وما قلي (١) ﴾ [الضحى] رواه البضاري ومسلم ، وفي رواية قال جندب البطأ جبريل على رسول الله على أبطأ فقال المشركون: ودع محمداً ربه قاله ابن كثير في تفسيره ( ٢٢/٤ ) .

# سيفاق التخفيل

#### OO+OO+OO+OO+O(\,,,,E)

وهم لا يدرون أن الوحى كان يجهد رسول الله ، وكان يشق عليه في بداية الأمر ، حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى ، دثرونى دثرونى ، وكان جبينه يتفصد عرقا ، وكان في يقول عن الملك : « وضمنى حتى بلغ منى الجهد »(۱) .

وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ؛ لذلك كان جبريل عليه السلام يتمثل لسيدنا رسول الله في صورة بشر ، ليس عليه غبار السفر ولا يعرفه أحد ، كما جاء لرسول الله وهو في مجلس الصحابة يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان(")

إذن : مسألة فتور الوحى وانقطاعه مدة عن رسول الله أراد الله به أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء ، وعندها يشتاق للوحى من جديد ، ويه ون عليه في تحمله ويصير له دُرْبة على تلقيه من الملك ، فشوق الإنسان إلى الشيء يجعله يتحمل المشاق في سبيله ، ويهون عليه الصعاب ، كالذي يسير إلى محبوبه

<sup>(</sup>١) قالت عائشة رضى الله عنها : « لقد رأيته ﷺ ينزل عليه الوحى فى اليـوم الشديد البرد ، في في في من عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرفاً ، أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) كمتاب بدء الوحى . قال ابن حجر فى الفتح (٢١/١) : « شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة فى كثرة العرق ، والفصد هو قطع العرق إسالة الدم .

<sup>(</sup>۲) عن عصر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله و الله الله الله عنه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر لا برى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبى في فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا مصعد ، أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) ، فأخبرنى عن الإيمان ( فيجيبه ) ، فأخبرنى عن الساعة ( فيجيبه ) قال عمر : ثم فأخبرنى عن الإحسان ( فيجيبه ) ، فأخبرنى عن الساعة ( فيجيبه ) قال عمر : ثم قال في أندرى من السائل ؟ قلت : أشه ورسوله أعلم ، قال : « فإنه جبريل ، أتاكم يعلمكم دينكم » . أخرجه مسلم في صحيحه (٨) كتاب الإيمان ، وكذا البخارى في صحيحه (٢) ولكن من حديث أبي فريرة .

# 

فلا يبالي حتى لو سار على الشوك ، أو اعترضته المخاوف والأخطار.

والوحى لقاء بشرى بملكى ، فإما أنْ ينتقل الرسول إلى مرتبة الملك ، أو ينتقل الملك إلى مرتبة البشر ، وهذا التقارب لم يحدث فى بداية نزول الوحى فأجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة بانقطاع الوحى .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وُوضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ آ الَّذِى أَنقَضَ ظَهْرُكَ (٢) ﴾ [الشرح] أي : جعلناه خفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه في الرد عليهم : ﴿ وَالضَّحَىٰ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ عليهم : ﴿ وَالضَّحَىٰ (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ عليهم : ﴿ وَالضَّحَىٰ (٢) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ عليهم : ﴿ وَالضَّحَىٰ (٢) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ عَلَىٰ الشَّحى ]

فعجيب أنْ يقولوا « إن رب محمد قلاه » فيعترفون برب محمد ساعة الشدة والضيق الذى نزل به ، فأشمتهم فيه حتى قالوا : إن رب محمد جفاه ، فلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كفروا وكذّبوا ،

# الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُوبَ الله عَلَمُ وَالله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ

قوله سبحانه : ﴿ كُذُلكُ .. ﴿ آ الرومِ ] أَى : كَتَكَذَيبِهِم لَكُلُ آيةً تأتيهم بها ﴿ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آ ﴾ [الروم] أَى ختمها وأغلقها .

فإنْ قلت : فمن المصلحة أنْ تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل شيئا من الهداية والنور . نقول : الخَتْم على قلوب هؤلاء لا يكون إلا بعد استنفاد كل وسائل الدعوة ، فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم ولا جدوى من سماعهم .

# سُولة الرومين

# 

والحق - سبحانه وتعالى - ربّ يعين عبده على ما يحب ويلبى له رغبته ، حتى وإن كانت الكفر ، وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه ، فأعانهم الله على ما أرادوا ، وخلتم على قلوبهم حتى لا يدخلها إيمان ، ولا يفارقها كفر .

لذلك سبق أنْ حذَّرنا أصحاب المصائب ، أو الذين يفقدون عزيزا ، حذرناهم أنْ يستديموا الحزن ، وأنْ يالفوه مخافة أنْ يوافقكم الله على هواكم في محبة الحزن وعشْقه ، فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع المصائب ، إياكم أن تدعوا باب الحزن مواربا ، بل أغلقوه بمسمار الرضا ، فالحزن إنْ ظلَّ بك فلن يدعُ لك حبيبا .

وكذلك نقول : إن شُغل عنك شخص فلا تُذكّره بنفسك ، بل أعنهُ على هجرك ، وساعده بالاً تذكره .

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بأنهم لا يعلمون ، فلماذا يختم على قلوبهم ، ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم نتيجة تقصيرهم ، فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة على وجوده تعالى ، فلم ينظروا في هذه الآيات ولم يستدلوا بالأدلة على وجود الخالق القادر سبحانه ، وضرورة البلاغ عن الله ، إذن : فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم .

لكن ، ماذا بعد أنْ كذّبوا الرسل وأنكروا الآيات ، أتتوقف مسيرة الدعوة ، لأنهم صمُّوا آذانهم عنها ؟ لقد خلق الله الكون ونشر فيه الآيات التي تدل على وجود الإله الواحد الأحد ، وجعل فيه المعجزات التي تثبت صددٌق الرسل في البلاغ عن الله ، والحق سبحانه لا ينتفع بهذه الآيات ؛ لأن مُلْكه تعالى لا يزيد بطاعتنا ، ولا ينقص بمعاصينا ، في المسالة تعود إلينا نصن أولاً وأضرا ، إذن : فالصسم في هذه

# سيحكة الترمين

#### 01/101/20+00+00+00+00+0

المسالة : دَعْكَ من هؤلاء المكذّبين يا محمد ، واثبُتُ على ما أنت عليه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّهِ عَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّهِ وَعَدَاللَّهِ حَقِّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ اللَّهِ وَعَدَاللَّهِ وَقَنُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اصبر على كرههم ، واصبر على لددهم وعنادهم ، واصبر على إيذائهم لك ولمن يؤمن بك ، اصبر على هذا كله ؛ لأن العاقبة في صالحك ﴿إِنَّ وَعُلدَ اللَّهِ حَقِّ . . (١٠) ﴾ [الروم] وقد وعد الله رسله بالنصرة والغلبة ، ووَعُد الله حق ، فتأكد أن النصر آت .

لكن ما دام النصر آتياً ، فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين والكافرين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء في سبيل الدعوة ؟ قالوا : لأن الله تعالى يريد أنْ يُمحّص أتباع محمد ، وأن يُدرّبهم على مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة النور من بعد رسول الله ، لا إلى أهل الجزيرة العربية وحدها ، إنما إلى الكون كله .

فلا بُدً أنْ يكونوا من أهل الثبات على المبدأ الذين لا تزعزعهم الشدائد ، والدليل على ذلك أنهم يُؤذّون ويُضطهدون فيصبرون ، وهذه أهم صفة فيمن يُعدُّ لتحمُّل الأمانة .

لذلك نقول: إذا رأيت منهجاً أو مبدأ يغدق على أصحابه أولاً ، فاعلم أنه مبدأ باطل ؛ لأن المبدأ الحق يضحى أهله من أجله بأنفسهم وبأموالهم ، يعطونه قبل أن يأخذوا منه ، لماذا ؟ لأن صاحب المبدأ الباطل لن يجد مَنْ يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولاً

# سيخاف الترفيرا

# OC+00+00+00+0(1,0,1)

واشترى ذممهم ، وإلا فماذا يلجئه إلى مبدأ باطل ، ويحمله على اتباعه ؟ إذن : لابد أن يقبض الثمن أولاً .

أما المبدأ الحق فيعلم صاحبه أن الثمن مُؤجَّل للآخرة ، فهو ممنَّى بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها ، فتهون عليه نفسه ، ويهون عليه ماله في سبيل هذا المبدأ .

وفى رحلة الدعوة ، رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تُحدثُ لرسول الله آية أو هزة تهزُّ الناس ، وكأن الشدة غربال يميز هؤلاء وهؤلاء ، حتى لا يبقى تحت راية لا إله إلا الله إلا الصناديد الأقوياء القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله .

فاش يقول لنبيه: اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى ائتمارهم عليك ، فنحن مُؤيدوك ، ولن نتخلى عنك ، وقد وضح لك هذا التأييد حين جاهروك فانتصرت على جهرهم وبيَّتوا لك في الخفاء فانتصرت على تبييتهم ، واستعانوا حتى بالجن ليفسدوا عليك أمرك ، ففضح الله تدبيرهم ونجاك منهم .

إذن : فاطمئن ، فنحن لهم بالمرصاد ، ولن تُسلمك ابدا ، بل وسوف نريك فيهم ما يستحقون من العقاب في الدنيا ، وتراه بعينك ، أو في الآخرة بعد موتك : ﴿ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧) ﴾

ومن هذا العقاب الذي نزل بهم في الدنيا ورآه سيدنا رسول الله ما حاق بهم يوم بدر من قَتْل وأسر وتشريد ، وقلنا : إن عمر رضى الله عنه وما أدراك ما عمر ، فقد كان القرآن بنزل على وَفْق رأيه ، ومع ذلك لما نزلت : ﴿ سَيُهُزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ (فَ) ﴾ [القر] تعجب وقال : أيُّ جمع هذا الذي سيُهزم ، وندن عاجزون حتى عن حماية

# سيوكة الترمين

#### 01100400+00+00+00+0

أنفسنا ، فلما كانت بدر ، ورأى ما رأى قال : صدق الله ﴿ سيهزم الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (٤٠٠) ﴾ [القمر]

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ .. ( ) ﴾ [الروم] الوعد: هو البشارة بخير لم يأت زمنه الآن ، وفَرَّق بين الوعد بالخير من إنسان ، والوعد من الله تعالى ، فوعدك قد يتخلف لأنك ابن أغيار ، ولا تملك كل عناصر الوفاء بالوعد ، وربما جاء وقت الوفاء فلم تقدر عليه أو تتغير نفسك من ناحيته فتبخل عليه ، أو تراه لا يستحق ... إلخ .

إذن : الأغيار التي تنتابك أو تنتابه أو تنتاب قيمة ما تؤديه من الخير موجودة ، وقد تحول بينك وبين الوفاء بما وعدت .

لذلك يعلمنا الحق سبحانه أنْ نحتاط لهذا الأمر ، فيقول سبحانه : ﴿ وَلا تَقُولُنَ لِشَيْء إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٣٣) إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّهُ ..(٢٤) ﴾ [الكهف] فاربط فعلك بمشيئة الله التي تُيسًر لك الفعل ، ولا ينبغي أنْ تجزم بشيء أنت لا تملك شيئا من أسبابه .

قلنا: هَبُ أنك قلت : سألقاك غداً في المكان الفلاني ، وسأعطيك كذا وكذا ، فأنت قلت هذه المقولة ووعدت هذا الوعد وأنت لا تضمن أن تعيش لغد ، ولا تضمن أن يعيش صاحبك ، وإن عشتما لغد فقد يتغير رأيك ، أو يصيبك شيء يعوقك عن الوفاء ، إذن : فقولك إن شاء الله يحميك أن تُوصف بالكذب في حالة عدم الوفاء ؛ لأنك وعدت ولم يشأ الله ، فلا دخل لك في الأمر .

فالوعد الحق يأتى ممّن ؟ مِنَ الذي يملك كُلُّ أسباب الوفاء ، ولا يمنعه عنه مانع .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ۞ ﴾ [الروم] خف الشيء : لم يَعُدُ له ثقل ، واستَخفٌ غيره : طلب منه أنْ يكون خفيفاً ،

#### 00+00+00+00+00+d\\<sub>0</sub>1.0

فمثلاً حين تقسو على شخص يأتى آخر فيقول لك : خف عنه . واستخفّه مثل استقرّه يعنى : حرّكه وذبذبه من ثباته ، فإنْ كان قاعداً مثلاً هباً واقفاً .

لذلك نقول في مثل هذه المواقف (خليك ثقيل .. فلان بيستفزك يعنى : يريد أنْ يُخرجك عن حلمك وثباتك .. متبقاش خفيف .. إلخ ) ونقول للولد ( فز ) يعنى قفْ انهض ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَاسْتَفْرُزْ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكٌ () .. (13) ﴾ [الإسراء]

إذن : فالمعنى استخفه : حسمله على الخفة وأن يتحول عن الثبات الذي هو عليه .

قالمعنى: إياك يا محمد أنْ يستفرُك القوم ، أو يُضرجوك عن ثباتك ، فتتصادم معهم ، لكن ظلّ على ثباتك في دعوتك ولا تقلق ؛ لأن الله وعدك بالنصرة ووَعْد الله حَقّ . والحق سبحانه ساعة يُرخي العنان لمن كفر به إنما يريد أنْ يُخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم عذر ، ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون في الدنيا ، والباقي سيرونه في الآخرة .

والله يقول : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لَعَبَادُنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنطُورُونَ (١٧٦) وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٦) ﴾ [الصافات]

ومن سيرة الإمام على \_ رضى الله عنه وكرَّم الله وجهه \_ علمنا أنه ابتُلى بجماعتين : الخوارج الذين يُكفُرونه ، والشيعة الذين يُؤلهونه ويصلون به إلى درجة النبوة ، حتى صدق فيه قول رسول الله :

<sup>(</sup>۱) أي : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أو مشاة غير راكبين . [ القاصوس القويم ال ٢٥٧/١ ] .

# سوية الرومرا

#### O+00+00+00+00+00+0

« هلك فيك اثنان : مُحب غال ، ومبغض قال (١) » .

ويروى أنه \_ رضى الله عنه \_ كان يصلى يوما الفجر بالناس ، فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اقترب منه أحد الخوارج وقرأ : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبِلْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيحْبَطَنُ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبِلْكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيحْبَطَنُ عَمَلْكَ وَلَتَكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن الْخَاسِرِينَ إِلَى اللَّهِ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَا مِن الْخَاسِرِينَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَا مِن الْخَاسِرِينَ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ عَمْلُكَ .

وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل ، فقرأ بعدها مباشرة : ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ وَلا يَسْتَحُفَّنَكَ الَّذِينَ لا يُوقَنُونَ (١٠) ﴾ [الروم] يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلَّمى ولن تستفزنى .

والعظمة في هذا الموقف أنْ يرد على لتوه بالقول الشافي من كتاب الله دون سابق إعداد أو ترتيب ، ولم لا ، وهو على بن أبى طالب الذي أوتى باعاً طويلاً في البلاغة والفصاحة والحجة .

ومعنى : ﴿ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴿ آ ﴾ [الروم] من اليقين ، وهو الإيمان الثابت الذي لا يترعزع ، فيصير عقيدة في القلب لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد .

 <sup>(</sup>١) القلّى: البغض . قال ابن سيده : قليته قلى وقلاء : أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته .
 [ لسان العرب \_ مادة : قلى ] .

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبى طالب قال: دعانى رسول الله الله فقال: « إن فيك مثلاً من عيسى أبغضت اليهود حتى بهتوا أمه ، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به ، ألا وإنه يهلك فى اثنان: محب مفرط يقرظنى بما ليس فى ، ومبغض يحمله شنآنى على أن يبهستنى ، ألا وإنى لست بنبى ولا يُوحى إلى ، ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت ، أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١٣٢/٩ ) وعزاه للبزار وأبى يعلى الموصلى .

 <sup>(</sup>٢) أورده ابن كثير في تفسيره (٢٠/٢) من عدة طرق:

<sup>-</sup> من طريق قتادة . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .

<sup>-</sup> من طريق على بن ربيعة . رواه ابن جرير .

<sup>·</sup> من طريق ابي يحي ، رواه ابن أبي حاتم ،

|  |  | ÷ |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



|  |  | ¥ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### C11070CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

# سـورة لقمــان''



# **﴿الرَهِ ﴿ الرَّهُ ﴿ الْمُرَاثِ الْمُ الْمُ**

سبق أنْ فصلنا القول في الحروف المقطّعة في بدايات السور ، وذكرنا كل ما يمكن أنْ يقوله بشر ، وبعد هذا كله نقول : والله أعلم بمراده ؛ لأننا مهما أوتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذه الحروف ، وسيظل فيها من المعانى ما نعجز نحن عن الوصول إليه .

فإنْ قلتَ : فما فائدة هذه الحروف المقطعة إنْ كانت غير معلومة المعنى ؟ نقول : نحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق ، فالقرآن نزل بأسلوب عربى ، وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان

<sup>(</sup>١) سورة لقمان هي السورة رقم ( ٣١ ) في ترتيب المصحف الشريف عدد آياتها ٣٤ آية ، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات ، وقبل سورة سبأ . قال القرطبي في تفسيره : • هي مكية ، غير آيتين . قال فتادة : أولهما . ﴿ وَلُو أَنَّا فِي الأَرْضِ مِن شَجِرة أَفْلامُ .. (٣١) ﴾ [لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال ابن عباس . ثلاث آبات ، أولهن هذه الآية إلى قوله تعالى : ﴿ أَلُم تَو أَنْ الله يُولِعُ اللَّهِ فِي النَّهَارِ وَيُولِعُ النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ في النَّهار في النَّهار في النَّهار أي النَّه اللَّه النَّهار أي اللَّه النَّهار أي اللَّه النَّهار أي اللَّهار أي النَّهار أي اللّه النَّهار أي اللّه النَّهار أي أي النَّهار أي أي النَّهار أي ال

#### 

وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع ، ونزل في قريش التي جمعت في لغتها كل لغات القبائل العربية ، وقد خرج منها صناديد كذبوا محمداً ، وكفروا بدعوته ، فهل سمعنا منهم من يقول مثلاً : ما معنى (الم) أو (حم) .

واشه لو كان فيها مطعن ما تركوه ، إذن : فهذا دليل على أنهم فهموا هذه الحروف ، وعرفوا أن لها معنى أبسطها أن نقول : هى من حروف التنبيه التى كان يستخدمها العرب فى كلامهم ، فهى مثل (ألا) فى قول الشاعر(1) .

ألاً هُبًى بصحتك فَاصبْحينا ولاَ تُبُلِق خُصور الأَنْدرينَا(٢)

فالا أداة للتنبيه ، وتأتى أهمية التنبيه في أول الكلام من أن المتكلم يملك زمام منطقه فيرتبه ويعده ، ويدير المسائل بنسب ذهنية في ذهنه ، لكن السامع قد يكون غافلاً ، فيفاجأ بالكلام دون استعداد ، فيفوته منه شيء ، فتأتى حروف التنبيه لتُخرجه من غفلته ، وتسترعى انتباهه ، فلا يفوته من كلامك شيء ، إذن : أبسط ما يقال في هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب في كلامهم .

وسبق أنْ بينا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره، بل فى آخـره وأوله نقول: ( من الجنة والناس بسم الله الرحـمن

<sup>(</sup>١) هو : عصرو بن كلشوم بن مالك بن عناب أبو الاستود ، شاعر جاهلى ، ولد في شتمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة ، وتجول فيها وفي الشام والعراق ونجد ، هو من الفتاك الشجعان ، أشهر شتعره معلقته التي فيها هذا البيت : توفى نصو ٤٠ ق هم . [ الاعلام للزركلي ٥/٨٤] .

<sup>(</sup>۲) الصحن : القدح العظيم ، والأندرون : قرى بالشام ، ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية ، واسقني الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى ، [ شرح المعلقات السبع للزوزني ص ١٦٥] .

#### C1107V-C-C+C-C+C-C+C-C+C

الرحيم الحمد شرب العالمين ) وكذلك في الآيات والسور ، وكأن الله تعالى يريد منك ألاً تفصل آية من القرآن عن التي بعدها ؛ لذلك يقولون عن قارىء القرآن : هو الحال المرتحل ، فهو حال في آية أو سورة ، مرتحل إلى التي تليها .

إذن : الوصل سمّة عامة في القرآن كله لا يستثنى من ذلك إلا الحروف المقطعة في بدايات السور ، فهي قائمة على القطع ، فلا نقول هذا ألف لام ميم ، فلماذا اختلفت هذه الحروف عن السمة العامة للقرآن كله ؟

قالوا: ليدلُّك على أن الألف أو اللام أو الميم ، لكل منها معناه المستقل ، وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك خالفت نسق القرآن في الوصل ؛ لأن لها معنى مستقلاً تؤديه .

ويفسر هذا قول النبي ﷺ: « مَنْ قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف » (١) .

ثم يقول الحق سبحانه:

# الله عَلَيْ الْكِنْبِ الْمُحْكِيمِ الْمُحْكِيمِ الْمُحْكِيمِ الْمُحْكِيمِ الْمُحْكِيمِ الْمُحْكِيمِ

تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر ، وهي عبارة عن التاء للإشارة ، واللام للبُعد ، ساواء أكان في المكان أو في المكانة والمنزلة ، ثم الكاف للخطاب ، وتأتى بحسب المخاطب مدكراً أو مؤنثاً ، مفرداً أو مثنى أو جمعاً .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۱۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود ، وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

فتقول فى خطاب المفرد المدكر : تلك . وللمفردة المؤنثة : تلك . وللمثنى تلكما .. إلخ ، ومن ذلك قبول امرأة العزيز في شأن يوسف عليه السلام : ﴿ فَذَا لَكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَى فِيهِ .. (٢٠) ﴾ [يوسف] فذا اسم إشارة ليوسف ، واللام للبُعد وكُنَّ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث .

ويقول تعالى في خطاب موسى : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِكَ . . (٣٢) ﴾ [القصص] أي : اليد والعصا ، فذان اسم إشارة للمثنى ، والكاف للخطاب .

والإشارة هنا ﴿ تَلْكُ آيَاتُ . (٢) ﴾ [لقمان] لمؤنث وهى الآيات ، والمخاطب سيدنا رسول الله ﷺ وأمته تبع له ، والقرآن الكريم مرة يشير إلى الكتاب نفسه ، فيقول : الكتاب أو الفرقان ، أو القرآن ولكل منها معنى .

فالكتاب دلَّ على أنه يُكتب وتحويه السطور ، والقرآن دلَّ على أنه يُقرأ وتحويه الصدور ، أما الفرقان فهذه هي المهمة التي يقوم بها : أنْ يفرق بين الحق والباطل .

وهنا قال ﴿ تُلُكُ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ( ) ﴾ [لقمان] فوصف بالحكمة ، أما في أول البقرة فقال : ﴿ ذَالِكُ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى . . ( ) ﴾ [لبقرة] فلم يُوصف بالحكمة ، إنما نفي عنه أن يكون فيه ريب. أي : شك .

وكلمة ﴿ لا رَبُّ فِيهِ . . (٢) ﴾ [البقرة] تؤكد لنا صدُق الرسول في البلاغ عن الله ، وصدق الملك الذي حمله من اللوح المحفوظ إلى رسول الله ، وقد مدحه الله بقوله : ﴿ ذِي قُومٌ عِندُ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢) ﴾ [التكوير]

وقال عن سيدنا رسول الله في شأن تبليغ القرآن : ﴿ وَلُو تَقُوُّلُ

#### C11071CO+CO+CC+CC+CC+C

عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (١٤) لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَسِينِ (١٤) ثُمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (١٤) ﴾

إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله ، لم يُغيَّر فيه حرف واحد ، وسيظل كذلك محفوظاً بحفظ الله له إلى أنْ تقوم الساعة ، وسنظل نقراً ﴿ لا رَيْبَ فيه . . (١) ﴾

ويقرؤها مَنْ بعدنا إلى قيام الساعة ، فقد حكم الحق سبحانه بأنه لا ريْب في هذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة ، فإنْ شككونا في شيء من كتاب ربنا فعلينا أن نقرأ ﴿ فَالِكُ الْكَتَابُ لا رَيْبُ فِيهِ هُدُى لَلْمُتَقِينَ آ ﴾ [البقرة]

فهذه قضية حكم الله بها ، وهي معتدة وباقية ما بقيت الدنيا ، كما سبق أن قُلْنا ذلك في قوله تعالى : ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ . . ( ( ) ﴾ [فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله ، مستقبل مَنْ عاصر نزول القرآن ، ومستقبل مَنْ يأتي بعد إلى قيام الساعة ، بل مستقبل مَنْ تقوم الساعة عليهم .

فالقرآن لم ينزله الله ليُفرغ كل أسراره وكل معجزاته فى قَرْن واحد ، ولا فى أمة واحدة ، ثم يستقبل القرون والأمم الأخرى دون عطاء ، الله يريد للقرآن أن يظل جديداً تأخذ منه كل الأمم وكل العصور ، وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون .

ومعنى ﴿ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① ﴾ [نسان] الكتاب لا يُوصف بالحكمة إنما يُوصف بالحكمة من يعلم ، فالمعنى : الكتاب الحكيم أى : المسوصوف بالحكمة ، أو الحكيم قائله ، أو الحكيم منزله . ومعنى حكيم : هو الذي يضع الشيء في موضعه ، ولا يضع الشيء في موضعه إلا الله ؛ لأنه هو الذي يعلم صدق الشيء في موضعه .

أما نحن فنهتدى إلى موضع الشيء ، ثم يتبين لنا خطؤه في

### 

موضعه ، ونضطر إلى تغييره أو تعديله ككثير من المخترعات التي ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها ، واكتوينا بنارها فيما بعد .

فكل آية ذكرت ناحية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات عظمته ، إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى الكمال ، وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها :

# الله هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ 🛈 🛞

هذا يقول سبحانه ﴿ هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحَسِينَ ٢٠﴾ [لقمان] أما في صدر سورة البقرة فيقول ﴿ هُدُى لِلْمُتَقِينَ ٢٠٠ ﴾ [البقرة ] وفَرْق بين المعنيين ، فالتقوى تقتضى الإيمان ، ومطلوب الإيمان الافتراض يعنى : أنْ تؤدى ما فرضه الله عليك .

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك ، فالإحسان فى الأداء أن تُحسن فى كُمّه ، وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع العمل الإخلاص للمعمول له ، وهو الحق سبحانه ، وتحسن فى كُمّه بأن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فُرض عليك ، فبدل أن تصلى ركعتين تصلى ثلاثا أو أربعا ، هذا إحسان فى الكم .

والتقوى من عجائب التأويل القرآنى كما سبق أن قلنا ، فالقرآن يقول ( اتقوا الله ) ، والمعنى عند التحقيق واحد ؛ لأن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجزاً يمنعك منها ، كذلك اتق الله ، لا أن تجعل بينك وبين ربك حاجزاً ؛ لأن المؤمن دائماً يكون في معية الله .

إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية ، اتق صفات المنتقم الجيار القهار .. الغ : لأنك لست مطيقاً لهذه

#### C1/0Y/@@+@@+@@+@@+@@+@

الصفات ، ولا شك أن النار جندى من جند الله ، ومتعلق من متعلقات صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد .

والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون: كيف نتقى الله ، والتقوى أن تبعد شيئاً ضاراً عنك ؟ نقول: نعم أنت تبعد عنك الكفر ، وهذا هو عين التقوى ، والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله بألا يكونوا كافرين به ، وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن ، فالقرآن مرة يأتى باللازم ، ومرة بالملزوم ، ليؤدى كل منهما معنى جديداً .

لذلك لما سنئل سيدنا رسول الله عن الإحسان - في حديث جبريل - قال : « أَنْ تَعَبِد الله كأنك تراه ، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك «(١)

فحين نوازن بين صدر سورة البقرة ، وبين هذه الآية ﴿هُدُى وَرَحْمَةُ لِلْمُحْسِنِنَ آ ﴾ [لقمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار ، إنما هي لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ، وإن ظن البعض في النظرة السطحية أنه تكرار ، لكن هو في حقيقة الأمر عطاء جديد لو تأملته .

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم ، وأنه هدى ورحمة : والهدى هو الدلالة على الخير بأقبصر طريق ، وقد نزل القرآن لهداية قوم قد ضلوا ، فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أنْ يحفظ لهم هذه الهداية ، وألا يخرجوا عنها فقال ﴿وَرَحْمَةُ (٣) ﴾ [لتمان] يعنى : من رحمة الله بهم ألاً يعودوا إلى الضلال مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه (۱۰) وكذا مسلم في صحيحه (۸) من حديث عمر بن الخطاب ، وهو حديث جبريل الطويل الذي تمثل في صورة رجل ، شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يُرى عليه أثر السفر ، ولا يعرف منا أحد ، فسأل رسول الله عن الإسلام والإيمان والإحسان .

# 

كما فى قول سبحانه : ﴿ وَنَنزُلُ مِنَ الْقُرَآنِ مَا هُو شَفَاءٌ وَرَحُمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ (١٨) ﴾ [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريضاً ، ورحمة بالاً يمرض أبدأ بعد ذلك .

ثم يقول الحق سبحانه :

# 

جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ، فهل هذه هي كل صفاتهم ، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وبالآخرة هم يوقنون ؟ قالوا : لا لكن هذه الصفات هي العُمد الأساسية ، والحق سبحانه يريد من خلّقه سواسية في العبودية ، وهذه السواسية لا تتأتى إلا إذا تساوى الجميع .

وفى الصلاة بالذات تتجلى هذه المساواة ، وفيها يظهر عن الربوبية وذل العبودية ، وفيها منتهى الخضوع شعزوجل ، ثم هي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة .

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة ، فالزكاة مثلاً تجب مرة واحدة فى العام ﴿ وَآتُوا حَقّهُ يُومْ حَصَادِهِ (11) ﴾ [الانعام] وتجب على القادر فقط دون غيره ، كذلك الصوم والحج ، فكأن الصلاة هى عمدة العبادات كلها ، ولشرفها ومنزلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط عنه بحال أبداً ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافر والخائف ... الخ.

وفى الصلاة استطراق للعبودية في الخَلْق جميعاً ، حيث نخلع

#### C1/0/100+00+00+00+00+0

أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد ، ففي الصف الواحد ، الرئيس والمرءوس ، والكبير والصغير ، والرفيع والوضيع – نقصد الوضيع في نظر الناس ، وربما لا يكون وضيعاً عند ربه – فالجميع هنا سواء ، ثم حين نرى الكبار والرؤساء والسادة معنا في الصفوف خاضعين ش أذلاء تزول بيننا الفوارق ، ويدك في نفوسهم الكبرياء ، فلا يتعالى أحد في مجتمع المسلمين على احد .

ولمنزلة الصلاة واهميتها رأينا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى فرضها الله علينا بالمباشرة ، أما باقى التكاليف فقد فُرضَتْ بواسطة الوحي ، وسبق أنْ ضربنا مثلاً لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر هام ، فلا يأمر به بمكاتبة أو بالتليفون ، إنما يستدعى الموظف المختص إلى مكتبه ، ويلقى إليه الأمر مباشرة .

وكذلك رسول الله استدعاه ربه إلى السماء ، وأخذ حظاً بالقُرْب من الله تعالى ، والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم ، وعلى أنْ ينالوا هم أيضاً هذا القرب من حضرته تعالى ، فأجابه ربه ، وجعل الصلاة حضوراً للعبد في حضرته تعالى ، وقرباً كقرب رسول الله في رحلة المعراج .

لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ( ٤ ) ﴾ [الضحى]
فقال سيدنا رسول الله : « إذن ، لا أرضى وواحد من أمتى في
النار \*\*(1)

وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةُ في المجتمع

<sup>(</sup>١) آخرج الخطيب في ، تلضيص المتشابه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضي محمد ، وواحد من أمته في النار ، وأخرج البيهةي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضاً أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم .

# 

استطراقاً اقتصادياً ، فيعيش الجميع الغنى والفقير عيشة كريمة مُيسرة ، فلا يشبع واحد حتى التخمة ، والآخر يموت جوعاً . وما بالك بمجتمع لا يتعالى فيه الكبير على الصغير ولا يبخل فيه الغنى على الفقير ؟ إذن : في الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله .

وقد فرض الله الزكاة للفقراء ؛ لأن الله سبحانه حين يستدعى عبده إلى كونه لا بد أن يضمن له مُقومات الحياة ، ولم لا وأنت إذا دعوت شخصا إلى بيتك لابد أن تكرمه ، وأن تُعد له على الأقل ضروريات ما يلزمه فضلاً عن الإكرام والحفاوة ورفاهية المأكل والمشرب .. الخ.

فالله سبحانه استدعى عباده إلى الوجود مؤمنهم وكافرهم ، وعليه سبحانه أنْ يوفر لهم القوت ، بل كل مقومات حياتهم ، كذلك يضمن للعاجز غير القادر قوته ، لذلك يفرض الزكاة حقاً معلوماً للسائل والمحروم ، فهى صلات والأولى صلاة .

ولهذه المسألة قصة في الأدب العربي ، فيروى أن ابن المدبر وكنيته أبو الحسن ، كان الشعراء يقصدونه للنيل من عطاياه ، يقولون : إن اللها تفتح اللها(١) ، أي : أن العطايا تفتح الأفواه بالمدح والثناء .

لكن ، كان ابن المدبر إذا مدحه شاعر بشعر لم يعجبه يأمر رجاله أنْ يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة ، وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام البشرى ، ذهب إليه وقال : عندى شعر أحب أنْ أنشده لك ،

 <sup>(</sup>١) ألُّها - أفضل العطايا وأجزلها ، ويقال : إنه لمعطاء للُّها إذا كان جواداً بعطى الشيء الكثير .
 واللَّهاة : لحمة حمراء في الحتك في أقصى سقف الفم . [ لسان العرب مادة لها ] .

فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم ، قال : قُلْ ما عندك ، فقال : أَرَدْنَا فِي أَبِي حَسَن مَديحاً كَمَا بالمدْحِ تُنْتَجَعُ الوُلاَةُ يعنى : يَذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم .

فَقُلْنَا أَكْرُمُ الثَّقلَيْنِ طُرَا ومن كَفَيْه دجِلَةُ والفُراتُ وقَالُوا يَقبِهِ لَهُ المُسلَّةُ وَقَالُوا يَقبِهِ لَهُ المدحاةَ لِكِنْ جَوَائِزُهُ عليه هِنَ الصَّلاةُ فَقُلْتُ لَهم ومَا تُغْنى صَلَّاتِي عيالى إنما الشَّانُ الزَّكَاةُ فَيَامُر لَى بكسر الصَّاد منها فَتُصبح لَى الصَّلاتُ هِي الصَّلاةُ

فلما تجرّأ عليه أحدهم وسأله : لماذا تعاقب من لم يعجبك شعره بصلاة مائة ركعة ؟ فقال : لأنه إما مسىء وإما محسن ، فإن كان مسيئاً فهى كفارة لإساءته فى شعره ، وإن كان محسناً فهى كفارة لكذبه في .

ثم يقبول سبحانه في وصفهم: ﴿ وَهُم بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( ) ﴾ [لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضي أن نعمل بمنهج الله في ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) ، ونحن على يقين من أننا لن نفلت من الله ولن نهرب من عقبابه في الآخرة ، وأننا مُحاسبون على أعمالنا ، فلم نُخلق عبثا ، ولن نُتْرك سدى ، كما قال سبحانه : ﴿ أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا فَنَا لَمُ عَبًّا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾

ونلحظ هنا في الأسلوب تكرار ضمير الغيبة (هم) فقال : ﴿ وَهُم الْآخِرَةِ هُمْ يُوفِّونَ (٤) ﴾ [لقمان] وهذا يدلُّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر مؤكد لا شكَّ فيه ، ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم ، ويؤمنون أنهم محاسبون ، وأن الله لم يكلفهم عبثاً – مع هذا – يؤكد الحق سبحانه على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة في نظر الناس ، وربما غفلوا عنهم ، ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذي يرونه

# 00+00+00+00+00+0/1<sub>0</sub>/1<sub>0</sub>

أمامهم كل يوم ، ولكن عادة الإنسان أن يستبعده في حق نفسه .

لذلك يقول الحسن البصرى (۱): ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت .

أما الكفار فينكرون هذا اليوم ، ولا يؤمنون به ؛ لذلك أكد الله عليه .

ولما سال النبى على حذيفة (رضى الله عنه : « كيف أصبحت يا حذيفة ؟» قال : أصبحت مؤمنا حقا ، فقال : « لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها ومدرها()، وكأنى أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يُنعمون ، وإلى أهل النار في النار يُعذّبون » فقال على : « عرفت فالزم »

وقوله ﴿ يُوفِئُونَ (٤) ﴾ [لقمان] من اليقين ، وهو الإيمان الراسخ الذي لايتزعزع ، ولا يطرأ عليه شكٌ فيطفو إلى العقل ليناقش من جديد ، وسبق أنْ قُلْنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم اليقين ، وعين اليقين ، وحق اليقين .

علم اليقين إذا أخبرك به من تثق به ، فإذا رأيت ما أخبرك به

<sup>(</sup>١) هو : الحسن بن ابى الحسن ابو سعيد البحرى ، نشأ بالمدينة ، وحفظ كتاب الله فى خلافة عثمان ، وسمعه يخطب مرات ، كان عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً ، مات سنة عشر ومائة ، وله ثمان وثمانون سنة . [ تذكرة الحفاظ للذهبى ٧١/١] .

<sup>(</sup>۲) ما ورد كان فى حق الحمارت بن مالك الانصارى . أورده الهيئعى فى مجمع الزوائد (٥٧/١) وعزاه للطبرانى فى المعجم الكبير (٢٠٢/٣) وقال الهيثمى : • فيه ابن لهيعة • . وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبى في لقى رجلاً يقال له حارثة فى بعض سكك المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثة ؟ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به .

<sup>(</sup>٣) المدر : قطع الطين اليابس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب ـ مادة مدر ] .

#### C1/07/00+00+00+00+00+00+0

فهو عين اليقين ، فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَقُّ اليقين .

وضربنا لذلك مثلاً إذا قلت لك : إن البيت الحرام في مكة وصفته كذا وكذا ، وقد حدثت فيه توسعات كذا وكذا ، فهذه المعلومات بالنسبة لك علم يقين ، فإذا رأيت الحرم فهي عين يقين ، فإذا يسر الله لك الحج أو العمرة فباشرته بنفسك ، فهو حَقُ اليقين .

والحق سبحانه وتعالى عالج هذه المراتب في سورتين : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ (١) كَلاُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) ثُمُّ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) ثُمُّ كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) كَلاَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (١) ثُمُّ لَتَرُونُها عَيْنَ الْيَقِينِ (١) لَتَرَونُ الْجَحِيمُ (١) ثُمُّ لَتَرُونُها عَيْنَ الْيَقِينِ (١) لَتَرونُ الْجَحيمُ (١) ثُمُّ لَتَرونُها عَيْنَ الْيَقِينِ (١) لَتَرونُ الْجَحيمُ (١) ثُمُّ لَتَرونُها عَيْنَ الْيَقِينِ (١) لَتَكَاثرًا لَتَعْلَمُ عَنِ النَّعِيمِ (١) ﴾

وذلك حين يمرون على الصراط ويرون النار بأعينهم رأى العين .

اما حق اليقين بالنسبة للنار ، فقد جاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
كَانَ مِن الْمُقَرِّبِينَ ( الله عَنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( آ ) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ ( آ ) فَتُرَلُّ

فَسَلامٌ لُكُ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ( آ ) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِينَ ( آ ) فَتُرُلُّ

مَنْ حَمِيمٍ ( آ ) وَتَصَلِّيةً جَحِيمٍ ( آ ) إِنَّ هَلَيْذًا لَهُو حَقَّ الْيَقِينِ ( آ ) فَسَبِعْ باسم رَبكُ الْعَظِيمِ ( آ ) فَسَبِعْ باسم رَبك الْعَظِيمِ ( آ ) ﴾

لكن ، هل القرآن نزل هُدى للمتقين ، وهدى للمحسنين فحسب ؟ قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد ، وهداية توفيق ومعونة ، فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى اللَّهُدَىٰ (٧٠) ﴾ [فصلت]

فالحق سبحانه دلَّ الجميع لأنهم عباده ، ف منهم من قبل الدلالة واقتنع بها ف آمن ، ومنهم من رفضها فكفر ، أما الذي قبل دلالة الله وآمن به فيزيده الله هداية أخرى ، هي المعونة على الإيمان ، فيحببه

# 

إليه حتى يعشقه ، ثم يعينه عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وآنَاهُمْ تَقُواهُمْ (١٠٠٠) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ أُوْلَئِهِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن دَّيِهِمٌ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ ﴾

وصف الحق سبحانه قرآنه بأنه هدى ، أما هنا فيقول : ﴿ أُولْنَاكُ عَلَىٰ هُدُى ( َ ) ﴾ [لقمان] والمتكلم هو الله - عنوجل - فلا بد أن نتأمل المعنى ، ربنا عزوجل بريد أن يقول لنا نعم القرآن هدى ، لكن إياك أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشىء ، إنما المنتفع بالهداية أنت ، فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير ، فالهدى كأنه مطية يُوصلُك إلى الخير والصلاح ، فأنت مُسْتعل على الهدى إنْ قَبَلْتَه ، وإنْ كان هو مُسْتَعليا عليك تشريعا .

ثم هو هدى ممن ؟ ﴿ هُدُى مِن رَبِهِمْ ﴿ ﴾ [لقمان] ممن لا يستدرك عليه ، فإن دلّك دلّك بحق ، وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه خير ، لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ، ويكتشفون له مضار ومثالب ، ويستدركون عليه ، وربما يعدلون عنه إلى غيره ، وكم هي القوانين البشرية التي ألغيت أو عُدلت ؟

إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا ش ، والقانون الذي ينبغي أن يحكمنا ونظمئن إليه لا يكون إلا ش ، لماذا ؟ لأن البشر ربما ينتقعون من قوانينهم ، وقد تتحكم فيهم الأهواء أو يميلون لشخص

#### C1/6/400+00+00+00+00+0

على حساب الآخر ، أما الحق - سبحانه وتعالى - فهو وحده سبحانه الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده ، ولا يحابى أحداً على حساب أحد ، والعباد كلهم عباده وعنده سواء .

لذلك يطمئننا الحق سبحانه على تشريعه وعدالته سبحانه ، فيقول ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبُهُ وَلا وَلَدًا ٣ ﴾[الجن] يعنى : اطمئنوا ، فربكم ليس له صاحبة تؤثر عليه ، ولا ولد يظلم الناس فيحابيه ، فانتم جميعاً عنده سواسية .

ثم هناك فَـرْق بين هُدى من الله ، وهدى من الرب ، فـالرب هو الذى ربًاك ، هو الذى أوجدك من عَدم ، وأعطاك قبل أنْ تعرف السؤال ، وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه .

لذلك يُعلمك ربك : إياك أنْ تسألنى عن رزق غد ؛ لأننى رزقً تُك قبل أنْ تعرف أن تسأل ، ثم لم أطالبك بعبادة غد ، إذن : ليكُنْ العبد مؤدباً مع ربه عزوجل .

وهكذا نتبين أن الربوبية عطاء ، أما الألوهية فتكليف .

ثم يخبر الحق سبحانه عنهم بخبر آخر ﴿ وأُولْنَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (3) ﴿ القمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه ، كما قال تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) ﴾

الفلاح أصله من فسلاحة الأرض بالحرث والبَدْر والسَّقْى .. الخ ، فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح ، ووجه الشبه بين الأمرين واضح ، فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سبعمائة حبة ، كذلك العمل الصالح يُضاعف لصاحبه ، فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ( 133 ) ﴾

واقرأ في كتاب الله هذا المثل : ﴿ مثلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ الله كَمثلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٦) ﴾

وتأمل الاستدلال هنا: إذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعطى كل هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء من خلقها ؟ إذن : فهم لاشك مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيبة التى تفوق ما بذلوه من مشقة ، كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وضع فيها .

ثم يقول الحق سبحانه(١):

# هِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ ﴿

بعد أن ذكر الحق سبحانه الكتاب وآياته ، وأن فيه هدى ورحمة لمن اتبعه وفلاحاً لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعاً آخر من الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه ، وإلا ما راجت سوقه ، ولما انتشر بين الناس أشكالاً وألواناً .

لذلك نرى للضلال فئة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث ، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشترى آخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم : إن محمداً عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وشود ، وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار واخبار الاكاسرة ، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن ، فنزلت فيه هذه الأبة .

وقال مجاهد . نزلت في شراء القيان والمغنيات . [ أسباب النزول للواحدي ص ١٩٧ ] .

# C110A100+00+00+00+00+00+0

لتظل مكاسبهم ، ولتظل لهم سيادتهم على الخلُق وعبوديتهم لهم واستنزاف خيراتهم .

وطبيعى إنَّ وُجِد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشككون فى نواياهم ، بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة أخرى .

وربما قطعوا عليهم سبل الحياة ، كما عزلوا رسول الله على في شيعة في شيعة أبى طالب ، ثم يُكرهون أهل الحق على الهجرة والخروج من أموالهم وأهلهم إلى الحبشة مرة ، وإلى المدينة مرة أخرى ، لماذا ؟ لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال فلا بد أن يحافظوا عليه .

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون في وجه الدعوة إلى الإيمان يعرفون تماماً أنهم لو تركوا الناس يسمعون منهج الله وداعى الخير لا بد أن يميلوا إليه ؛ لذلك يَحُولُون بين آذان الناس ومنطق الحق ، فسهم الذين قالوا للناس : ﴿لا تَسْمَعُوا لِهَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ . . (٢٦) ﴾

وما ذلك إلا لأنهم واتقون من لغة القرآن وجمال أسلوبه ، واستمالته للقلوب بحلو بيانه ، فلو سمعته الأذن العربية لابد وأن تتأثر به ، وتقف على وجوه إعجازه ، وتنتهى إلى الإيمان .

فإذا ما أفلت منهم أحد ، وانصرف إلى سماع الحق أتوه بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل .

وقوله سيحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ (1) ﴾ [لقمان] من هنا للتبعيض أى : الناس المستقيدون من الضلال ، والذين يسوؤهم أنْ يأتم الناس

# 

جميعاً بمنطق واحد ، وهدف واحد ، وهدى واحد ؛ لأن هذه الوحدة تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم في الأرض ؛ لذلك يبذلون قصارى جهدهم في الضلال ﴿وَمِنَ النَّاسِ مِن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ .. (1) ﴾

قوله تعالى: ﴿ يَشْتَرِى ( ) ﴾ [اقمان] من الشراء الذي يقابله البيع ، والشراء أنْ تدفع ثمناً وتأخذ في مقابله مُثمناً ، وهذا بعدما وُجِد النقد ، لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل سلعة بسلعة ، وفي هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة ، وكل منهما بائع ومُشتر .

ومن ذلك قبوله تعالى في قبصة يوسف عليه السلام : ﴿وَشُرَوْهُ بِثُمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودة وكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۞ ﴾

والمعنى : شروه أي : باعوه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّه . . (٢٠٠٧) ﴾

اى : يبيعها ، إذن : الفعل ( شركى) يأتى بمعنى البيع ، وبمعنى الشراء .

أما إذا جاء الفعل بصيغة (اشترى) فإنه يدل على الشراء الذي يُدفع له ثمن ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ باللّه ومَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّه ثُمناً قُلِيلاً . (199) ﴾

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةُ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّهُ اللَّلَّا الل

# C110ATGC+CC+CC+CC+CC+C

وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتريت كذا بكذا

وحين نتأمل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو الْحَدَبِثِ ( ﴿ ) ﴾ [ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشيء المشترى ، ثم إلى ثمن يُدفع فيه ، وليت الشراء لشيء مفيد إنما ﴿ لَهُ وَ الْحَدِيثِ ( ) ﴾ [لقمان] وهذه سلعة خسيسة .

إذن : هؤلاء الذين يريدون أنْ يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة الطلب ، وتحملوا غُرْم الثمن ، ثم وصفوا بالخيبة لأنهم رَضُوا بسلعة خسيسة ، والأدهى من ذلك والأمرُ منه أن يضعوا هذا في مقابل الحق الذي جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب وبلا مشقة وبلا ثمن ، جاءهم فضلا من عند الله وتكرما : ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلا الموردي المُودَة في القُرْبي (؟؟) ﴾

فأيُّ حمق هذا الذي يوصفون به ؟

وكلمة اللهو: ذكر القرآن اللهو وذكر اللعب في عدة آيات ، قدَّمت اللعب على اللهو في قدوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُو وَلَلدًّارُ اللعب على اللهو في قدوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُو وَلَلدًّارُ اللهو الله عَلَيْونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ (٢٠٠) ﴾ الآخرة خَيْرٌ للَّذينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقَلُونَ (٢٠٠) ﴾

وفى قوله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ ۞ ﴿ [الحديد] وقدمت اللهو فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا هَلَهُ وَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُو ۗ وَلَعَبٌ (إِنَّ اللهُ وَ الْعَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُ وَ وَلَعَبٌ (إِنَّ اللهُ وَ الْعَيْدِةِ ) وَلَعَبٌ (إِنَّ اللهُ وَ العَلَيْدِةِ ) وَلَعَبٌ (إِنَّ اللهُ وَ العَلَيْدِةِ )

فقدمت الآبات اللعب في آيتين ؛ لأن اللعب أن تصنع حركة غير مقصودة لمصلحة ، كما يلعب الأطفال ، يعنى : حركة لا هدف لها ، ونقول عنها ( لعب عيال ) وسمنيت لعباً ؛ لأن الطفل يلعب قبل أنْ يُكلَف بشيء ، فلم يشخل باللعب عن غيره من المهمات .

# C31,01/0+00+00+00+00+00+0

لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف ، فإن اللعب يشغله عن شيء طُلب منه ، ويُسمَّى في هذه الحالة لهوا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجَارَةُ أَوْ لَهُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائما (١٠) ﴾

إذن : فاللهو هو الشيء الذي لا مصلحة فيه ، ويشفلك عن مطلوب منك .

فآية سورة العنكبوت التى قدمت اللهو على اللعب تعنى أن أمور الاشتغال بغير الدين قد بلغت مبلغاً ، وأن الفساد قد طم واستشرى الانشغال بغير المطلوب عن المطلوب ، فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم اللعب ؛ لأن اللعب لم يُلهه عن شىء .

لكن ، ما الله و الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصصاً عن عاد وثمود ، وعن مدين وفرعون .. الخ ، فارادوا أنْ يشعفوا الناس بمثل هذه القصص .

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك حمير ، اشتراها وجاء بها ، وجعل له مجلساً يجتمع الناس فيه ليقصها عليهم ، ويصرفهم بسماعها عن سماع منطق الحق في رسول الله .

وآخر يقول: بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغاني ماجنة متكسرة.

ومعنى : ﴿ لَهُو الْحَدِيثِ ( ) ﴾ [لقمان] قال العلماء : هو كل ما يُلهى عن مطلوب لله ، وإنْ لم يكُنْ فى ذاته فى غيير مطلوب الله لَهُوا ، وعليه فالعمل الذى يُلهى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يُعَدُّ من اللهو إنْ شغله مثلاً عن الصلاة ، أو عن أداء واجب لله تعالى .

ومن التصرفات ما يُعَدُّ لهوا ، وإن الم يشغلك عن شيء كالغناء ،

#### C110A0QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أنْ صاحبته الموسيقى وآلات الطرب والحركات الخليعة الماجنة ، ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا الموضوع ، لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أنْ يُجيزوا هذه المسالة يأخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبُقونها على غير كلامهم .

وكذلك أباحوا الأناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب، أو التى ينشدها العمال ليطربوا بها أنفسهم وينشغلوا بها عن متاعب العمل ، أو المرأة التى تهدهد ولدها لينام .

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه (۹۸۷) ، وكذا مسلم فی صحیحه (۸۹۲) كتاب العیدین مـن حدیث عائشة رضی اش عنها ، وفی لفظ مسلم أنهما كانتا ، تغنیان بما تقاولت بـه الانصار یوم بعاث ، أی ، كان غناء فی الشجاعة والقـتل والحدق فی الفـتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فیه ، قـاله النووی فی شرح مسلم ، وكذلك فی لفظه ، ولیـستا بمغنیـتین ، قال النووی : ، أی : لیسـتا ممن یتغنی بعادة المغنیات من التشـویق والهوی والتعریض بالغواحش والتشبیب باهل الجمال وما یحرك النفوس » .

 <sup>(</sup>٢) الحدُّو : سَـوْق الإبل والغناء لها ، فانه من أكبر الأشياء على سَـوْقها وبُعْتُها . [ لسان العرب ـ مادة حدا ] .

 <sup>(</sup>۲) قال البلاذرى: كان انجشت حبشياً يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء .
 [ الإصابة في تمبيز الصحابة ١٨/١] ترجمة (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرج البخارى في صحيحه (٦٢٠٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٢٢٣) من حديث أنس ابن مالك قال : كانت أم سليم مع نساء النبي ، وهن يسوق بهن سواق ، فقال نبى الله : « أى أنجشة ، رويداً سوقك بالقوارير » .

# 

بالقوارير ، فإذا ما أسرعت بهن الإبل هُزَّت بهن الهوادج ، وهذا يشقُّ على النساء .

إذن : لا مانع من كل نص له غرض نبيل ، أما إن أهاج الغرائز فهو حرام - والكلام هنا عن مجرد النص - لأن الخالق سبحانه يعلم طبيعة الغرائز في البشر ؛ لذلك نسميها غريزة ؛ لأن لها عملاً وتفاعلاً في نفسك بدون أي مؤثرات خارجية ، ولها طاقة لا بد أن تتحرك ، فإن أثرتها أنت ثارت ونزعت إلى ما لا تُحمد عُقْباه .

وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث: يدرك بحواسه ، ثم وجدان يتكون في النفس نتيجة للإدراك ، ثم النزوع والعمل الذي يترجم هذا الوجدان .

ومن رحمة الله بنا أن الشرع لا يتدخل في هذه المسالة إلا في مرحلة النزوع ، فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ، ومثلنا لهذه المسألة بالوردة تراها في البستان ، ويُعجبك منظرها ، وتجذبك رائحتها فتعشقها وهذا لك ، فإن مددت يدك لتقطفها يقول لك الشارع : قف ليس من حقك .

إذن : فالشارع الحكيم لا يتدخّل في مرحلة الإدراك ، ولا في المصاجيد إلا في مسالة واحدة لا يمكن الفصل فيها بين الإدراك والوجدان والنزوع ، لأنها جميعاً شيء واحد ، إنها عملية نظر الرجل إلى المرأة التي لا تحل له ، لماذا هذه المسألة بالذات ؟

قالوا: لأنها لا تقف عند حد الإعجاب بالمنظر، إنما يُورثك هذا الإعجاب انفعالاً خاصاً في نفسك ، ويُورثك تشكلاً خاصاً لا يهدا ، إلا بأن تنزع ، فرحمة بك يا عبدى أنا سأتدخل في هذا الأمر بالذات من أوله ، وأمنعك من مجرد الإدراك ، لأنك إنْ أدركت وجدت ، وإن من مجرد الإدراك ، لأنك إن أدركت وجدت ، وإن

#### C1/0AVQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

وجدت نزعت إلى ما تجد فأثمت في أعراض الناس أو كبت في نفسك ، فأضررت بها ، وربك يريد أنْ يُبرئك من الإثم ومن الإضرار بالنفس ، فالاسلم لكم أنْ تغضُوا أبصاركم .

إذن: لا تقُل الغناء لكن قُلُ النص نفسه: إنْ حثَ على فنضيلة فهو حلال ، وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل ، كالذى يُشبّب بالمرأة ويذكر مفاتنها ، فهذا حرام حتى في غير الغناء ، فإذا ما أضفت إليه الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه.

أما ما نراه الآن وما نسمعه مما يُسمُّونه غناء ، وما يصاحبه من حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة ، فلا شكُ في حرمته .

فكل ما يُخرِج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر المهذبة فهو حرام ، ثم إن الغناء صوت فإنْ خرج عن الصوت إلى أداء آخر مُهيّج ، تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ فهذا كله باطل ومحرم .

ولا ينبغى للمؤمن الذى يملك زمام نفسه أن يقول: إنهم يفرضون ذلك علينا ، فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها ، ويُميز بين الغث والسمين ، والحق والباطل . فكُنْ أنت حكماً على ما ترى وما تسمع ، بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك ، وبيدك أنت الزمام إن شئت سمعت ، وإنْ شئت أغلقت الجهاز ، فلا حجة لك لأن أحداً لا يستطيع أنْ يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره .

قفى رمضان مثلاً ، وهو شهر للعبادة نصوم يومه ، ونقوم ليله ، وينبغى أن نكرمه ، ونحتفظ فيه بالوقار والروحانية ، ومع ذلك يخرجون علينا بألوان اللهو الذى يتناقى والصيام ، فإن سألتهم قالوا : الناس مختلفو الأمزجة ، وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم ، لكن للمؤمن

#### OO+OO+OO+OO+O(\,\o\\)

ولاية على نفسه وهو يملك زمامها ، فلا داعى أن تتهم أحداً ما دام الأمر فى يدك ، وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله ، فإنْ فعلت ففى يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة ، ولغيرك الخمسة الباقية .

ثم إن ما يحلُ من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة ولا عادة مُلحَة على الإنسان يجعلها ديدنه ؛ لذلك يقول النبي على : « رودوا القلوب ساعة بعد ساعة ».(۱)

وهؤلاء المغنون والمعنيات الذين يُدخلون في الغناء ما ليس منه من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز ، ويستعدون على الشباب غير القادر على الزواج ، ويلهبون مشاعر الناس ويثيرون الغيرة .. الخ .

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء أو الموسيقى ، فكل ما يثير الغرائز ، ويُخرجك عن سمّت الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام ، سواء أكان نصا بلا لحن ، أو لحنا بدون أداء ، أو أداء مصحوباً بما لا دخل له بالغناء .

لكن ، لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟

العلة كما قال الحق سبحانه : ﴿ لِبُضِلُ عَن سَبِيلِ اللّهِ (١) ﴾ [لقمان] وقرق بين مَنْ يشترى اللهو لنفسه يتسلى به ، ويقصر ضلاله على نفسه وبين مَنْ يقصد أن يَضلُ ويُضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة الضّلاليّن : ضلاله في نفسه ، وإضلاله لغيره .

وقوله : ﴿ لَهُ وَ الْحَدِيثِ (١) ﴾ [لقمان] لا يقتصر على الغذاء

<sup>(</sup>۱) أورده العجلونى فى كشف الخفاء (۱/٥٢٤) وعزاه للديلمى وأبى نعيم والقضاعى عن أنس رفعه ، وقال : ويشهد له حا فى مسلم وغيره من قوله 激素 ، يا حنظلة ساعة وساعة ، أخرجه مسلم فى صحيحه (۲۷۵۰) عن حنظلة الاسيدى .

#### C110A1CO+CO+CO+CO+CO+CO+C

والكلام ، إنما يشمل الفعل أيضاً ، وربما كان الفعل أغلب .

وقوله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ① ﴾ [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى بأصول التجارة في البيع والشراء ، فالتاجير الحق هو الذي يشتري السلعة ، بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها ، أما هؤلاء فيشترون الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : ﴿ فَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُمْ ﴿ آ ﴾ [البقرة]

والسبيل: هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى عنه ﴿اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٢٠) الفاتحة الذلك نقول في علم الهندسة: المستقيم هو أقصر بعد بين نقطتين.

وقوله : ﴿ وَيَتَّخَذُهَا هُزُوا ۞ ﴾ [لقمان] أى : السبيل ؛ لأن السبيل تُذكَّر وتؤنث ، تُذكَّر باعتبار الطريق ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ النَّا لَكُ لَا يَتَخَذُوهُ سَبِيلاً (11) ﴾ [الاعراف]

وتُؤنَّث على اعتبار الشَّرْعة ، كقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَـٰـذَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً ( اللَّهُ عَلَىٰ بَصِيرَةً اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَعْمِيرَةً ( اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَ

هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك ، إنما يسخرون من أهل الصلاح ، ويهزاون من اصحاب الطريق المستقيم والنهج القويم ، ويُسفّهون رأيهم وأفعالهم .

ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله : ﴿ أُولْنَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ( ) ﴾ [لقسان] أولئك : أي الذين سبق الحديث عنهم ، وهم أهل الضلال ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ( ) ﴾ [لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مُهينا ، بل ربما كان تكريما لمن وقع عليه كالرجل الذي يضرب ولده ليُعلَّمه ويُربِّيه ، فهو يضربه لا ليعذبه ويؤلمه ويهينه ، إنما لكي لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حدً قول الشاعر :

# OO+OO+OO+OO+OO+O

فَقَسَا ليزْدجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً ۖ فَلْيَقْسُ أَحْيَاناً على مَنْ يَرْحَمُ

إذن: فمن العنداب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم لمستقبل ، وإنما سُمُى عنداباً تجاوزاً ، فهو فى هذه الحالة لا يُعَدُّ عذاباً.

وفى هذا المعنى قال الزمخشرى () رضى الله عنه : الملك يكون عنده الخادم ، فيفعل ما لا يُرضى سيده ، فيأمر صاحب الشرطة أن يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل ، فيأخذه الشرطى ويعذبه بقدر لا يتعداه ، لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد ، فالعذاب فى هذه الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس مهينا له . لكن إن قال له : خُذ هذا الخادم واقصه عن الخدمة أو افصله ، يعنى : ليست له عودة فلا شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما .

فالعذاب إنْ سمّيناه عذاباً يكون إكراماً لمن تحب وتريد أن تطهره ، أما العذاب المهين فهو لمن لا أملَ في عودته ، والإهانة تقتضى الأبدية والخلود .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

# ﴿ وَإِذَا نُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيهٍ ﴿ كَأَنَّ فِي أَنْ الْعَالِمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) هو : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر النزمخشيرى ( توفى عام ٥٣٨ هـ) صاحب ه الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل ، وهو من تفاسير المعتزلة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين في حق العصاة والمننبين فاعتبروهم لا مؤمنين ولا كافرين ، وقالوا بأنه يبجب على الله إدخال المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ، وقالوا بنفي صفات الله ، وكلها قضايا خالفوا فيها أهل السنة .

#### C1/4/100+00+00+00+00+00+0

قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَىٰ مُسْتَكُبُراْ .. (٧) ﴾ [ القمان] بعد قوله : ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ (٢) ﴾ [ القمان] يدلنا على حرص النبي ﷺ على تبليغ أمر دعوته ، حتى لمن يعلم عنه أنه ضَلُ في نفسه ، بل ويريد أنْ يُضِل غيره .

ومعنى ﴿وَلَىٰ (٧)﴾ [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا (عرض أكتافه) كما نقول ، وتولى وهو مستكبر ﴿ وَلَىٰ مُسْتَكْبُرا (٧)﴾ [لقمان] أى : تكبر على ما يُدعى إليه ، أنت دُعيت إلى حق فاستكبرت ، ولو كنت مستكبراً فى ذاتك لما لجأت إلى باطل لتشتريه ، إذن : فكيف تستكبر عن قبول الحق وأنت محتاج حتى إلى الباطل ؟

ولماذا تتكبّر وليس عندك مُقوّمات الكبر ؟ ومعلوم أنك تستكبر عن قبول الشيء إن كان عندك مثله ، فكيف وأنت لا تملك لا مثله ولا أقل منه ؟

إذن: فاستكبارك في غير محله ، والمستكبر دائماً إنسان في غفلة عن الله : لأنه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس - وربما كان لديه من المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه غفل عن الله ، ولو استحضر جلال ربه وكبرياءه سبحانه لاستحى أن يتكبر ، فالكبرياء صفة العظمة وصفة الجلال التي لا تنبغي إلا لله تعالى ، فكبرياؤه سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيداً لغيره سبحانه .

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) فإن كان لى كبير خافنى الناس واحتميت به ، كذلك المؤمن يحتمى بكبرياء ربه ؛ لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه سواسية ، لا أحد يستطيع أن يرفع رأسه أمام الحق سبحانه .

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن .

# 00+00+00+00+00+01<sub>0</sub>1<sub>1</sub>5

وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات ﴿ كَأَنَّ فِي أَذُنَيْهِ وَقُرا آ ﴾ [لقمان] أي : ثقل وصمَم ﴿ فَبَشَرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ (٧) ﴾ [لقمان] ونحن نعلم أن البشارة لا تكون إلا في الخير ، فهي الإخبار بأمر سارً لم يأت زمنه ، كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أنْ تظهر النتيجة .

أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية منهم ، كما تتهكم من التلميذ المهمل فتقول له : أبشرك رسبت هذا العام واستخدام البُشرى في العذاب كأنك تنقله فجأة من الانبساط إلى الانقباض ، وفي هذا إيلام للنفس قبل أن تُقاسى ألم العذاب ، فالتلميذ الذي تقول له : أبشرك يستبشر الخير بالبشرى ، ويظن أنه نجح لكن يقاجأ بالحقيقة التي تؤلمه .

والشاعر يُصوُّر لنا هذه الصدمة الشعورية بقوله :

كَمَا أَبِرِقَتْ يَوْماً عِطَاشاً غَمَامَةٌ فَلَمَا رَأُوْهَا أَقْشَعَتْ وَتَجَلَّبِ<sup>(۱)</sup> ويقول آخر :

فَأَصَّبُحتُ مِن ليلى الغَداةَ كَقَابِضِ علَى الماءِ خَانتُه فُروجُ الأصابِع لذلك يقولون: ليس أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتى بعده الانتهاء الموئس، وسبق أن مثلنا لذلك بالسجين الذي بلغ به العطش منتهاه، ورجا السجان، إلى أنْ جاء له بكوب من الماء، ففرح واستبشر، وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رفع الكوب إلى فيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض.

<sup>(</sup>۱) انقشع النيم وأقشع وتقشع الربح أي : كشخته فانقشع . وتقشع السحاب أي تصدع وأقلع . [ لسان العرب ـ مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة في ديوانه ( ص ١٠٧ ) وعزاه له شهاب الدين محمود الحلبي في ، حسن التوسل » ( ص ١٢١ ) .

ولا شك أن هذا آلم وأشد على نفس السجين ، ولو رفض السجان أن يأتى له بالماء من البداية لكان أخف ألماً . وهذا الفعل يسمونه « يأس بعد إطماع ، فقد ابتدأ معه بداية مُطمعة ، وانتهى به إلى نهاية موئسة ، نعوذ بالله من القبض بعد البسط .

ثم يذكر الحق سبحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولّى والاستكبار ﴿ فَبَشَرْهُ بِعَدَابِ أَلِيمٍ (٢) ﴾ [لقمان] فعذابهم مرة (مهين ) ومرة (أليم ).

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَمُمْجَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ۞ ﴿

وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مقابل الذين يشترون لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله ، وهذه سمة من سمات الأسلوب القرآني ؛ لأن ذكر الشيء مع مقابله يُوضِع المعنى ويعطيه حُسنا ، كما في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارِ لَفِي نَعِيمِ ١٦٠ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ١١٠ ﴾ [الانقطار]

فالجمع بين المتقابلات يُفرح المؤمن بالنعيم ، ثم يفرحه بأن يجد أعداءه من الكفار الذين غاظوه واضطهدوه وعذّبوه يجدهم في النار .

وقلنا : إن الحق - سبحانه وتعالى - حينما يتكلم عن الإيمان يردفه بالعمل الصالح ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( ^ ( ) ﴾ [لقمان] لأن الإيمان أن تعلم قضايا غيبية فتُصدِّق بها ، لكن ما قيمة هذا الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه ؟

## 00+00+00+00+00+0(104)

وكذلك في سورة العصر : ﴿وَالْعَصْرِ آ إِنَّ الإِنسَانَ لَقِي خُسْرٍ (١) إِنَّ الإِنسَانَ لَقِي خُسْرٍ (١) إِلاَ اللّٰذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (٣) ﴾ [العصر] فقائدة الإيمان العمل بمقتضاه ، وإلا فما جدوى أن تؤمن بأشياء كثيرة ، لكن لا تُوظف ما تؤمن به ، ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إنْ اكتفيت بالإيمان ككلمة تقال دون عمل ، فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك .

ومعنى ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ( ﴿ ) ﴾ [لقمان] أى : الصالح ، والحق سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ، فالشيء الصالح عليك أنْ تزيد من صلاحه ، فإنْ لم تقدر فلا أقلَّ من أنْ تدع الصالح على صلاحه فلا تفسده .

ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح: ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ( ) ﴾ [لقمان] فهى جنات النعيم أى : المقيم الذي لا تقوته ولا يقوتك .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَعَدَاللَّهِ حَقًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾

حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر منهم الذى ضلَّ وأضلً ، ومع ذلك فالله رحيم به حتى فى تناول عذابهم ، ألا ترى أن الله تعالى قال فى عنابهم أنه منهين ، وأنه أليم ، لكن لم يذكر معه خلوداً كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات ، كما أن العذاب جاء بصيغة المفرد ، أما الجنة فجاءت بصيغة الجمع ، ثم اخبر عنها أنها ﴿ وَعُدَ اللهِ حَقًا (آ) ﴾

### 

والوعد يستخدم دائماً لعدة بخير يأتيك ، وقلنا : إن العبد يعد ، وقد لا يفى بوعده : لأنه لا يملك كل مُقوِّمات الوفاء ، أما الوعد إن كان من الله فهو محقق لانه سبحانه يملك كل أسباب الوفاء ، ولا يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليس له شريك ، كالرجل الذي أراد أنْ يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه خلقك ، فلو كان له شريك لقال له : لا داعى لأنْ تخلق هذا.

لذلك يعلمنا الحق \_ سبحانه وتعالى \_ أنْ نردف وَعْدنا بقولنا : إن شاء الله حتى نكون منصفين لأنفسنا من الناس ، ولا نتهم بالكذب إذا لم نَف ، وعندها لى أن أقول : أردت ولكن الله لم يُرد ، فحصعلت المسألة في ساحة ربك عز وجل .

وبهذه المشيئة رحم الله الناس من ألسنة الناس ، فإذا كلفتنى بشىء فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقلته بعد ، واعلم أن الأمر لا يُقْضى فى الأرض حتى يُقْضى فى السَماء ، فلا تنغضب ولا تتحامل على الناس ، فالأمور ليست بإرادة الناس ، وإنما بإرادة الله .

لذلك حين تتوسط لأخيك في قضاء مصلحة وتُقضى على يديك ، المؤمن الحق الذي يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قُضيَتْ معى لا بي ، يعنى : شاء الله أنْ يقضيها فاكرمنى أن أتكلم فيها وقت مشيئته تعالى ، كذلك يقول الطبيب المؤمن : جاء الشفاء عندى لا بي .

ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا ، فحين ترى المجدّ العامل يُقْصى ويبعد ، وحين ترى الخامل والمنافق يُقرّب ويعتلى أرفع المناصب فلا تغضب ، وإذا لم تحترمه لذاته فاحترم قدر الله فيه .

قالمسائل لا تجرى فى كَوْن الله بحركة (ميكانيكية) ، إنما بقدر الله الذى يرفع مَنْ يشاء ويضع مَنْ يشاء ، وله سبحانه الحكمة البالغة

## O-10-11-0-0-0-0-0-0-11-11-0

فى هذه وتلك ، وإلا لقلنا كما يقول الفلاسفة : إن الله تعالى خلق القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيرونها .

والحق سبحانه ما ترك هذه القضايا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ بِهِبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهِبُ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (أَنَّ) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وإناثًا ويَجُعلُ مَن يَشَاءُ عَقيمًا (ك) ﴾

فبعد هذه الآية لا يقل أحد: إن فلاناً لا ينجب أو فلانة لا تنجب ؛ لأن هذه مرادات عليا ش تعالى ، ولو أن العقيم احترم قدر الله في العقم لجعل الله كل من يراهم من الأولاد أولاده ، وما دام الله تعالى قال ﴿ يَهُبُ (كَ) ﴾ [الشوري] فالمسألة في كمل حالاتها هبة من الله تعالى لا دَخُلُ لاحد في الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا \_ إذن \_ قبلت هبة الله في الذكور ، ولم تقبل هبة الله في العقم ؟

وسبق أن تحدثنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأن البنت كانت لا تركب الخيل ، ولا تدافع عن قومها ، ولا تحمل السلاح .. الخ ، فلما جاء الإسلام حرم ذلك وكرم المرأة ، وأعلى من شأنها ، لكن ما زالت المفاضلة قائمة بين الولد والبنت .

والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة ، والإسلام برىء من هذا الصراع ؛ لأن الرجل والمرأة في الإسلام متكاملان لا متضادان ، وعجيب أنْ نرى من النساء مَنْ تتعصب ضد الرجال وهي تُجَنّ إنْ لم تنجب الولد ، وهذه شهادة منهن بأفضليته .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره فى إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على قدرى ، فيعطيه الله البنين ، أو يُيسر لبناته أزواجا يكونون أبر به من أولاده وأطوع .

## @1104V@@#@@#@@#@@#@@#@

ثم ألا ترى أن الله تعالى قدم البنات فى الهبة ، فقال : ﴿ يَهُبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهُبُ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٤) ﴾ [الشورى] لماذا ؟ لأنه سبحانه يعلم محبة الناس للذكور : ﴿ وَإِذَا بُشُرَ أَحَدُهُم بِالأَنثَىٰ ظُلُ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ (٥٠) يَتُوارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوء مَا بُشُر به (٥٠) ﴾ [النحل]

وقوله تعالى : ﴿ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١) ﴾ [لقمان] العزيز الذى لا يغلب ، ولا يستشير أحداً قيما يفعل ﴿ الْحَكِيمُ (١) ﴾ [لقمان] أى : حين يعد ، وحين يفى بالوعد .

ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله :

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَقَّ بَهَا وَ الْفَى فِ ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَالْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبُنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَقْع كَرِيمٍ ٢٠٠٠

أولاً: ذكر المحق سبحانه آية كونية لم يدّعها أحد لنفسه من الكفار أو من الملاحدة ، وهي آية موجودة ومُشاهدة ، وبعد أن قال سبحانه أنا خالق السماء والأرض لم يعارضه أحد ، ولم يأت من يعارضه فيقول : بل أنا خالق السماء والأرض .

وسبق أنْ قلنا: إن القضية تسلم لصاحبها ومدعيها إذا لم يَقُمْ لها معارض ، فإن كانت هذه القضية صحيحة ، والحق سبحانه هو

 <sup>(</sup>١) ماد يمدد : تحرُك واهترزُ . ومادت الأرض : اضطربت وزازلت . يقول تعالى . ﴿ وَأَلْقَىٰ فَى الأَرْضِ رَوَاسِى أَد تَمِيدُ بِكُمْ . . (٠) ﴾ [لقمان] لئلاً تميل وتضمطرب فالجبال العالية توازن البحار العميقة . [ القاموس القويم ٢٤٦/٢ ] .

# Ox200+00+00+00+C(1)04xQ

الخالق فقد انتهت المسألة ، وإذا كان هناك خالق غيره سبحانه فأين هو ؟ هل درى أن واحداً آخر أخذ منه الخَلْق ، ولماذا لم يعارض ويدافع عن حقّه ؟ أو أنه لم يدر بشيء فهو إله ( نائم على ودنه ) ، وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُعبد .

لذلك قال تعالى ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَـهَ إِلاَ هُو ( الله عمران ] ، فهذه شهادة الذات للذات ، ولم يعارضها معارض قصحَتْ لصاحبها إلى أنْ يوجد معارض .

وسبق أن مثّلنا لذلك ـ وشه المثل الأعلى ـ بجماعة جلسوا في مجلس فلما انفض مجلسهم وجد صاحب البيت حافظة نقود لا يعرف صاحبها ، فاتصل بمن كانوا في مجلسه ، وسألهم عنها فلم يقُلُ واحد منهم أنها له ، إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : واشه لقد نسيت حافظة نقودي هنا ، فلا شكّ إذن أنها له وهو صاحبها حيث لم يدّعها واحد آخر منهم .

والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغُواْ إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلاً (؟ ﴾ [الإسراء] أى : لذهبوا يبحثون عمَّنْ أخذ منهم الخُلْق والناس ، وأخذ منهم الألوهية .

فإنْ قالوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يردُّ الحق عليهم : ﴿ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَـواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسهم وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ الْمُضلِينَ عَضُداً (۞) ﴾

وقوله تعالى: ﴿ بَغْيْرِ عَمْدُ تَرُونَهَا (١٠) ﴾ [لقمان] حين تدور في أنحاء الكرة الأرضية من شمالها إلى جنوبها ، ومن شرقها إلى غربها تجد السماء تظلّك ، ومع سعة السماء لا تجد لها عمدا ترفعها ، وكلمة ﴿ تَرُونَهَا (١٠) ﴾ [لقمان] تحمل معنيين : إما هي فعالاً بغير عمد ، أو لها عمد لكن لا نراها ﴿ بغير عمد ترونها (١٠) ﴾ [لقمان] يعني : لا نرى لها

#### C11044CC+CC+CC+CC+CC+C

عمداً ، لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم .

فإنْ قلت ، فما هذه العمد التي لا نراها ؟ البعض يقول : هي الجاذبية ، وهذا القول مجانب للصواب ، والحق سبحانه يكفينا مؤنة البحث في هذه المسألة ، فيقول سبحانه : ﴿ .. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ (3) ﴾

إذن : لا نملك إلا أنْ نقول إنها ممسوكة بقدرة الله ، ولكى لا نحار في كيفية ذلك يُقرَّب الله لنا هذه المسالة بمثال مُشاهد لنا ، فالطير يمسكه الله في جو السماء : ﴿ أَلَمْ يُرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخِّرات في جَو السماء مَا يُمْسكُهُنُ إِلاَّ اللهُ . . (٧٩) ﴾

وفى موضوع آخر يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ أَنْ تُرُولا (١٦) ﴾ [فاطر] إذن : فهو سبحانه يمسكها بقانون ، لكن لا نعرفه نحن ولا ندركه .

والسماء في اللغة : كل ما علاك فأظلك ، فالغيم الذي يعلوك وتراه قريباً منك يُعد من السماء بدليل قول الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً ۞ ﴾ [لقمان] والماء ينزل من الغيم ، لا من السموات العلا ، والفرق بينهما أن الغيم تراه في مكان دون آخر ، وتراه مُتقطعاً منفطراً ، أمّا السماء العليا فهي بشكل واحد ، لا ترى فيها من فطور .

وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال : إنها سبع سماوات ، ولم يقُلُ سبع أراضين ، بل ﴿ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ۞ ﴾ [الطلاق] فدلً على أن الأرض سبع كالسماء ، وإنْ كانت السماء كل ما أظلك ، فالأرض كل ما أقلك ، لكن أين هذه الأرضين السبع ؟

لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ، وأخبرنا النبى الله أنه مر بها في رحلة المعراج فقال في الأولى كذا وكذا ، وفي الثانية كذا وكذا ، وما دامت السماء كل ما أظلك ، والأرض كل ما أقلك فالخَلْق

# 00+00+00+00+00+00+0

فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية ، وأرضهم سماؤنا الأولى ، وهكذا وهكذا .

ثم يقول سبحانه: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِي ۞ [لقمان] أي : الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالأرض اتصالاً وثيقاً بحيث لا تتخلخل منها ، والعلة في خَلْق الجبال الرواسي على الأرض ﴿أَن تَمِيدُ بِكُمُ المَان] أي : تميل وتضطرب بكم ، ولو أن الأرض مخلوقة على هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثبتها .

إذن : فالأرض متحركة ، وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط حركتها ، فعدلت هذه الآية على صدق النظرية القائلة بدوران الأرض ، كذلك في قوله تعالى : ﴿وَتَرَى الْجِالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةُ وَهِي تَمُرُ مَرُ السَّحَابِ ( النمل ) ﴿ النمل ) ﴿ النمل ]

إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض ، فإنْ قُلْتَ : ولماذا لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة ، فالمتحد في مكان لا تختلف مراثى الأشياء بالنسبة له .

فلو تصورنا أن هذا المسجد الذي يجمعنا صُمّ على هيئة رَحَى تدور بنا ، فهل نشعر بدورانه ونحن ندور بدورانه ؟ لا نشعر ، لماذا ؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير ، كذلك موقعنا من المكان ؛ لذلك لا نشعر بالحركة ، لكن نشعر بالحركة حين نقيس متحركاً بثابت ، فلو فتحنا الباب مثلاً أو الشباك ورأينا ما هو خارج المسجد ، عندها نشعر أننا نتحرك .

إذن : لا يمكن لمن على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك معها ، وما دامت الجبال أوتاداً في الأرض وهي \_ أي الجبال \_ تمر مر السحاب فلا بد أن الأرض كذلك تمر وتتحرك بنفس الحركة ،

#### 9117.100+00+00+00+00+0

وحركة الجبال ليست ذاتية ، إنما هى تابعة لحركة الأرض ، والحق سبحانه شبه حركة الجبال بحركة السحاب ، والسحاب حركته غير ذاتية ، إنما هى تابعة لحركة الرياح .

ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لخلق البجبال: ﴿ وَبَثُ فِيهَا مِن كُلِ دَابّة (١٠) ﴾ [لقمان] وسبق أنْ أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن للقوت الذي به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذي ينشأ من الزرع ، وبينا أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت بعوامل التعرية ، ثم يحملها ماء المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام ، ومن الجبال أيضا يتكون الماء في الأنهار أو في مسارب الأرض فنخرجه حين الحاجة إليه .

ومن حكمته تعالى أنْ جعل الجبال راسية ثابتة ، وجعلها صلدة وإلا لو كانت هشة لأذابتها الأمطار وفتتها في عدة سنوات ، ثم حرمت الأرض من الخصوبة التي تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول اشتعالى : ﴿ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَ بِقَدْرٍ مُعْلُومٍ (١) ﴾ [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد المساحة الخصيبة التي يُكونها الغرين الذي يتفتت من الجبال عاماً بعد عام .

واقرأ إنْ شئتَ قـوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (١٠) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبَارَكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا . . (١٠٠) ﴾

فالجبال جعلها الله راسية حتى لا تضطرب بنا الأرض ، وجعلها صلبة لأنها مخزن الخصعب الذي يُمدُّنا بالزرع الذي به قوام حياتنا .

ومن رحمة الله بالإنسان أنْ جعل فيه ذاتية استبقاء الحياة ، فإن مُنع عنه الطعام أو الشراب تغذّى من المخزون في جسمه ، فيأخذ

### 

أولاً من الدهن ، ثم من اللحم ، ثم من المعظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم هو آخر مخازن القوت في جسم الإنسان ، وفي ضوء ذلك نفهم قول سيدنا زكريا : ﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظُّمُ مِنِّي (١) ﴾

يعنى : قد بلغتُ آخر مرحلة من مراحل استبقاء الحياة .

فكان من رحمة الله بالخلق أن جعل حتى شرَه الإنسان للطعام والشراب رحمة به ، حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى مخزون في جسمه ، فإذا انقطعت به السببل أو تعذر عليه الطعام والشراب استمد مما في جسمه .

كذلك من رحمة الله بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى شهر ، ويصبر على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة بحسب ما فى جسمه من مخزون الطعام والشراب ، أما الهواء فلا يصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خلقه بألاً يُملّك الهواء لأحد ، فلو ملكه عدوك لمت قبل أن يرضى عنك .

وقوله : ﴿ وَبَثُ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ ﴿ آ ﴾ [لقمان] بِث أي : نشر ، والدابة : كل ما له دبيب على الأرض ، والدبيب بحسب ما يدب على الأرض ، وكل ما يمشى على الأرض له دبيب نسمعه في الحيوان الضخم مثلاً ، لكن لا نسمعه في النملة مثلاً ، فهي أيضاً لها دبيب بدليل قولنا : فلان يسمع دبة النملة ، إذن : لها دبيب على الأرض ، لكن أذن مَنْ التي تستطيع أنْ تسمعه ؟

وقوله تعالى : ﴿ مِن كُلِّ دَابَة ﴿ ۞ ﴾ [القمان] كل تعنى سوراً كلياً يضم كل ما له حركة ودبيب على الأرض ، يعنى : كل ما يقال له دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض . وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدلُّ على الشمول .

#### @117.1°00+00+00+00+00+0

ومن هذه الدواب ما أحله الله ومنها ما حرمه ؛ لذلك يقول البعض : ما دام الله حرَّم هذه الحيوانات ، فما الضرورة فى خَلْقها ؟ وهل كل شيء مخلوق يُؤكل ؟

لا ، ليس كل مضلوق من الحيوانات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى يؤديها .

ولو تأملت ما حُرَّم عليك لوجدته يخدمك في ناحية أخرى ، فمنه ما يمد الحيوانات التي تأكلها ، ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها في غير الأكل ، فالشعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار ، لكن ألم نحتَجُ إلى سلمة الآن ، ونجعله مصلاً نافعاً ؟ ألسنا ننتفع بجلوده ؟ الخ ، فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده في نواح أخرى .

كذلك الضنزير مثلاً ، البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه ، فلماذا خلقه ؟ سبحان الله ، هل خلق الله كل شيء لتأكله أنت ؟ ليس بالضرورة أنْ تأكل كل شيء ، لأن الله جعل لك طعامك الذي يناسبك ، أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات والقطارات والطائرات لكل منها وقوده المناسب له ، فالسيارة التي تعمل بالبنزين مثلاً لا تعمل بالسولار .. الخ ، فربك أعطاك قُوتَك كما أعطى لغيرك من المخلوقات أقواتها .

لذلك ؛ إذا نظرت في غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أنْ تجد فيها رائحة كريهة أو منظراً مُنفُراً ، لماذا ؟

لأن الحيوانات يحدث بينها وبين بعضها توازن بيئى ، فالضعيف منها والمريض طعام للقوى ، والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر.. وهكذا ، فهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار .

### 

وكل شيء لا دَخْلُ للإنسان فيه يسير على أدق نظام فلا تجد فيه فساداً أبداً إلا إذا طالتُه يد البشر ، ولك أنْ تذهب إلى إحدى الحدائق أو المتنزهات في شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان في الطبيعة .

لكن ، لماذا وصف الإنسان بهذا الوصف ؟ ولماذا قُرن وجوده بالفساد ؟ نقول : لأنه يتناول الأشياء بغير قانون خالقها ، ولو تناول الأشياء بقانون الخالق عز وجل ما احدث في الطبيعة هذا الفساد .

وسبق أنْ بينا أن الإنسان لا قدرة له على شيء من مخلوقات اشه إلا إذا ذلَّلها الله ويسلّرها لخدمته ، بدليل أن الولد الصغير يركب الفيل ويسحب الجمل وينيخه ويحمله الأثقال في حين لا قدرة لأحدنا على تعبان صفير ، أو حتى برغوث ، لماذا ؟ لأن الله تعالى ذلَّل لنا هذا ، ولم يُذلِّل لنا هذا .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠) ﴾ [لقمان] من السماء : أى من جهة العلو ومن ناحية السماء ، وإلا فالمطر لا ينزل من السماء ، إنما من الغمام ﴿ فَأَنبَتْنَا فِيهَا . (١٠) ﴾ [لقمان] أى : في الأرض ﴿ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠) ﴾ [لقمان] زوج أى : نوع من النبات ، فهى كلمة تدل على مفرد ، لكن معه مثله ، والبعض يظن أنها تعنى اثنين وهذا خطأ ؛ لذلك نقول عن الرجل زوج ، وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد ، لكن قُرن بغيره .

وقال تعالى عن التكاثر : ﴿ مِن كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ . . ( (3 ) ﴾ [الذاريات] فسمّى الذكر ( زوج ) وسمّى الأنثى ( زوج )

ومثلها كلمة ( توأم ) فهي تدل على مفرد ، لكن صفرد لم يُولَد

### @1/1.00+00+00+00+00+0

وحده إنما معه غيره ، والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين ، إنما الصواب أن نقول هما توأمان .

ووصف الحق سبحانه الزوج أى النوع من النبات بأنه ﴿ كُرِيمٍ (١) ﴾ [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء ، فالحبة تعطيك سبعمائة حبة ، وهذا عطاء المخلوق ش ، فما بالك بعطاء الخالق عز وجل ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ هَاذَاخَلَقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِي مَاذَاخَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ﴾

والكلام هذا مُوجَّه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الله : هُنذا .. (10) القمان أي : ما سبق ذكْره لكم من خَلْق السماوات بغير عمد ، ومن خَلْق الجبال الرواسي والدواب وإنزال المطر وإحياء النبات .. الخ .

هذا كله ﴿ خَلْقُ اللَّهِ . . (1) ﴾ [لقمان] فلم يدَّعه أحد لنفسه ، وليس شه فيه شريك ﴿ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ . . (1) ﴾ [لقمان] أى : الذين اتخذتموهم شركاء مع اش ، مأذا خلقوا ؟

وليس لهذا السؤال إجابة عندهم ، حيث لا واقع له يستدلون به ، ولا حتى بالمكابرة ؛ لأن الحق أبلج (١) والباطل لجلج أأ ، لذلك لم

 <sup>(</sup>١) أبلج الحق : ظهر ، ويقال : هذا أصر أبلج أى واضح - والبلوج : الإشراق وصبح أبلج بين
 البلج أى مشرق مضىء - وكذلك الحق إذا انضح - [ لسان العرب - مادة : بلج ] .

<sup>(</sup>٢) اللجلج : المختلط الذي ليس بمستقيم ، [ لسان العرب - مادة لجج ] .

# 00+00+00+00+00+0(11.10

نسمع لهم صوتاً ولم يجرؤ واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا خلقت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر ، فلم يستطيعوا الرد رغم كفرهم وعنادهم .

والحق سبحانه في الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند عدم قدرتهم على الخَلُق ، إنما لا يعرفون كيف خُلِقُوا هم أنفسهم : ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلُقَ السَّمَواتِ والأرْضِ ولا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ المُضلِينَ عَضُدًا (آه) ﴾ [الكهف]

وفى قول الله ﴿ وَمَا كُنتُ مُتُخِذَ الْمُضلِينَ عَضُدًا ( ( ق ) ﴾ [الكهف] دليل على صدق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه ، فقد أخبرنا الحق سبحانه أنه سيوجد مُضلون يضلون الناس فى مسالة الخلق ، ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل .

وضعلاً صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين من يقول: إن الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها ، وسمعنا من يقول إن الإنسان في أصله قرد .. الخ ، ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت هذه الآية ، ولجاء أعداء الإسلام يقولون لنا : أين المضلون الذين أخبر عنهم القرآن ؟

فكأن كل كلام يناقض ﴿ هَاللّه اللّه اللّه . . ( آ ) ﴾ [لقمان] هو كلام مُضل ، وكأن هؤلاء المضلين - في غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون كلام الله ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخذَ المُضلّينَ غَضُدًا ( آ ) ﴾

ونجد هذه المسالة أيضاً في سنة رسول الله على ، حيث يطلع

#### 01/1.V0**0+00+00+00+00+0**

علينا من حين لآخر مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله ، فما كان فيه من حلال حللناه ، وما كان فيه من حرام حرمناه .

وعندها نقول: سبحان الله ، كأن الله تعالى أقامكم دليلاً على صدق رسوله ، فقد أخبر الرسول عنكم ، وعما تقولونه في حقل سنته ، حيث قال: « يوشك رجل يتكيء على أريكته ، يُحدَّث بالحديث عنى فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال حلناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه »(").

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإصام أحمد في مسنده (۱۳۲/۶) والترمذي في سننه (۲۱۱۶) وابن ماجة (۱۲) والدارقطني (۲۸۱/۶) في سننهم . من حديث المقدام بن معد يكرب رضيي الله عنه .

ثم يقول الحق سبحانه:

(١) ﴿ وَلَقَدْءَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

الحق سبحانه آتانا قبل أن يخلقنا ، وآتانا بعد أن خلقنا بالمنهج ثم والله إلينا بمواكب الرسالات التي تحمل إلى كل بيئة المنهج الذي يناسبها ، وقبل أن يخرج آدم عليه السلام لتحمل عبء هذه الخلافة أعطى الله تجربة ، هذه التجربة مفادها أن يحافظ على منهج ربه في ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان .

وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة وكثيرون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أنْ كُلُف بالنبوة فيقولون : كيف يعصى آدم ربه ، وهو نبى والنبى معصوم ؟

ونقول: نعم ، عصى آدم ربه ، لكن قبل النبوة ، وهو ما يزال بشرا عاديا ؛ لذلك قال سبحانه فى حقه : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَعُوَىٰ (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (١٢٢) ﴾ [طه]

<sup>(</sup>۱) كان لقمان عليه السلام عبداً حبشياً نجاراً. قاله ابن عباس قيما أخرجه عنه الإمام أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهما، وقال سعيد بن المسيب: إن لقمان عليه السلام كان أسود من سودان مصر، ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، أورد السيوطي هذه الآثار في الدر المنثور (٢/٩٠٥، ٥٠٠). وقال القرطبي : هو لقمان بن باعوراء بن ناجور بن تارح. قال وهب ابن منبه : كان ابن أخت أيوب، وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. انظر تفسير القرطبي (٢١٦/٧).

إذن : جاء الاجتباء بعد المعصية ، فإنْ قلت : فما الداعى للعصيان يصدر من آدم ، وهو يُعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبو البشر ، والبشر قسمان : بشر معصومون ، وهم الأنبياء ، وبشر ليست لهم عصمة وهم عامة الناس غير الأنبياء ، ولا بد لآدم أنْ يمثل النوعين لأنه أبو الجميع ، فمثل البشر عامة حين وقع في المعصية ، ومثل الانبياء حين اجتباه ربه وتاب عليه ، فجمع بذلك بين الملحظين .

هنا يقول سبحانه : ﴿ وَلَقَادُ آتَيْنَا.. (١١) ﴾ [لقمان] والإيتاء يُطلُق على الوحى مع الفارق بينهما ، فإنْ أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى الوحى للرسول بمنهج من الله ، ويُعرَف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء.

ومن ذلك قدوله تعالى في الوحى للمسلائكة : ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمُلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٣) ﴾ [الانفال]

ويُوحِي للبشر ، قال تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. [القصص]

ويوحى للحيوان ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا.. (١٤٠٠ ﴾

ومن ذلك أيضاً يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين الإنس أو الجن : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ .. الإنس أو الجن : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ .. [الانعام]

كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل : ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ الْكَالَ لِلَّهِ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي . . (١١٦) ﴾ [المائدة]

هذا في المعنى اللغوى للوحى وهو : إعلام بخفاء ، فإن قصدت الوحى الشرعى الاصطلاحى : فهو إعلام من الله لرسوله بمنهجه .

وهذا التعريف يُخرج كل الأنواع السابقة .

والحق سبحانه عبر عن الإبتاء العام بقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَبَسُرِ أَنَ يُكُلّمُهُ اللّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بَإِذْنَهُ مَا يَشَاءُ يَكُلّمُهُ اللّهُ إِلا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حَجَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بَإِذْنَهُ مَا يَشَاءُ .. (٥٠) ﴾

والإيتاء يُقصد به الإلهام ، ويكون حين تتوفر للإنسان آلة استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحانه وتعالى ، وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها ومبدعها ، كما يلتقط (الراديو أو التليفزيون) الإرسال ، فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن جهاز استقبالك به عطب ، أما الإرسال فموجود لا ينقطع ، ولله تعالى المثل الأعلى .

وله سبحانه إرسال دائم إلى عباده ، لا يلتقطه إلا من صفت آلة استقباله ، وصلحت للتلقى عن الله ، وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت على المنهج في افعل ولا تفعل ، لا تصلح إذا تكونت من الحرام وتغذّت به ؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التي خلقها الله في عباده يوم أن أخذ عليهم العهد :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَكُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَكُ مِن بَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ . . (١٧٦٠) ﴾

فهذه الذرية لو ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر آدم ويوم أخذ الله عليها العهد ، ولو التزمت منهج ربها فى (افعل) و (الا تفعل) لكانت أهلاً الإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله سليمة .

وتأمل في وحي الله إلى أم موسى : ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ

فَأَلْقِيهِ فِي الَّيْمُ وَلا تَحْافِي وَلا تَحْزَنِي .. (٧) ﴾

فأى الله استقبال هذه التي استقبلت هذا الأمر ونفذته دون أن تناقشه ، واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت المحقق يُنجى وليدها من موت مظنون ؟

لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد فى النفس ما يصادره ، ولا ما يبحث عن دليل ، فقامت أم موسى ونفذت الأمر كما أُلقى إليها ، هذا هو الإيتاء .

ومنه أيضاً قوله تعالى : ﴿ فُوجَدا عَبْدا مَنْ عَبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَبِدنَا وَعَلَّمُنَاهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا ( [ الكهف] والعبد الصالح ( الم يكن نبياً ، ومع ذلك آتاه الله بدون واسطة ، فكان هو مُعلِّما للنبى ، وما ذلك إلا لأنه عبد لله على منهج موسى ، وأخلص لله تعالى فاتاه الله من عنده .

واقرا قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُدًى فُرُقَانًا .. (٢٠) ﴾ [الانفال] وقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ (١٠) ﴾ [محمد]

إذن : كلُّ ما علينا لنأخذ إلهامات الحق سبحانه أنَّ نحتفظ بصفاء

<sup>(</sup>۱) قبال ابن كثير في تنفسيره (۹۲/۳): « هذا هو الضضر عليه السلام كما دلت عليه الاحاديث المصحيحة عن رسبول الله من « وأخرج البخاري (٣٤٠٢) وأحمد والترمذي (٢١٥١) وابن أبي حباتم عن أبي هريرة عن النبي في قبال : « إنما سُمِّي الخضر ، لانه جلس على فروة بيضاء ، فإذا هي تبهتز من خلفه خضراء « . أورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٤٠٠) قال ابن حبجر في فتح الباري (٦/٤٣٤) : « قبال الطبري في تاريخه : كان الخضير في أيام أفريدون في قول عبامة علماء المكتاب الأول ، وكان على مقدمة ذي القرنين الاكبر » . وأخرج النقاش أخباراً كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشيء منها حجة ، قاله ابن عطبة « .

### 00+00+00+00+00+00+0

البنية الـتى خلقها الله لتظل بمـواصفـات خالقها ، ثم نسير بها على منهجه تعـالى فى افعل ولا تفعل ، وكان سيدنا لقمان من هذا النوع الصافى الطاهر النقى ، الذى لم يخالط جسـمه حرام ، والذى لا يغفل عن منهج ربه ؛ لذلك آتاه الله الحكمة ، وقـال فيه : ﴿وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحَكْمَة . (١٣) ﴾

وقد اختلف العلماء فيه : أهو نبى أم غير نبى ، والغالب أنه غير نبى ، والقالب أنه غير نبى ، وال بعد ورابي القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح ، والجمهور اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس ، دقيق الإدراك ، والحس كما قلنا هو الأصل الأول فى المعلومات ، وكان لقمان لا يمر على الأشياء إلا بهذا الحس المرهف والإدراك الدقيق العميق ، فتتكون لديه مدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه ، فتتجمع لديه مجموعة من الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته ، فيسعد بها فى نفسه ، بل ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير الحسن ، كذلك كان لقمان ".

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبى حاتم عن قاتدة رضى الله عنه قال : خير الله تعالى لقامان بين الحكمة والنبوة ، فاختار الحكمة على النبوة ، فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائم ، فذر عليه الحكمة ، فاصبح ينطق بها فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة ، وقد خيرك ربك ؟ فقال : لو أنه أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه ، ولكنت أرجو أن أقوم بها ، ولكنه خيرنى ، فخفت أن أضعف عن النبوة ، فكانت الحكمة أحب إلى . أورده السيوطى في الدر المنثور (١١/١٥) والقرطبي في تفسيره (٥٣١٧/٧) .

<sup>(</sup>۲) عن ابى الدرداء انه ذكير لقيمان الحكيم فقال: ما أوتى ما أرثى عن أهل ، ولا مبال ، ولا حسب ولا خصال ، ولكنه كان رجلاً صحصاصة ( الشديد الصلب المجتمع الخلق ) سكيتا ، طويل التفكر عميق النظر ، لم ينم نهاراً قط ، ولم يره أحد يبزق ولا يتنحنح ولا يبول ولا يتفوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ، كان لا يعبد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها . [ عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٢/١) لابن أبى حاتم ] .

### 01111730+00+00+00+00+0

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته ، فمنهم مَنْ ذهب إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا ، لكنه مع ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة ، تخرج من بين شفتيه الغليظتين الحكم الرقيقة والمعانى الدقيقة (١) .

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم »(٢) .

لذلك حين ترى مَنْ هـو أقل منك في مال ، أو صحة ، أو جاه ، أو منظر فلا تغتر بذلك ، وانظر وتأمل ما تميّز به عليك ؛ لأن الخالق سبحانه \_ كما قلنا \_ وزَّع فضله بين عباده بالتساوى ، بحيث يكون مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر ، ولا تفاضل بين المجموعات إلا بالتقوى : " لا فضل لعربى على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح "(").

فالذين يحلو لهم أنْ يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى حقيرة نقول: ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع في حاجة إليها ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها ، فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟

<sup>(</sup>۱) مما يُروى من أخبار لقمان الحكيم أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ، وإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض . [ تفسير القرطبى ۱ (۲۱۷/۷ ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۲۵۹۱) ، وأحمد في مستده (۲/ ۲۸۵ ، ۲۸۹) وابن
 ماجة في سننه (۲۱٤۳) واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحسمد في مسنده (٤١١/٥) ، عن أبي نضرة عن رجل من أصحباب النبي الخرجه الإمام أحسم في حلية الأولياء (٢٠/٣) عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال : خطبنا رسبول الله الله في وسط أيام التشبريق ، فقال : « يأيها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، وإن أباكم واحد ، الا لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى . .

# 00+00+00+00+00+0(1715

والله لو قعد الوزراء في بيوتهم أسبوعاً ما حدث شيء ، لكن لو تعطل عمال النظافة مثلاً أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة ، ولاصبحت الدنيا (خرارة) .

وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحابها ، وهم يرضون باليسير ، ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ؟ كيف نحقرهم ، والله تعالى يقول :

﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمُ .. (11) ﴾

فإن قلت : ما دام ليس نبياً ، فكيف يؤتيه الله ؟ نقول : بالمدد والإلهام الذى قال الله فيه : ﴿إِنْ تَتُقُوا اللّهَ يَجْعَلَ لَكُمْ فُرْفَانًا (٢٠٠٠) ﴾ [الانفال] فمن يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله مباشرة .

كما لو طلب منك ولدك مبلغاً من المال يتاجر به فى السوق ، فتعطيه مبلغاً يسيراً تُجرِّبه به ، فإنْ أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك فتريده أضعاف ما أخذ في المرة الأولى ، كذلك الإنسان إن أحسن صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه .

لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز (۱) : ما قصر بنا في علم ما نجهل إلا عدم عملنا بما علمنا - يعنى : لو كنا اهلاً للزيادة لزادنا ، لو كنا مامونين على ما علمنا فوظفناه في حركة حياتنا لجاءتنا فيوضات إشراقية وعطاءات من ربنا ممتدة لا تنتهى ، أما إن أخذنا

<sup>(</sup>۱) هو : عصر بن عبد العزيز بن صروان الأموى ، أبو حدقص ، ولد بالمدينة (۱۱هــ) ونشا بها ، وولى إمارتها للوليد ، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ، وولى الخلافة بعهد من سليمان سنة ۹۹ هـ ، قبويع في مسجد دمشق ، ومنع سب على بن أبي طالب وكان من سبقه من الأصوبين يسبونه على المنابر ، توفى وهو في الأربعين من عمره عام (۱۰۱هـ) ، مدة خلافته سنتان ونصف .

العلم فالقيناه جانباً ولم نعمل به ، فما الداعى للزيادة ، وأنت لم تستفد بما عندك ؟

وكما تكلم العلماء في شخصية لقمان وجنسيته تكلموا في حكمته ، فساله أحدهم وقد تبسّط معه في الحديث : ألم تكُنْ عبداً تخدم فلانا ؟ قال : بلى ، قال : فبم أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامي قدر ربي ، وأدائي الأمانة فيما وليت من عمل ، وصدق الحديث ، وعدم تعرّضي لما لا يعنيني (۱) .

وهذه الصفات كافية لأنْ تكون منهجاً لكل مؤمن ، ولأنْ ينطق صاحبها بالحكمة ، والله لو كانت فيه صفة الصدق في الحديث لكانت كافية .

لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتبة وهو العبد الأسود ، فآتاه الله الحكمة مباشرة ، وهو ليس نبياً ولا رسولاً ، وسمنيت إحدى سور القرآن باسمه ، وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخلص في طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع ، فيكون له ذِكْر في مصاف الرسل والأنبياء .

ويُرُوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه بأطيب مُضْفتين فيها ، فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان ، وفى اليوم التالى قال له : اذبح لى شاة وأتنى بأخبث مُضْفتين فيها ، فجاءه أيضاً بالقلب واللسان فساله : ألم تَأْت بهما بالأمس على أنهما

<sup>(</sup>۱) أخبرجه ابن أبي الدنيا في « كتاب الصمت » ( حديث رقم ۱۷۵ ) ط . دار الاعتصام ١٩٨٦ م وابن جرير عن عمرو بن قيس قال : مـرُ رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده ، فقال : الست عبد بني قبلان ؟ قبال : بلي . قال : ألست الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا ؟ قبال : بلي . قال : فما الذي بلغ بك ما أرى ؟ قال : تقوى أش ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السكوت عما لا يعنيني . وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (١٢/٦) .

### 00+00+00+00+00+0|17|17|0

أطيب منضغتين في الشاة ؟ قال : بلى فليس شيء أطيب منهما إذا طاباً ، ولا شيء أخبث منهما إذا خُبِثًا (١)

وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله علم الله ينعلمنا هذا الدرس فيقول :
" ... ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب "(").

ويقول ﷺ في حديث آخر : « من حفظ ما بين لحييه ('') وما بين رجليه دخل الجنة »('') .

ويُروى أن لقمان كان يفتى الناس ، وكانوا يثقون بكلامه ، وكان ذلك قبل داود عليه السلام ، فلما جاء داود كف لقمان عن الفُتْيا ، فلما سألوه : لماذا امتنعت عن الفُتْيا ؟ فقال ـ وهذه أيضا من حكمته : ألا أكتفى إذا كُفيت ؟

يعنى : لماذا أتمسك بها وقد بعث الله لى من حملها عنى ، وهو يعلم تماماً أنه مجرد عبد صالح (أى : أنه أخذ الحكمة من منازلهم

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعى ، فيما ذكره السيوطى في الدر المنثور ( ١٦/٦ه ) .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه (۲۰۵۱) ، وكذا مسلم فى صحيحه (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه ، وتمام الحديث : « إن الحالال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتفى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالراعى يرعى حول الحمى ، يوشك أن يرتم فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، الحديث .

 <sup>(</sup>٣) اللحيان : حائطا الغم ، وهما العظمان اللذان فيهما الاستان من داخل الغم من كل ذي لَحَى
 [ لسان العرب \_ مادة لحا ] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (٢٥٢/٣) من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ ، وأصله فى البخارى (١٤٧٤) عن سهل بلفظ ، من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ، .

### 01/11/20+00+00+00+00+00+0

كما يقال ) ، أما داود فرسول من عند الله ، ومن الحكمة أنْ يُفسح له هذا المجال ، ويترك له ساحة الفُتْيا في القوم لعله ياتى بأفضل مما عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رضاً وطيب خاطر .

والبعض يقول: إن الله خيَّره بين أن يكون نبيا أو حكيماً ، فقال : أما وقد خيرتنى يا رب ، فأنا أختار الراحة ، وأترك الابتلاء ، أما إنْ أردتها يا رب عزمة فأنا ساقبلها سسمعاً وطاعة ؛ لأنى أعلم أنك لن تخذلنى (')

والحق سبحانه يُنطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة ؛ ليبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ربانيا ، كما جاء في الصديث القدسى : « عبدى ، أطعنى تكُنُ ربانيا ، تقول للشيء كُنُ فيكون » .

ذلك لأن فضل الله ليس له حدود ، وليس عليه حرج ، وبابه تعالى صفتوح ، المهم أن تكون أهلاً لأنْ تلج هذا الباب ، وأنْ تكون

<sup>(</sup>۱) أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الاصول عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه الترمذي في نوادر الاصول عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه إن لقمان كان عبداً كثير التفكر ، حسن الظن ، كثير الصمت ، أحب الله فاحيه الله تعالى ، فمن عليه بالحكمة ، نودي بالخلافة قبل داود ، فقيل له : يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرني ربي قبلت ، فإني أعلم أنه إن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني ، وإن خبّرني ربي قبلت العافية ولم أسأل البلاء ، أورده السيوطي في الدر المنثور (١٩١/١٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخارى في صحيحه (٣٠٠٦) نحو هذا عن أبي هريرة رضى أنه عنه قال قال ﷺ:

« إن أنه قال : من عادى لى ولياً فقد أذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما أفترضته عليه ، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها » الحديث . قال الطوفي ( سليمان عبد القوى الصرصرى ت ٧١٦ هـ ) : اتفق العلماء ممن بعد بقوله أن هذا مجاز وكتابة عن نصرة العبد وتأبيده وإعانته ، حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها » .

في معية ربك دائماً .

ومما يُرونى من حكمة لقمان أنه غاب فى سفرة ، ثم عاد فلقيه تابعه ، فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات ، فقال لقمان : الآن ملكت أمرى ، ثم سال : فما حال زوجتى ؟ فقال : ماتت ، فقال : منتر اش جددت فراشى ، ثم سال عن أخته ، فقال : ماتت ، فقال : ستر اش عرضى ، ثم سأل عن أخيه ، فقال : مات ، فقال : انقصم ظهرى (۱) .

وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة ، فكثيرا ما يفرح الابن - خاصة العاق - بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به ، أما لقمان فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه في حياة أبيه كان له أمر ، لكن أمره ليس في يده إنما في يد أبيه ، فلما مات أبوه صار أمره بيده .

وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى ﷺ: « أنت وما ملكت يداك لأبيك «<sup>(\*)</sup> كأنه من العيب أن تقول في حياة أبيك : أنا أملك كذا وكذا . أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم ، ونسمع الابن يقول لأبيه : اكتب لى كذا وكذا .

<sup>(</sup>۱) آخرجه عبد الله بن أحدد بن حنبل في زوائده عن عبد الله بن دينار : إن لقصان قدم من سفر فلقيه غلام في الطريق فقال : ما فعل أبي ؟ قال : مات . قبال : الحمد لله ملكت أمرى ، قال : ما فعلت أمي ؟ قال : مائت . قال : ما فعلت امرأتي ؟ قال : مائت قال : مائت قال : مائت . قال : سترت قال : مائت قال : سترت قال : مائت قال : سائت . قال : سائت . قال المنثور قال : ما فعل أخى ؟ قال : مات . قال : انقطع ظهرى . أورده السيوطي في الدر المنثور (١٩/١٥) .

<sup>(</sup>۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أنى أعرابى رسول الله فقال : إن أبى يريد أن يجتاح صالى . قال : ، أنت وصائك لوالدك . إن أطيب منا أكلتم من كسبكم ، وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً » أخرجه أحدمد فى مسنده (۲/۱۷۹/، ۲۱۶) ، وأبو داود فى سننه (۲۵۳/) .

#### 01171420+00+00+00+00+0

أما قوله: « جددت فراشى » فهى كلمة لها صعنى كبير: أنا لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرها ، أو أننى لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتى الأولى ؛ ذلك لأن الغيرة طبع فى النساء .

وكانت أم المؤمنين عائشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة ، فقد دخلت فاطمة بنت محمد على أبيها مُغضبة فقال في : « ما أغضبك يا أم أبيها » فقالت : والله إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك ثيباً ، ولم يتزوج بكراً غيرى ، فقال لها رسول الله : « إذا أعادت عليك هذا القول ـ وانظر هنا إلى أدب النبوة في الرد وفي سرعة الخاطر ـ فقولي لها : ولكن أمي تزوجت رسول الله وهو بكر ، وتزوجتيه أنت وهو ثيب " هذا كلام النبوة ، ومن بعدها لم تُعدها عائشة مرة أخرى .

وقد يقول قائل: وكيف تفار عائشة ، وهي أم المؤمنين وزوج رسول الله ؟ قالوا: هذه الغيرة لها معنى ، فقد عقد رسول الله عليها وهي بنت التاسعة (۱) ، وقد جاوز الله وهي بنت التاسعة ما وقد جاوز الله الخمسين من عمره ، ومع فارق السن بينهما رضيت عائشة برسول الله ؛ لأنها رأت فيه من مزايا نوره ما جعلها تَغَار عليه رغم كبر سنه وصغر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها ، بل رأت وصغر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكبرها ، بل رأت

<sup>(</sup>١) لقد كانت عائشة تفار من خديجة رضى الله عنهما ، رغم أن رسول الله هي ما تزوج عائشة إلا بعد وفاة خديجة ، ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٤٢٧) باب فضائل خديجة : أن عائشة قالت لرسول الله يُحَيِّرُ : ، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ، حمراء الشدقين ، هلكت فى الدُهر ، أبدلك الله خيراً منها » فتغير وجهه هي وزجر عائشة غاضبا : « والله ما أبدلنى الله خيراً منها : أمنت بى حين كفر الناس ، وصدقتنى إذ كذبنى الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » .

### 00+00+00+00+00+00+0/17Y.0

فيه ما يفوق ويعلو على مجرد الشباب .

إذن: فمعنى: « جددت فراشى » أننى أراعى مشاعر الروجة الجديدة ، فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به ، وألهب مشاعر الغييرة عندها ، حتى من التى ماتت ، وأنا أريد أن تكون صافية التكوين لذاتى ، راضية عن كل تصرفاتى ، أريد أن أمنع كل شبهة تقلق كونها سكنا لى ، وأنا سكن لها .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحَكْمَةُ .. (١٢) ﴾ [انمان] فالذي آتى هو الله عز وجل ، والحكمة : مادة حكم تدل على وَضْع الشيء في موضعه ، ومنها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق في نصابه ، حتى في الدواب نسمى الحديدة التي توضع في فم الفرس لأتحكم في حركته (حكمه) ؛ لأن الهدف من ركوب الخيل مختلف ، فمرة اركبه للنزهة ، ومرة أركبه لأدرك به صيندا ، ومرة للكر وللفر في المعركة ، فكل هدف من هذه له حركة ، وينبغي أن أتحكم في حصاني ليؤدي لي ما أريده منه .

إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وصنع الشىء فى موضعه ، وهى مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل أمر فى محله لكن بيسر وبلا مشقة ولا تعب ، كالشيخ الذى ظل يدرس فى الأزهر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه ، وتستفتيه فى أمر من الأمور ، فيجيبك بيسر وسهولة ، وبدون تفكير أو إعداد ، لماذا ؟ لأن الفُتْيا أصبحت ملكة عنده لا تصتاح منه إلى مجهود ولا مشقة .

ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً ، ويهديك لأن تستنبط منها أشياءً أخرى .

### 0117130+00+00+00+00+0

وساعة تسمع من الله تعالى ﴿ وَلَقَدُ . . ( [1] ﴾ [لقمان] فاعلم أن هنا قَسَماً فالواو واو القسم ، والمقسسَم عليه مُؤكِّد باللام ومُؤكِّد بقد التي تفيد التحقيق .

قوله سبحانه : ﴿آتَينا .. ( آتَ) ﴾ [لقمان] الحق ـ سبحانه وتعالى ـ في إتيانه للأشياء يعنى تعدّى ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن خير مستور . وقبل أن يخلق الله الإنسان خلق له ، فجاء الإنسان الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مُقوّمات حياته من هواء وماء وأرض وسماء وطعام وشراب .. الخ .

وكل ذلك مُسخَّر له تسخيراً لا دَخْلَ للمنتفع به فيه ، وهذا اول الإيتاء ، بل قبل ذلك ، وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له مُقوِّمات مادته ومُقوَّمات قيمه وروحه .. أى : أوجدها .

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدم على صنَعْة لا بُدَّ أن يُحدُد الغاية ، ويضع الهدف منها أولاً ، لا أنْ يصنع الشيء ثم ينظر فيه : لأيَّ شيء يصلح هذا الشيء ، كذلك لا بُدُّ أنْ يسبق الصنعة منهجُ صيانتها .

فالحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له مُقوَّماته المادية والمعنوية ، والمنهج الذي يُصلحه وحدد الهدف من وجوده ؛ لذلك يُنبُهنا الحق سبحانه إلى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَلْنُ لِناكَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَق الإنسانَ (٢) ﴾ [الرحمن] فقبل أنْ يخلق الله الإنسانَ وضع المنهج الذي به صيانته ، وهو القرآن الكريم .

إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير مستور لمن قدره ، والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة ، وخير يقيم القيم الروحية ، المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ ، والقيم تقوم بالوحى وبالمتهج الذي حمله الرسل بافعل ولا تفعل.

## 

والله تعالى آتى كثيراً من خلقه ، فلماذا خَصَ لقمان بالذات ، فقال ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحَكْمَةُ .. (١) ﴾ [لقمان] ؟ قالوا : لأن الله تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليبلغوه يعد الرسل لهذا الأمر ، وكأن الحق سبحانه يريد أنْ يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله ، وإلى المطلوب من الله بدون وحى ، وبدون إعداد .

ومن ذلك ما رُوى عن سيدنا عمر - رضى الله عنه - من أنه كان يُحدِّث سيدنا رسولُ الله بالأمر ، ويقترح عليه فيأتى الوحى موافقاً لرأيه ، فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده ، وهو المشرع الثاني بعد القرآن ؟

نقول : لأن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنا أن الفطرة السليمة إذا صنفت لله تستطيع أنْ تهتدى إلى الأشياء ، وتصل إلى الحق قبل أنْ ينزل الوحى به .

إذن : فالإبتاء من الله لا يأتى عبثاً ، فالإبتاء الأول كان لآدم عليه السلام ، وآدم شاء الله أنْ يجعله خليفة له فى الأرض ، ولا يعنى هذا انه أول المخلوقات فى الأرض ، والحق سبحانه لم يَقُلُ إنني أول ما خلقتُ خلقتُ آدم ، وبدليل قوله تعالى : ﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَار السُّمُوم (٧٤) ﴾

ومسألة الخلْق هذه هينة على الله ، بدليل قوله تعالى : ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَديد (آ) وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزِ (آ) ﴾ [إبراهيم] فالمسألة ليست نادرة حدثت مرة واحدة ، ولن تحدث بعد ذلك .

وللعلماء كلام طويل في عوالم أخرى غير عالمنا كعالم الحن(١)،

 <sup>(</sup>١) قال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن ، ويقال : الحن خُلُق بين الجن والإنس ، وقال الفراء : الحن كلاب الجن ، [ أسان العرب ، مادة : حنن ] .

### O117173O+OO+OO+OO+OO+O

وعالم البن ، وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ، لكن إن حدّثك المضللون الذين يريدون أنْ يستدركوا على الدين ويقولون : إن الحقريات أثبتت وجود مخلوقات قبل آدم ، فكيف تقولون : إن آدم أول مخلوق ؟

ونقول لهؤلاء: لم يقُلْ أحد: إن آدم أول مخلوق على الأرض، إنما هو أول هذا الجنس البشرى الذى نسميه « إنسان » لكن سبقته أجناس أخرى، وشاء الله أنْ يجعل آدم خليفة في الأرض، ثم أخبر الملائكة ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً .. (٢٠) ﴾

والله حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم ، إنما ليبين لهم أمرا واقعا ، وخص الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفة . . ( ) ﴾ [البقرة] ليسوا كل الملائكة ، إنما الذين لهم دور ومهمة مع هذا المخلوق ، أما باقي الملائكة فلا يدرون بآدم ، ولا يعرفون عنه شيئا ، وليس في بالهم إلا الله .

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارة دقيقة في قوله تعالى مخاطباً إبليس لما رفض السجود لآدم : ﴿ أَسْتَكْبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٢٠٠) ﴾ [ص] والعالون هم المالائكة الذين لم يشمهلم الأمر بالسجود .

وقلنا: إن الله تعالى كرَّم آدم حين خلقه تعالى ، وباشر خَلْقه بيده سبحانه ، ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بكُنْ ) ؛ لذلك جاء فى حيثية النقد على إبليس : ﴿ قَالَ يَابِلِيسُ مَا مَنْعَكُ أَنْ نَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بيدَى . . (آب) ﴾

#### OO+OO+OO+OO+O()/((O

إذن : مباشرة الخُلْق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد هي الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء ، وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول ( هذا الشيء يدوى ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء ، إنما يد مفكر يتقن الصنعة .

وقى مسالة خَلْق آدم \_ عليه السلام \_ يحلو للبعض أن يقول : هو الذى أخرجنا من الجنة ، فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول بيان عن آدم أننى خلقتُه للجنة ، ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أنْ نخرج منها ؟

لم يقُلُ ذلك ، إنما قال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً . . ( ) ﴾ [البقرة] فهو \_ إذن \_ مخلوق للأرض ، وما الجنة التي دخلها إلا جنة التجربة لا جنة الخلد ، والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أُطلقَتُ تعني جنة الأخرة ، وهذا خطأ بدليل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابُ الْجَنّة إِذْ أُقْسَمُوا لَيصرْمُنّهَا مُصْبِحِينَ ( ١٧٠ ) ﴾ [القلم]

وقوله تعالى : ﴿ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَ حَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ . . (٢٦٠ ﴾

فالجنة في اللغة هي المكان المليء بالأشجار الكثيفة التي تستر من يسير فيها ، كما تستره أيضا عن البيئة الخارجية ؛ لأنها تكفيه بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها ، فبها كل مُقومات الحياة ، ومن ذلك الجنة التي دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن يصنع لآدم تدريباً على مهمة الخلافة ، ولم لا ونحن نُدرب كل صاحب مهمة على مهمته قبل أن يقوم بها ، حتى لاعب الكرة .

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بدر أن نوفر له كل مُقوَّمات حياته ، ونتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته ، فنقدم له

## 9117630+00+00+00+00+0

إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلخ وكذلك فعل الله تعالى لآدم فقال له ﴿ يُلْآدُمُ اسْكُنْ أَنت وزُوْجُكَ الْجَنَّة وكُلا مِنْهَا رَغُدا حَيْثُ شُئتُما ولا تقربا هَلَاه الشَّجَرة فَتَكُونا مِن الظَّالِمِين (٣٥) ﴾ [البقرة]

وحين نقارن بين ما أباحه الله لأدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى أباح له كُلٌ ما في الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشحرة التي أوضحها وبينها له . كما نلحظ قوله تعالى : ﴿لا تَقُربا . (قَ ﴾ [البقرة] ولم يقُلُ : لا تأكلا ؛ لأن القرب من الشيء قد يُغرى بمزاولته ، فاحتط أنت لنفسك بعدم القرب منه .

وهذا التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخَلْقه في ( افعل ) و ( لا تفعل ) .

ثم يذكّر الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التي حدثت بينه وبين إبليس ، وينصحه بأنْ يحذر هذا العدو ؛ لأنه أبى أنْ يسجد له لما أمره الله بالسجود استكباراً وعُتواً .

والله حين يامر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع له ، لا السجود لآدم في ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف باختلاف المأمورين ، فمرة ينهى عن شيء ويأمر بمثله ليرى مدى انضباطك للأمر وللنهى .

ففى الحج مثلاً ، يأمرك أنْ تُقبِّل حجراً ، وأنْ ترمى حجراً آخر وترجمه ، وهذا حجر وذاك حجر ، إذن : فالحجرية غير منظورة ، لكن المنظور فيه إلى الأمر أو النهى .

وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهى ، فمثلاً حينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلاً من الوضوء ، فيأتى مَنْ يقول :

#### OC+00+00+00+00+0I/17/O

الوضوء للنظافة ، فما النظافة في التيمم ، وهو يُلوِّث الجسم ؟

ونقول: فَرْق بين النظافة والتطهير، والمراد من التيمم التطهير بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك، فالمسألة انضباط فى طاعة الأمر بأن تفعل شيئا تجعله مقدمة لصلاتك، كأنك لا تُقبل على الصلاة إلا بتهيئة، وأيضاً لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك، وحياتك فى الأصل ومادتك من الماء الذى تستخدمه فى الوضوء والتراب الذى تستخدمه فى التيمم.

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أنْ تُلحظ في الدخول على الشه في الصلاة ، ولا يليق بالمؤمن أنْ يُفلسف أمور العبادات ويبحث عن علنها والحكمة أو المصلحة من أدائها ، إنما يكفى أن يقول : علّة هذا الأمر أن الله أمر به أنْ يفعل ، وعلة هذا الحكم أن الله أمر به ألاً يُفعل .

لذلك ورد عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : لو كانت المسالة بالعقل لكان أسفل الخُفُّ أوْلَى بالمسح من أعلاه (۱) ، إذن : المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن نقول : إن من حكمة الصوم : أنْ يَشعر الغنى بالم الجوع ، فيعطف على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً وما زُلنا نكرره . قلنا : إن أعز شيء على المرء صحته ، فإنْ أصابته علة ، فأول ما يُعمل عقله

 <sup>(</sup>۱) عن على رضى الله عنه قال : « لو كان الدين بالدرأي لكان آسفل الخف أولى بالمسلح من أعلاه ، وقد رأيت رساول الله الله يمسلح على ظاهر خفيه ، اخرجه أبو داود في سنته (١٦٢) .

#### 0117Y20+00+00+00+00+0

يبحث عن الطبيب المتخصص فى مرضه فيذهب إليه ، ثم يسلم له نفسته ليفحصه ، ثم يكتب له الدواء فيأخذه ويتناوله دون أن يسأل عن علَّته ، أو لماذا وصفه الطبيب ، لماذا ؟

لأن الطبيب مؤتمن بعد أنْ تعلَّم ودرس وتضصَّص ، فأنت لا تسأله ولا تناقشه : لماذا كتب لك هذا الدواء ، وهو مع ذلك إنسان وعُرْضة للخطأ وللسهو وللنسيان ، ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة تناول الدواء أن الطبيب وصفه لى ، وعلة كل أمر عند الأمر به .

والأمر فى العبادات هو الحق - سبحانه وتعالى - فلا يليق بالمؤمن بعد أن أمن باش وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من كل أمر يأتيه من ربه عز وجل .

نعود إلى آدم - عليه السلام - وأن الجنة التى دخلها كانت للتدريب والتجربة ولم تكُنْ جنة الخلد ، تدرّب فيها آدم على : كل ( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك ، وسوف يوسوس لك ، ويغويك ؛ لانه لا يريد أنْ يكونَ عاصياً وحده ، يريد أنْ يجرّك معه إلى حمأة المعصية .

وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث شاءا ، دون أنْ يقربا هذه الشجرة التى بيّنها الله لهما إلى أنْ وسوس لهما الشيطان وأغراهما بالأكل منها ، مع أن الله تعالى حذّرهما ، وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته ، ومع ذلك حدثت من آدم الغفلة .

وهذه الغفلة الله يُنبِّه بها ذرية آدم من بعده : أن السيطان لن يدعكم ، وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله ، كما دخل على أبيكم آدم ، فكونوا منه على حذر ، وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/174/O

بالله ، ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالأكل من الشجرة ؟ قال : ﴿ مَا نَهَا كُما رَبُكُما عَنْ هَـُـذَهِ الشَّجَرَة إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مَنَ الْخَالِدِينَ (؟) ﴾ [الاعراف]

أليس من المنطق أن نقول: ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس فتصيير ملكا، وتصير من الخالدين، ولا تتمحك فتقول: ﴿فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يُومْ يُبُعَثُونَ (٣٦) ﴾ [الحجر] إذن: كان على آدم أن يتنبه إلى مكايد الشيطان وألاعييه.

ثم يُنبّهنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ من خلال هذه القصة إلى أن الشيطان سيأتينا في مقام الطاعة ، فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما ، فهذا دليل على أنهما احتاطا للأمر ، فلم يقربا من الشجرة تنفيذاً لأمر الله ؛ لذلك تدخّل الشيطان .

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا في مجال الطاعة ، أما المعصية فصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة ، الشيطان يذهب إلى المسجد لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذي يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً في ذاته ، فما حاجته لإبليس ؟

لذلك يقول تعالى حكاية عن إبليس : ﴿ لأَقْعُدُنَ لَهُمْ صَرَاطُكُ اللهُمْ صَرَاطُكُ اللهُمْ صَرَاطُكُ اللهُمُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ

فلو أننا أخذنا ( الروشية ) من خالقنا عز وجل وبمجرد أنْ ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبّه الشيطان ،

#### 01/1Y4D0+00+00+00+00+0

وعلم أننا لسنا في غفلة ، وأننا نكشف ألاعيبه ، ونعرف حيله ، وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ ، والله الله .. (سَ) ﴾

وقد وصف الله الشيطان بأنه خنّاس ، يعنى : إذا ذُكر الله خنس وتضاءل ، فإنْ جاءك هذا الخاطر الشيطانى - حتى وإنْ كنتَ تقرأ القرآن - قُلْ بجرأة وقوة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن ألاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك ، أما أن تخضع له فإنه يعطيك فقط طرف الخيط ، ويفتح لك بابا يشغلك به ، ثم يتركك أنت ( تكرُ ) هذا الخيط من نفسك ، ويذهب هو ( يستغفل ) واحداً غيرك .

والشيطان رغم علْمه ، إلا أن فيه تغفيلاً بدليل أنه أعلن عن خطته ، وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا بها ، فقال : ﴿ لأَقْعُدُنَّ لَهُمْ صَرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ (آ) ﴾ [الاعراف] وقال ﴿ لآتِينَهُم مَنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَن خُلُفهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلهِمْ . . (١٧) ﴾ [الاعراف] ، فالذي يدبر المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده مقدما ، ونحن أيضا كان علينا أنْ نحذر هذه المكايد خاصة ، وقد أعلن عدونا عنها .

ولك أنْ تلحظ فى خطة إبليس أنه يأتيك من جهاتك الأربع ، ومعلوم أن الجهات ست ، فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لأن هاتين الجهتين محلُّ نظر إلى الله عز وجل ، فالعبد ينظر إلى عِزْ الربوبية فى عليائه وذُلُ العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل .

إذن: فأنت في معية ربك في هاتين الجهتين ، والشيطان لا ينال منك إلا وأنت بعيد عن معية ربك . ومتُلْنا لذلك ، وشه المثل الأعلى ؛ قلنا : إن الغلام إذا كان يسير في يد أبيه وفي صحبته ، لا يجرؤ أحد من أمثاله على الاعتداء عليه ، إنما إنْ سار وحده فهو عُرْضة للإيذاء .

#### 00+00+00+00+00+0|\1\1\1\1\1\

وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه ، ونلحظ هذا أيضا فى قوله : ﴿ لاَ عُونِنَهُمْ الْمُخْلَصِينَ (آمَ) ﴾ [ص] كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك ، وفى معيتك .

والتغفيل الأكبر في إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على أمره ، حين يأمره بالسجود فلا يسجد .

إذن: نبه الله تعالى آدم وحذره من كيد إبليس، وكان عليه انْ يحذر وألاً تدخل عليه حيلة الأكل من الشجرة إلا أنه في غفلة منه عن أمر ربه أكل من الشجرة، فلما خالف الأمر اختلفت طبيعته، وبدت له ولزوجه السَّوْءة، وكانت المرة الأولى التي يشعر فيها آدم بعورته عند خروج الغائط.

لكن ، ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ ولماذا أصبحت هذه عورة ، وهذه غير عورة ؟

قالوا: لأن آدم حال طاعته لأمر ربه في الأكل من ثمار الجنة كان يأكل بطهى ربه ، وهو طهى بحكمة وبقدر معلوم ، يكفى مقومات الحياة ولا يزيد عنها ، لذلك لم يَبْق في بطن آدم فضلات ، ولم توجد عنده غازات أو أرياح ، فلم يشعر في هذه الحالة بحاجة إلى التغوط ، فكانت الفتحتان متساويتين ، هذه فتحة ، وهذه فتحة .

فلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية في بطنه ، وحدث لها تفاعلات ، ونتج عنها فضلات وأرياح ، ولما أحس بها آدم نفر منها وأصابه الخجل ، وشعر أنها عورة ينبغي أنْ تُستر ، فالطبع السليم لا بُدَّ أنْ ينفر منها ؛ لذلك أخذ ينزيل هذا الاذي عن نفسه ،

#### 

ويستره بأوراق الشجر ، ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسد هذه الفتحة ، ولن تُسد .

إذن : الحق سبحانه جعل الدُّرْبة لآدم في الجنة هذه ، وهياً له فيها طعامه ، ونهاه عن نوع بعينه (۱) ، فأمره ونهاه وعلَّمه وحذَّره ، فلما وقع في المخالفة وأغواه الشيطان ، ولم يعمل بنصيحة ربه أخرجه إلى الأرض بهذه التجربة ، لتكون رمزاً له ولذريته من بعده : إنْ سرْتَ على منهجي ووفْق أوامري في ( افعل ) و ( لا تفعل ) فلن تجد عورة في الكون كله ، ونحن نرى ذلك فعلا في حركة حياتنا في الكون ، فلا نرى عورة في المجتمع ولا خللاً إلا إذا خُولفَتُ أوامر الله .

هذا هو الإتيان الأول ، بعد ذلك قدر الله غفلة البشر ، فارسل اليهم الرسل بالمنهج ، فكان إتيان آخر ، كما قال تعالى : ﴿ وَآتَيْنَا هُ وَأَتَيْنَا هُ وَأَتَيْنَا هُ وَآتَيْنَا هُ وَأَتَيْنَاهُ السلام : ﴿ وَآتَيْنَاهُ السلام : ﴿ وَآتَيْنَاهُ السلام : ﴿ وَآتَيْنَاهُ السلام : ﴿ وَآتَيْنَاهُ السِلام : ﴿ وَآتَيْنَاهُ اللَّهُ اللَّهُولَالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ ال

قال ابن كثير: فهذه أقوال سنة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه نهى أدم وزوجته عن أكل شجرة يعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ! لأن الله لم يضع لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة ، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به .

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ وَقُلْنَا يَادَمُ اسْكُنَ أَنتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعْدًا حَيْثُ شَعْتُمَا وَلا تَقْرِبا هَــَدُهُ الشَّجَرَةَ فَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٠) ﴾ [البقرة] . قال ابن كثير في تفسيره (٧٩/١) \* « اختلف في هذه الشَّجِرة ما هي ؟

<sup>-</sup> الكرم ( العنب ) . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما .

<sup>-</sup> الحنطة . زعمته اليهود .

<sup>-</sup> التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج .

السنبلة ، قاله ابن عباس .

<sup>-</sup> النظة ، قاله أبو مالك ،

<sup>-</sup> البر . قاله وهب بن منبه .

#### 00+00+00+00+00+0||T| #

وهذا الإيتاء من الله يتم في خفاء ؛ لذلك يُسمونه وحياً ، وهو من الغيبيات ، فالله تعالى لا يمد يده فيعطى النبي أو الرسول شيئا حسياً ، ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسات ، فانا لا أقول مثلاً : آمنت بأنني قاعد في مسجد الشيخ سليمان وأمامي جَمْع من الإخوة .. الخ . إذن : لا بُد أنْ يكون الإيمان بأمر غيبي .

الحق - سبحانه وتعالى - يُؤتى على توالى العصور أنبياءه معجزات ، ويؤتيهم منهجاً يسوس حركة الحياة ، ولا يقتصر إيتاء الله على الرسل ، إنما يؤتى غير الرسل ، ويؤتى الحيوان .. الخ .

ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجاً للحكمة التي آتاها لقمان : ﴿ أَنَّ اللّٰكُرُ لِلّٰهِ .. (آآ) ﴾ [نقمان] هذه هي الحكمة الأولى في الوجود ؛ لأنك إنْ شكرتَ الله على ما قدَّم لك قبل أنْ توجد ، وعلى ما أعطاك قبل أن تسال ، وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأنت نائم ، كأنه تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم .

فإن شكرك شه يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار ، فالذى يفسد خلافة الإنسان فى الأرض أنْ يغتر بما أعطاه الله وبما وهبه ، وينسى أنه خليفة ، ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون ، والشكر لله تعالى يكون على ما قدّم لك من نعم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ أَخْرَجَكُم مَن بُطُون أُمّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْنِدَةَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ( [ ] ﴾ [النحل] أي : تشكر الله على ما سبق ، فقد ولدت لا تعلم شيئا ، ثم تكونت عندك آلات الإدراك والعلم ، فعلمت وملات قلبك بالمعانى الجميلة ؛ لذلك تشكر الله عليها ، فجعل هذه الآلات لك ، علّته انْ تشكر أي : على ما مضى .

ثم هناك شكر آخر ، لا على ما فات ، لكن شكر هو في ذاته نعمة جديدة ، وتأمل في ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِه أَنْ يُرسَلَ الرَّيَاحَ مُبشَرَاتٍ وَلَيُذيقَكُم مَن رَّحُمتِه وَلتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِه وَلتَبْتغُوا مِن فَضَلُه الرِّيَاحَ مُبشَرَاتٍ وليُذيقَكُم مَن رَّحُمتِه وَلتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِه وَلتَبتغُوا مِن فَضَلُه الرِّيَاحَ مُبشَرَاتٍ وليُذيقَكُم مَن رَّحُمتِه وَلتَجْرِي الْفُلُكُ بِأَمْرِه وَلتَبتغُوا مِن فَضَلُه .. (3) ﴾ [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله ﴿ وَلَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ الروم]

فعطف الشكر على النعم السابقة يعنى أنه فى ذاته نعمة ، وإلا لقال كما فى الآية السابقة ﴿لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ (٢٠٠٠) ﴾

والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى : ﴿ لَئِن شَكُرْتُمْ لَا إِيدَنَّكُمُ .. (٧) ﴾ [ابراميم] فهذا شكر لما سبق ، وهذا شكر لما هو آت .

والشكر في قوله تعالى ﴿أَنِ اشْكُرْ لِلّهِ.. (١٠) ﴾ [لقمان] مُوجه إلى الله تعالى ، فكيف إذا توجه الشكر في أسباب تناوله إلى غير الله ، كأنْ تشكر صاحبك الذي قدم لك معروفاً مثلاً ؟ قالوا : لو تأملت شكر غير الله ممن قدّم لك معروفاً يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى شكر الله في النهاية .

لذلك قالوا: لا تشكر الله إلا حين تشكر من ساق لك الجميل على يديه ، يعنى : جعله سبباً فى قضاء حاجتك ، ثم إن الذى قدّم لك جميلاً ، ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لأن الله أمره بذلك ، ودعاه إليه ، وأثابه على فعله ، فإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى شكر الله تعالى .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنيٌّ حَميدٌ (١٣) ﴾ [لقمان] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة ، فلماذا ؟

لأن من يشكر تعود إليه ثمرة شكره .

وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أن تشكره ، فشكرك وعدمه سواء بالنسبة شتعالى ، كيف وقد وسع سبحانه الكافر الذى كفر به ، ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لأنه سبحانه غنى عن خُلقه ﴿ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهُ غَنِي حَمِيدٌ (١) ﴾ [لقمان] لأنه سبحانه يعرف أنه رب ، حتى للكافر الجاحد .

ونلحظ في الأسلوب هنا عظمة وروعة ، ففي الشكر قال سبحانه ﴿ وَمَن يَشْكُرُ .. (١٠) ﴾ [لقمان] أما في الكفر فقال ﴿ وَمَن كَفَر .. (١٠) ﴾ [لقمان] ولم يقل : ومَنْ يكفر ، وفَرْق بيسن الأسلوبين ، والكلام هنا كلام ربّ ، ففي الشكر جاء بالفعل المضارع ﴿ يَشْكُرُ .. (١٠) ﴾ [لقمان] الدال على الحال والاستقبال ، فالشكر متجدد ودائم على خلاف الكفر.

وكأنه \_ سبحانه وتعالى \_ لا يريد من عبده الدوام على كفره ، فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان ، فجاء بالفعل الماضى ﴿ كَفُرُ . . . ( [ ] ﴾ [لفمان] أى : في الماضي فحسسب ، وقد لا يعود في المستقبل ، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم .

ومعنى ﴿ حَمِيدٌ (١٠) ﴾ [لقمان] من صيغ المبالغة على وزن « فعيل » وتأتى مرة بمعنى « فاعل » مثل رحيم ، ومرة بمعنى « مفعول » مثل قتيل أى : مقتول ، والمعنى هنا ﴿ حَمِيدٌ (١٠) ﴾ [لقمان] أى : محمود وجاءت هذه الصفة بعد ﴿ غَنِيٌ . . (١٠) ﴾ [لقمان] لأن الكافر لو كان يعلم أن الله لم يقطع عنه نعمه رغم كفره به لحمد هذا الإله الذي حلم عليه ، ولم يعامله بالمثل .

#### 0117730+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ، وَهُو يَعِظُهُ, يَنْبُنَ لَاثَشْرِكَ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

يعطينا الحق سبحانه طرفاً من حكم لقمان التي رواها القرآن الكريم: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لَابُنهِ وَهُو يَعظُهُ .. ( ) ﴿ [لقمان] قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لَابُنهِ وَهُو يَعظُهُ .. ( ) ﴾ [لقمان] أي : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه ، وتوجيه حكمة لقمان ونصيحته لابنه يدلنا على صدق ما رُوى عنه أنه كان يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام ، فلما جاء داود أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُفيت ، ثم وجه نصائحه لمن يحب وهو ولده .

ولذلك ، فالإمام أبو حنيفة - رضوان الله عليه - عندما شكاه القاضى ابن أبى ليلى () إلى الخليفة أنه يفند شكاواه وأحكامه ، فأرسل إليه الخليفة بأنْ يترك الفتوى ، وبينما هو فى بيته إذ جاءته ابنته وقالت له : يا أبى حدث لى كذا وكذا - تريد أن تستفتيه - فماذا قال لها وهى ابنته ؟ قال : سلّى أخاك حماداً ، فإن أمير المؤمنين نهانى عن الفُتْيا .

وفَرْق بين أنْ يتكلم الإنسان مع عامة الخَلْق ، وبين أنْ يتكلم مع

<sup>(</sup>۱) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، الانصارى الكوفى : قاض ، فقيه ، من أصحاب الرأى . ولد ٧٤ هـ . ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية ، ثم لبنى العباس ، واستمر ٣٣ سنة ، له أخبار مع الإمام أبى حنيفة وغيره ، مات بالكوفة عام ١٤٨ هـ عن ٧٥ عاماً . ( الأعلام للزركلي ١٨٩/٦) ، ( تذكرة الحفاظ للذهبي ١٧١/١ ) .

ولده ، فالابن هو الإنسان الوحيد في الوجود الذي يودُ أبوه أن يكون الابن أفضل وأحسن حالاً منه ، ويتمنى أن يُعوض ما فاته في نفسه في ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير .

ومعنى ﴿ وَهُو يَعِظُهُ . (١٣) ﴾ [لقمان] الوعظ: هو التذكير بمعلومة عُلمت من قبل مخافة أنْ تُنسى ، فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة ، إنما يُنبه غفلتك إلى شيء موجود عندك ، لكن غفلت عنه ، فهناك فَرْق بين عالم يُعلم ، وواعظ يعظ ، والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم أيضاً بالمسائل ، وكان دور الوالد أنْ يعظه ويُذكّره .

ونلحظ في أسلوب الآية أن الله تعالى لما أخبر عنه قال ﴿ وَإِذْ قَالَ لَقُمَانُ لَابْنه .. (١٣) ﴾ [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال ﴿ يَلْبُنيُ .. (١٣) ﴾ [لقمان] ولم يقل يا ابنى ، فصفره تصغير التلطف والترقيق ، وليوحى له : إنك لا تزال في حاجة إلى نصائحى ، وإياك أنْ تظن أنك كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى .

وأول عظة من الوالد للولد ﴿ لا تُشْرِكُ بِاللّهِ .. (١٣) ﴾ [لقمان] وهذه قسمة العقائد ؛ لذلك بدأ بها ؛ لأنه يريد أنْ يُصحَح له مفهومه في الوجود ، ويلفت نظره إلى أن الأشياء التي نعم بها آباؤك وأجدادك لا تزال تعطى في الكون ، ومن العجيب أنها باقية ، وهي تعطي في حين يموت المعطى المستفيد بها .

وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ ومع ذلك اندثروا جميعاً ، وما زالت الشمس باقية ، كذلك القمر والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك أطول عمراً منك ؟

إذن : على العاقل أن يتأمل ، وعلى الإنسان الذي كرُّمه الله على

#### مِيُورَةُ لِقِنْكَمُّ أَنَّ الْمُ

#### 0111rv30+00+00+00+00+0

سائر المخلوقات أن يقول: لا بُدّ أن لى عمرا أطول من عمر هذه المخلوقات التى تضدمنى ، وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى الدنيا بعمرك فى الآخرة ، وهذا يستدعى أن تؤمن بالله وألا تشرك به شيئاً ، فهو وحده سبحانه الذى خلق لك هذا كله ، وأعده لخدمتك قبل أن توجد .

واقرأ : ﴿ هَالَمُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلْقَ اللَّهِ مِن دُونِه . . (١١١) ﴾ [لقمان]

فكيف تدعى أن ش شركاء فى الخَلْق ، وهم أنفسهم لم يدُعوا أنهم الهة ، أو أنهم خلقوا شيئاً فى كون الله ؟ كيف وأنت تسير فى الصحراء ، فترى الحجر يعجبك فتأخذه وتُسويه وتجعله إلها ولو هبت الريح لأطاحت به ؟

ثم ما المنهج الذي جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعَمَّ نهتكم ؟ ماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟ ماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟ إذن : فهذه آلهة بلا تكليف ، والعبادة في حقيقتها أنْ يطيع العابد أمر معبوده ، إذن : هي آلهة باطلة لا يخفي بطلانها على العاقل .

لذلك يقول لقمان ﴿ إِنَّ الشُرِكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ( القمان ] نعم الشرك ظلم ؛ لأن الظلم يعنى : نَقْل حق الغير إلى الغير ، وقمة الظلم ومنتهاه أن تأخذ حق الله ، وتعطيه لغير الله ، ألا ترى أن الصحابة ضجُوا لما نزل قوله تعالى ( ) : ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَلَيْكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ ( ] ﴾ [الانعام]

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ الّذِينَ آمُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُمِ .. (١٠) ﴾ [الانعام] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله وإينا لم يظلم نفسه ؟ قال : و إنه ليس الذي تعنون ، آلم تسمعوا العبد الصالح ﴿ إِنْ الشَرِكُ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ (٤٠٠) ﴾ [اقمان] إثما هو الشرك ، حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٤٧٧٦) ، وكذا مسلم في صحيحه (٤٧٧٦) كتاب الإيمان .

وقالوا: يا رسول الله ، ومَنْ منا لم يضالط إيمانه ظلم ؟ فهدًا رسول الله من رَوْعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى : الشرك بالله ﴿إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (آ) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ، وَهْنَاعَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اهذه وصية من وصايا لقمان لابنه ، أم هى كلام جديد من الله تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا() : هو من كلام الحق تبارك وتعالى ، بدليل قوله تعالى بعد ذلك : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما . . (1) ﴾

ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته لابنه ، فجاءت وكأنها حكاية عنه .

ومعنى ﴿ وَوَصَٰيْنَا . . (١٤) ﴾ [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا ، وهما يدلان على معلومات تبندىء بعلمنا ويذكر بها في وعظنا ، ويُوفى بها

<sup>(</sup>١) قبيل: إن هذا منما أوضى به لقنمان ابته ، أخبر الله به عنه ، أى : قال لقنمان لابنه : لا تشرك بالله ولا تطع فى الشنرك والديك ، فإن الله وضنى بهما فى طاعنتهما منما لا يكون شركاً ومعضية لله تعالى .

وقيل : وإذ قال نقمان لابنه لا تشرك ، ونحن وصينا الإنسان بوائديه حسناً ، وأمرنا الناس بهذا ، وأمر لقمان به ابنه .

قال القرطبي في تفسيره (٥٣٢٠/٧): « ذكر هذه الأقوال القشيري . والصحيح أن هاتين الأيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص وعليه جماعة المفسرين » .

حين جمعنا كل الخير في كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبي على عندما خطب الناس في حجة الوداع (١) ذكر أمهات الفضائل ، لماذا ؟ لأنه آخر كلامه إليهم ، والموقف لا يناسب أنْ يذكر فيه تفاصيل الدين كله ، فاكتفى بذكر أسسه وقواعده ، كالرجل منًا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده ، ويوصيهم ، فيختار الأمور الهامة والخلاصة في أضيق نطاق.

الله تعالى يقول: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ .. (1) ﴾ [لقمان] والوصية بالوالدين بالذات أخذت رقعة واسعة في كتاب الله ، في هذه الآية ذكر علة الوصية ، فقال ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهُن وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْن .. (1) ﴾ [لقمان]

وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة (إحسانا) ، فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا .. (١٨) ﴾

وفى سورة النساء : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. ( عَلَى النساء]

وفى الانعام : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرُّمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا . . (١٣٠٠) ﴾

وَهَى الإسراء : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا . . [الإسراء] ﴿ (٣٣) ﴾

<sup>(</sup>١) وذلك أن رسبول أنه ﷺ قال في خطبة هذه الحجة «أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم ، فيسالكم عن أعمالكم ، وقد بلغت ، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، وإن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رءوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تُظلمون ... ، الخطبة بتمامها أوردها أبن هشام في السيرة النبوية (١٠٣/٤ ، ١٠٣) .

#### المورة القنافة

#### 0.37/00+00+00+00+00+00+00

وفى الاحقاف : ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالْدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَفَعَنَّهُ كُرُهَا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شهراً . . ( ) ﴾ [الاحقاف]

وفي آية واحدة وردت كلمة (حسناً) في سورة العنكبوت : ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا .. ( ﴿ ﴿ ( ﴿ ) ﴾ (العنكبوت ]

وفى آية واحدة أيضاً جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين الكلمتين : ( حُسناً وإحساناً ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث عنها .

لكن ، ما الفرق بين (إحسانً) و (حُسنًا) ؟ الفرق أن الإحسان مصدر أحسن ، وأحسن حدث ، تقول : أحسن فلان إحسانًا . أما حُسنًا فمن الحسن وهو المصدر الأصيل لهذه المادة كما تقول : فلان عادل ، فوصفته بالعدل ، فإن أردت أن تبالغ في هذا الوصف تقول : فلان عدل أي : في ذاته ، لا مجرد وصفف له .

إذن : فحُسنا آكد في الوصف من إحسانا ، فلماذا جاءت في هذه الآية بالذات : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسنًا ( ﴿ ﴾ [العنكبوت] قالوا : لأن هذه الآية تتعرض لمسألة صعبة تمس قمة العقيدة ، فسوف يطلب الوالدان من الابن أنْ يشرك بالله .

لذلك احتاج الأمر أنْ نوصى الابن بالحُسنْ فى ذاته ، وفى أسمى توكيداته فلم يقُلْ هنا (إحْسانا) إنما قال (حُسنا) حتى لا يظن أن دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر الإهانتهما ، أو التخلى عنهما ؛ لذلك يُعلَّمنا ربنا : ﴿ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِى الدُّنْيا مَعْرُوفًا ﴿ آ ﴾ [لقمان]

وإنْ كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة بالام ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنِ وَفَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (١٠٠) ﴾ [لقمان] فلم

#### 

يذكر شيئاً عن دور الأب ، لماذا ؟ قالوا : لأن الكلام هنا كلام رب ، وما عليك إلا أنْ تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه .

الله تعالى يُذكّرنا هنا بدور الأم خاصة ، لأنها تصنع لك وأنت صغير لا تدرك صنعها ، فهو مستور عنك لا تعرفه ، أما أفعال الأب وصنعه لك فجاء حال كبرك وإدراكك للأمور من حولك ، فالابن يعرف ما قدّم أبوه من أجله .

فكأن أفعال الأب وحدت حين تم تكوين العمر العقلى الواعى ، ففهم الابن ما فعل أبوه ، وكثيراً ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا ، أبوك أحضر لك كذا ، وهذا الأمر عندما يأتى أبوك .. الخ ، فدور الأب ظاهر على خلاف دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا ﴿ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنّا عَلَىٰ وَهُنِ (١٤) ﴾

ويأتى من يقول: أليس الابن نتيجة التقاء الأب والأم ، فهما فيه سواء ؟ ونقول: بلى ، لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعند الولادة ، ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لزهد الناس فيه لما تتحمله الأم من مشاق ، ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد .

ونعرف قصة المرأة التي ذهبت تقاضي زوجها لأنه يريد أنْ يأخذ ولدها منها ، فقالت للقاضي وقد قال لها : أليس الولد ولدكما معا ؟ قالت : بلي ، ولكنه حمله خفاً ووضعه شهوة ، وحملتُه وهنا على وهن ، فحكم لها .

ومعنى : ﴿وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ .. ﴿ آ ﴾ [لقمان] أي : ضعفا على ضعف ، والمرأة بذاتها ضعيفة ، فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف بسبب الجنين الذي يتغذى منها ، ويكبر في أحشائها يوماً بعد يوم ؛ لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى في خَلْق الرحم أنْ جعله قابلاً

#### 

للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين في مراحل الحمل المختلفة إلى أنْ يزيد الجنين زيادة لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذاناً بولادة إنسان جديد وخلْق آخر كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١) ﴾

فالجنين كان خَلْقاً تابعاً لأمه في غذائه وفي تنفسه وحركته ، لكن حينما جاء أمر الله وأذن بميالاده أنشأه خَلْقاً آخر له مُقوَّمات حياة مستقلة غير متصل بأمه .

ويقولون فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجر البالونة إذا نُفخت لدرجة أكثر مما تتحمل ، ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة الله لعدة توائم كما نرى ونسمع .

ومن عظمة الخالق سبحانه في مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه منفصلاً عن رزق أمه ، فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر ، ومعلوم أن المسرأة حين يُقدِّر لها حَمْل ينقطع عنها الدم الذي كان ينزل بصفة دورية حال فراغ الرحم من الحمل ، هذا الدم هو الذي جعله الله غذاءً للجنين الجديد .

أما إذا لم يُقدَّر لها حمل فإنَّ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه ولا يستفيد به ، لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها ، وكأن الخالق - عز وجل - يُنبُهنا أن لكل منا رزقه الذي لا يتعدَّاه إلى غيره .

وأيضا من حكمته تعالى فى وضع الجنين فى بطن أمه عند الولادة أنْ ينزل برأسه ، وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ لأن أول ضروريات الحياة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أنْ يتنفس ، فإذا نزل برأسه \_ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه \_ استطاع التنفس حتى وإنْ تعسر نزول باقى جسمه ، أمّا إنْ نزل

الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أن يتم نزوله .

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ .. (12) ﴾ [لقمان] الفصال: أي الانفصال عن الأم في مسألة الرضاعة ، ومنه: يسمون ولد الناقة الذي استغنى عن لبنها: الفصيل أي الذي قصل عن أمه ، وأصبح قادراً على أنْ يأكل ، وأن يعيش دون مساعدتها ، وحتى عملية فصال الولد عن أمه فيها مشقة وألم للأم .

أما العملية الجنسية التي أثمرت الولد فكانت شركة بينهما ، وبذلك لا بد أن نعترف أن للأم الدور الأكبر وعليها العبء الأكبر في مسألة الأولاد : لذلك كان لها الحظ الأوفر في وصية النبي في للصحابي الذي ساله : مَنْ أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ فقال في أمك ، ثم أمك ، ثم أبوك (۱) ، فأعطى كلاً منهما على قدر ما قدم .

ومسألة الفصال هذه شرحت في آيات أخرى ، ففي سورة البقرة : ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرضِعُنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَاملَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَة .. ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرضِعُنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَاملَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرُّضَاعَة .. (١٤٠٠) ﴾ [البقرة] وهذه تؤكد ﴿ وَفَصَالُهُ فِي عَاميْنِ .. (١٤٠) ﴾ وفصاله وفي آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : ﴿ وَحَملُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً .. (١٠٠٠) ﴾ [الاحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهراً يكون الباقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة للحمل .

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على \_ رضى الله عنه \_ حينما

<sup>(</sup>١) حدیث متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ٩٧١ ) ، وكذا مسلم فی صحیحه ( ٢٥٤٨ ) كتاب البر والصلة ، من حدیث أبی هریرة قال : ، جاء رجل إلی رسول اش ﷺ فقال : یا رسول اش ، من أحق بحسن صحابتی ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : شم أبوك » .

رأى عُمَر رضى الله عنه يريد أن يُقيم الحد على امرأة ولدت لستة أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر ، فقال لعمر : يا أمير المؤمنين ، الله يقول غير ذلك ، فقال : وماذا يقول الله ؟ فذكر علي لل المابقتين (١) :

﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .. ۞ ﴾ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .. ۞ ﴾ والاختاف] والاخرى : ﴿ وَفَصَالُهُ فَى عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِى وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ

[القمان]

ثم بين له على أن أقل مدة للحمل بناء على هاتين الآيتين ستة أشهر ، فقال عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن (٢).

وقوله تعالى : ﴿ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرُ (١٤) ﴾ [لقدان] فاش تعالى هو المستحق للشكر أولاً ؛ لأنه سبحانه هو الذي أنشا من عدم ، وأمدً من عُدْم ، ثم الوالدان لأنهما السبب في الإيجاد وإنشاء الولد .

فكأن الحق سبحانه مسببً أعلى ؛ لأنه خلق من لا شيء ، والوالدان سبب من أسباب الله في الوجود ، إذن : لا تُحسن شكر الله

<sup>(</sup>١) قبال ابن كشير في تنفسيره (١٥٧/٤) : ، قبد استندل على رضى الله عنه بهذه الآية هُورَحَمِلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا .. ( عَ ) ﴾ [الاحقاف] مع التبي في لقمان ﴿ وَفِصَالُهُ في عَامَيْن .. (١٠) ﴾ [لقمان] على أن أقل مدة الحمل سنة أشهر وهنو استنباط قوى صحيح ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة .

<sup>(</sup>٢) اخرج الحاكم في مستدركه ( ٢/٧٠١ ) والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري قال : « حججنا سع عمر رضي الله عنه ، فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضي الله عنه قال : « أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن « ، وذلك بعد أن قال له على : بل إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبله ؟

#### 01/78,30+00+00+00+00+0

الخالق الأول والمسبب الأعلى حتى تُحسن شكر الوالدين ، وهما السبب الثاني في وجودك .

فقوله سبحانه: ﴿ أَن اشْكُرْ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ ١٤٠﴾ [لقمان] وي على الإيجاد ، لكن في موضع آخر: ﴿ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيانِي صَغِيرًا ١٤٠٠﴾ [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية ، فكما أن هناك أبوة للإيجاد هناك أبوة للتربية ، فكثيرا ما نجد الطفل يربيه غير أبيه وغير أمه ، ولا بد أنْ يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء والبر ما دام أن الله تعالى ذكرهم في العلة ﴿ وَقُل رُبِ ارْحَمْهُما كَمَا رَبِيانِي صَغِيرًا ١٤٠٠﴾ [الإسراء]

والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فإذا لم يكُنْ للأب الحقيقى وجود ، فالأبوة لمن ربّى ، وله نفس حقوق الأب من حيث الشكر والبر والمودة ، بل ينبغى أن يكون حقّه مضاعفا ؛ لأن فى الأب الحقيقى عطف البضع على البضع ، وفى الأب المربّى عطف الدين ، وهذه مسألة أخرى غير مجرد الأبوة .

لكن ، هل شكر الله أولاً دُرْبة على أنْ تشكر الوالدين ، وهما السبب المباشر في وجودك ؟ أم أن شكر الوالدين دربة على أن تشكر الله الذي خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معاً ، فشكر الله يستلزم شكر الوالدين ، وشكر الوالدين ينتهى إلى شكر الله .

وقوله : ﴿ إِلَى الْمُصِيرُ ١٤٠﴾ [لقمان] أى : المرجع ، والمعنى : اننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أنْ تخالف وصيتى ؛ لاننى أقدر على أنْ أعاقب مَنْ خالف .

#### OC+00+00+00+00+0()/[[]

ثم يقول الحق سبحانه (١):

﴿ وَإِن جَنهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَالِيسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ اللهُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَالاَ تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنيا مَعْرُوفَ الْعَلَمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا فَاللهُ فَالدُّنيا مَعْرُوفَ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ عَلَىٰ مَرْجِعُ كُمْ وَاتَّ بِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَ إِلَى ثُمُ مِن اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ الل

يؤكد الحق سبحانه على أمر الوالدين ، وكانه سبحانه استدرك غير مُستدرك ، فليس لأحد أنْ يستدرك على الله ، وكأن واحداً كان يناقش رسول الله يَهِمُ في أمر الوالدين وما نزل في شأنهما ، فسأل : كيف لو أمراني بالكفر ، أأكفر طاعة لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله في هذه المسألة .

وفى آية العنكبوت : ﴿ وَوَصَيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِثُكُم بِمَا كُنتُمْ تُعْمَلُونَ (٨) ﴾

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : قال سبعد بن ابي وقاص : نزلت في هذه الآية ﴿ وَإِن جَاهَدَاكُ عَلَى أَن 
نُشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عَلْمٌ فَلا تُطعّهُما وَصَاحِبُهُما فِي الدّنيا مَعْرُوفًا .. (25) ﴾ [لقمان] كنت رجلاً
برا بأمي ، فلما أسلمتُ قالت : يا سعد ، ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟ لتدعن دينك هذا
أو لا آكل ولا أشرب حيتي أموت فتُعير بي ، فيقال يا قائل أمه . قلت : يا أمه لا تفعلي
فإني لا أدع ديني هذا فشيء ، فمكثت يبوماً وليئة لا تأكل ، فأصبحت قد جيدت ، فمكثت
يوما آخر ولميلة وقد أشتد جهدها ، فلما رأيت ذلك قلت : يا أمه تعلمين والله لو كانت لك
مائة نفس فضرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء ، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا
تأكلي ، فيلما رأت ذلك أكلت ، فنزلت هذه الآية . أورده السبيوطي في الدر المنشور
(٢١/١٥) وعزاه لابي يعلى والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي .

#### 01/18/20+00+00+00+00+0

فذكر فيها (حُسنًا) ولم يقل فيها ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .. (1) ﴾ [لقمان] فكأن كلمة الحُسنُ ، وهي الوصف الجامع لكلً مدلولات الحُسنُ أغنتُ عن المصاحبة بالمعروف .

ومعنى ﴿ جَاهَدَاكُ .. ( ( ) ﴾ [التمان] نقول : جاهد وجهد ، جهد أى فى نفسه ، أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير ، نقول : جاهد فلان فلانا مثل قاتل ، فهى تدل على المشاركة فى الفعل ، كما لو قلت : شارك عمرو زيدا ، فكل منهما فاعل ، وكل منهما مفعول ، لكن تغلب الفاعلية فى واحد ، والمفعولية فى الآخر .

فمعنى ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ .. ( ۞ ﴾ [لقمان] لا تعنى مجرد كلمة عَرَضاً فيها عليك أن تشرك باش ، إنما حدث منهما مجهود ومحاولات لجذبك إلى مجاراتهما في الشرك باش ، فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك ﴿ فَلا تُطِعْهُما .. ( ۞ ﴾ [لقمان]

ثم إياك أنْ تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سبباً فى اللدد معهما ، أو قطع الرحم ، فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك ﴿ وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا . . ( ( ) ) ﴿ القمان ] ثم إنهما كفرا بى أنا ، وأنا الذي أوصيك بهما معروفاً .

وقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى . . ۞ ﴾ [لقمان] أى : لن تكون وحدك ، إنما سبقك أَنَاسٌ قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ . . ۞ ﴾ [لقمان] أى : مأواكم جميعاً .

قالوا : إن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص ، الذي قال

#### 

فيه رسول الله على: « خالى سعد ، فليُرنى امرؤ خاله » " ولما أسلم سعد غضبت أمه " وكانت شديدة الحب له \_ فكادت تُجنُ وحلفت لا تأكل ولا تشرب ولا تغتسل ، وأنْ تتعرَّى في حرَّ الشمس حتى يرجع عن دينه ، فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والله لو عضها الجوع لأكلت ، ولو عضها العطش لشربت ، ولو أذاها القمل لاغتسلت ، أما أنا فلن أحيد عن الدين الذي أنا عليه ، فنزلت ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ .. (١٠) ﴾

ولو أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أنْ يكفر معه كابن أو غيره ، ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود .

وسبق أن ذكرنا الحديث القدسى الذى قالت فيه الأرض: « رب ائذن لى أنْ أخسف بابن آدم ، فقد طعم خيرك ، ومنع شكرك ، وقالت السماء: رب ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار: يا رب ائذن لى أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، ومنع شكرك .. الخ ، فقال الحق تبارك وتعالى: لو خلقتموهم لرحمتموهم » (1)

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر العسقلانى في « الإصابة » ( ترجمة ۲۱۸۷ ) وعزاه للترمذى من حديث جابر قال : أقبل سعد فقال النبى ﷺ : « هذا خالى فليرنى امرؤ خاله » . واخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٤٩٨/٢ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يضرجاه ، وابن سعد فى الطبقات ( ١٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هى : حمنة بنت سفيان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى « الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ترجمة ٣١٨٧ ) فى ترجمة ابنها سعد : « هى بنت عم أبى سفيان بن حرب ابن أمية » .

<sup>(</sup>٣) أورده الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ( ٢/٤) من قبول بعض المسلف ولفظه ه ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفًا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . ولو خلفتماه لرحمتماه ، ولعله يشوب إلى فأغفر له ، ولعله يستبدل صالحاً فأبدله له حسنات » .

ذلك لأنهم عباد الله وصنعته ، وهل رأيتم صاحب صنعة يُحطَم صنعته ، وجاء في الحديث النبوى « الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره ، وقد أضله في أرض فلاة »(۱)

إذن : فنعم الرب هو ،

ويروى أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - جاءه ضيف ، فرأى أن سمَّته غير سَمَّت المؤمنين ، فسأله عن دينه فقال : إنه من عبَّاد النار ، فرد إبراهيم الباب في وجهه ، فانصرف الرجل ، فعاتب الله نبيه إبراهيم في شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم ، تريد أن تصرفه عن دينه لضيافة ليلة ، وقد وسعته طوال عمره ، وهو كافر بي ؟

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به ، وأخبره بما كان من عتاب الله ، فقال الرجل : نعم الرب ربِّ يعاتب أحبابه فى أعدائه ، ثم شهد ألاً إله إلا الله .

فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو كافر ، ويُرقِّق له القلوب لَعاد إلى ساحة الإيمان بالله ؛ لذلك كثيراً ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه ، فيغضب عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فى دينك الجديد أبرَّ بهم من دينك القديم ، ليعلموا مصاسن دينك ، فضاعف لهم البر ، وضاعف لهم المعروف ، لعل ذلك يُرقِّق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك .

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۳۰۹ ) وکذا مسلم فی صحیحه ( ۲۷٤۷ ) من حدیث آنس بن مالك رضی اشاعته . وقی لفظ عند مسلم ، نشاشد فرحاً بتوبة عبده ، حین بتوب إلیه من أحدكم كان علی راحلته بارض فلاة ، فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأیس منها ، فأتی شجرة فاضطجع فی ظلها قد آیس من راحلته ، فبینما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدی وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح » .

وتأمل عظمة الاسلوب في ﴿ وَصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .. ( ( ) ) والقمان ] فلم يقل مثلاً أعطهم معروفاً ، إنما جعل المعروف مصاحبة تقتضى متابعتهما وتفقّد شأنهما ، بحيث يعرف الابن حاجة أبويه ، ويعطيهما قبل أنْ يسألا ، فلا يلجئهما إلى ذُلُ السؤال ، وهذا في ذاته إحسان آخر .

كالرجل الذى طرق بابه صديق له ، فلما فتح له الباب أسر له الصديق بشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب ، ثم دخل بيته يبكى فسألته ؛ فقال : أبكى لأننى لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذل نفسه بالسؤال .

والحق - تبارك وتعالى - حين يقول بعد الوصية بالوالدين : ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٠) ﴾ [لقمان] إنما لينبهنا أن البر بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن ينسى لك ذلك ، إنما سيكتب لك ، وسيكون في ميزانك ؛ لأنك اطعت تكليفي وأمرى ، وأدين ، فلك الجزاء لأنك عملت عملا إيمانيا لا بد أن تثاب عليه .

## ﴿ يَنْهُنَى ۚ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أُوفِ ٱلسَّمَنوَتِ أُوفِ ٱلأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ ﴾

﴿ يَسْبُنَى مَنْ مَنْ حَرْدُلٍ .. ( القسان على التلطف والترقيق ﴿ إِنَّهَا إِن 
 تَكُ مَثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خَرْدُلٍ .. ( الله ) [لقسان على يريد لقمان أن يدل ولده على 
 صفة من صفات الحق سبحانه ، هي صفة العلم المطلق الذي لا تخفي 
 عليه خافية ، وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن مسا يخفي على الناس

#### O117012O+OO+OO+OO+O

يخفى على الله تعالى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ ١٠٠ ﴾[الملك]

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ، حتى إن كانت فى باطن صخرة ، أو فى السموات ، أو فى الأرض ، كذلك لا تخفى عليه حسنة ولا سيئة مهما دَقَّتٌ ، ومهما حاول صاحبها إخفاءها .

وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الله الخفى بخفايا خَلْقه ، وعند قلوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْفَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١١) ﴾ [الانبياء] يقولون : الله يمتنُّ بعلم ما نكْتُم ، فكيف يمتنُّ بعلم الجهر ، وهو معلوم للجميع ؟

ونقول: الحق سبحانه فى قوله: ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنْ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ عَلَمْ عَهْر الجماعة فى وقت واحد ، ومثّلنا لذلك بمظاهرة مثلاً ، فيها الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى ، منها ما يعاقب عليه القانون ، فهل تستطيع مع اختلاط الأصوات وتداخلها أنْ تُميّز بينها ، وتُرجع كل كلمة إلى صاحبها ؟

إنك لا تستطيع ، مع أن هذا جهر يسمعه الجميع ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة ، ويعلم من نظق بها ويرد كل لفظ إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتن بعلم الجهر ، بل إن علم الجهر أعظم من علم السر وأبلغ .

وقوله تعالى ﴿ مِثْقَالَ حَبَّةً مِنْ خُرْدُلُ .. (13) ﴾ [لقمان] أى : وزن حبة الخردل ، وكانت أصغر شيء وقتها ، فجعلوها وحدة قياس للقلة ، وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء في

#### 00+00+00+00+00+C(\1\1\1\7\)

الوجود ؟ فالقرآن ذكرها مثالاً للصغفر على قدر معرفة الناس بالأشياء عند نزوله ، أما من حيث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة والأقلَّ منها .

لذلك لما اخترعوا في ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد (أي الجزء الذي لا يتجزأ)، واستطاعوا تفتيت الذرة، ظنوا أن في هذه العملية مأخذا على القرآن، فقد ذكر القرآن الذرة، وجعلها مقياسا دينيا في قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَّة خَيْرًا يرَهُ (٧) ومن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَّة خَيْرًا يرَهُ (٧) ومن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَة ضَرًا يرَهُ (٨) ﴿ ومن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَة ضَرًا يرَهُ (٨) ﴿ ومعلوم أن الجزء أصغر من كله .

ونقول : قدرأتم شيئاً وغابت عنكم أشياء ، ولو كان لديكم إلمام بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطاً لما توصلتم إليه ، ولما ستتوصلون إليه فيما بعد ، واقدرأوا إن شئتم قول الله تعالى عن الذرة : ﴿ وَلا أَصُغُرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إِلا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ (١) ﴾ [يونس]

بل نقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب ، فلم يقل صغير إنما قال (أصغر) وهذا يدل على وجود رصيد في كلام الله لكل مُفتَت من الذرة.

وقوله: ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَة أُو فِي السَّمَاوَاتِ أُو فِي الأَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللَّهُ .. (١٦) ﴾ [لقمان] ﴿ فِي صَخْرَة أُو فِي السَّمَاوَات أَوْ فِي الأَرْضِ .. (١٦) ﴾ الفجود ، وفي أضيق مكان ﴿ أُو فِي السَّمَاوَات أَوْ فِي الأَرْضِ .. (١٦) ﴾ الوجود ، وفي أضيق مكان ﴿ أُو فِي السَّمَاوَات أَوْ فِي الأَرْضِ .. (١٦) ﴾ [لقمان] يعنى : في المتسع الذي لا حدود له ، فلا في الضيِّق المحكم ، ولا في المتسع يخفي على الله شيء ﴿ يَأْتِ بِهَا اللّهُ .. (١٠) ﴾ [لقمان] واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٠) ﴾

#### 01170F200+00+00+00+0

وجمع بين هاتين الصفتين ؛ لأنك قد تكون خبيراً بالشيء عالماً بمكانه ، لكنك لا تستطيع الوصول إليه ، كأنْ يكون في مكان ضيق لا تنفذ إليه يدك ، وعندها تستعين بآلة دقيقة كالملقاط مثلاً ، فالخبرة موجودة ، لكن ينقصك اللطف في الدخول .

والحق - سبحانه وتعالى - لطيف ، فمهما صغرت الأشياء ودقّت يصل إليها ، فهو إذن عليم خبير بكل شيء مهما صغر ، قادر على الإتيان به مهما دقّ ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع ، فصفة اللطف هذه للتغلغل في الأشياء .

ونحن نعلم أن الشيء كلما دق ولطف كان أعنف حـتى في المخلوقات الضارة ، وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمن بنى بيتاً في الخلاء ، وأراد أن يؤمن نوافذه من الحيوانات والحشرات الضارة ، فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات الكبيرة ، ثم تذكر الفئران والثعابين فضيق الحديد ، ثم تذكر الذباب والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدق ، إذن : كلما كان عدوك لطيفا دقيقاً كان أعنف ، واحتاج إلى احتياط أكثر .

فقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ( الله ) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ( الله ) ﴿ المَانَ ، ولا سهولة ويُسْر في الوصول إلى الأشياء .

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده ، ولم يأمره حتى الآن بشىء من التكاليف ، إنما حرص أنَّ يُنبهه : أنك قد آمنت بالله وبلغك منهجه واستمعت إليه ، فأطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفعل ، لكن قبل أنْ تباشر منهج ربك في سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله قيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، ولا يغيب عنه شىء ، فادخل على المنهج بهذا الاعتقاد .

#### 

وإياك أنْ تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله ، فإنك إنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك ، واعلم أن عملك محسوب عليك ، وإنْ كان في صخرة صماء ضيقة ، أو في سماء ، أو في أرض شاسعة .

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى: « يا عبادى : إنْ كنتم تعتقدون إنْ كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم ، وإنْ كنتم تعتقدون أنى أراكم ، فلم جعلتمونى أهونَ الناظرين إليكم ؟ »(١).

بعد ذلك يدخل لقمان في وعظه لولده مجال التكليف ، فيقول له :

# عِيْ يَنْبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَانَةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأَصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة ، والصلاة هي الركن الأول بعد أنْ تشهد ألا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وعلمنا أن الصلاة لأهميتها فرضت بالمباشرة ، ولأهميتها جعلت ملازمة للمؤمن لا تسقط عنه بحال ، أما بقية الأركان فقد تسقط عنك لسبب أو لأخر ، كالصوم والزكاة والحج ، فإذا سقطت عنك هذه الأركان لم يَبْق معك إلا الشهادتان والصلاة ؛ لذلك جعلها النبي على عماد الدين .

 <sup>(</sup>١) ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين ، حديث جاء في حداية الاولياء (١٤٢/٨) أن رجسلاً قدال لوهبيب بن الورد : عظني ، قدال : اتق الله أن يكون الله أعون الناظرين إليك .

<sup>(</sup>٢) حديث: ء الصلاة عماد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن تركها فقد هدم الدين ء . قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحداء (١٤٧/١) . ء رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعفه من حديث عصر x وقال الصلا على القارى فى ء الأسرار المرفوعة » (حديث صحف من حديث عصر x وقال الصلا على القارى فى ء الأسرار المرفوعة » (حديث ٥٧٨) : « قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط : إنه غير معروف » .

#### 

ولذلك بدأ بها لقمان ﴿ يَسْبَنَى أَقِمِ الصَّلاةَ .. ( الله القمان القمان على السندامة إعلان الولاء شه تعالى خمس مرات في اليوم والليلة ، فحين يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينبغي أن تنشغل بمخلوق عن نداء الخالق ، وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادي ولده فلا يجيبه ؟ فاحذر إذا ناداك ربك ألا تجيب .

ثم تأمل النداء للصلاة الذي اهتدت إليه الفطرة البشرية السليمة ، وأقره سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر ، يعنى أكبر من كل ما يشغلك عنه ، فإياك أن تعتذر بالعمل في زراعة أو صناعة أو تجارة عن إقامة الصلاة .

وقد ناقست أحد اطباء الجراحة في هذه المسألة ، فقال : كيف أثرك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : بالله لو اضطررت لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب ، فقلت : فالصلاة أولكي ، ولا تعتقد أن الله تعالى يكلف العبد تكليفا ، ثم يضن عليه بانساع الزمن له ، بدليل أنه تعالى يراعى وقت العبد ومصالحه وإمكاناته ، ففي السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر .

فبإمكانك أنْ تُوفَّق صلاتك حسب وقتك المتاح لك ، إما بجمع التقديم أو التأخير ، وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا جمعت الظهر والعصر جمع تقديم ، والمغرب والعشاء جَمْع تأخير في أخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير ، فتصليهما قبل المغرب ، ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟

إذن : المسألة فيها سبعة ، ولا حجة لأحد في تُرُك الصلاة بالذات ، أما الذين يقولون في مثل هذه الأمور ﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَ وُسُعْهَا . . (١٨٠٠) ﴿ [البقرة] وأن هذا ليس في وستعى .. فنقول لهم :

#### Croft/D+CC+CC+CC+CC+CC+CC

لا ينبغى أنْ تجعل وُسْعك هو الحكم ، إنما التكليف هو الحكم فى الوُسْع ، وما دام ربك \_ عز وجل \_ قد كلَّفك فقد علم سبحانه وُسْعك وكلِّفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رُخُص إذا خرجت العبادة عن الوُسْع .

وقال ﴿ أَقَمِ الصّلاة .. (١٠٠٠) ﴾ [لقمان] لأن الصلاة أول اكتـمال في الإجماع لـمنهج الله ، وبها يكتمل إيمان الإنسان في ذاته ، وسبق أن قلنا : إن هناك فـرقـاً بين أركـان الإسـلام وأركـان المسلم ، أركـان الإسلام هي الخـمس المعروفة ، أمّـا أركان المسلم فهي المـلازمة له التي لا تسقط عنه بحـال ، وهي الشهادتان والصـلاة ، وإنْ كان على المسلم أنْ يؤمن بها جميعاً ، لكن في العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة والشهادتين .

ثم يبين لقمان لولده: أن الإيمان لا يقف عند حدّ الاستجابة لهذين الركنين الأساسيين ، إنما من الإيمان ومن كمال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك ، فيقول له: ﴿ وَأُمرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانّهُ عَنِ الْمُنكرِ .. (١٠) ﴾ [لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة الصلاة ، بأنْ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، فبالصلاة كَمُلْتُ في ذاتك ، وبالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنقل الكمال إلى الغير ، وفي ذلك كمال الإيمان .

وأنت حين تأمر بالمعروف ، وحين تنهى عن المنكر لا تظن أنك تتصدُق على الآخرين ، إنما تؤدى عملاً يعود نفعه عليك ، فبه تجد سعة الراحة في الإيمان ، وتجد الطمأنينة والراحة الذاتية ؛ لأنك أديْتُ التكاليف في حين قصر غيرك وتخاذل .

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك أنت أيضاً ، وإلا فالمحتمع كله يَشْقى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن منهج الله .

#### 91176V<del>99499499499</del>46646

ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عدينته للغير ، فإن كتمته انتفع الآخرون بخيرك ، وشقيت أنت بشرهم . إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ، فتأمر غيرك بالمعروف ، وتنهاه عن المنكر ، وتحب لهم ما تحب لنفسك ، وبذلك تنال الحظين ، حظك عند الله لانك أدينت ، وحظك عند الله لانك فى مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك .

ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة كعادة الآيات ، فغالباً ما نقراً : ﴿ وَأَقِيمُوا الْصَّلاةُ وَآتُوا الرَّكَاةُ .. [البقرة]

وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت اثنتين وثلاثين مرة ، اثنتان منها ليستا فى معنى زكاة المال المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر ، وذلك فى قوله تعالى فى قصة الخضر وموسى عليهما السلام : ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةً بِغَيْرِ نَفْسًا زَكِيّةً بِغَيْرِ الكهف]

ثم قوله تعالى : ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنَّهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( الكهف الله الله الله الله الكهف الكهف

والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باباً من أبواب الفتنة فى دين الله ..

والموضع الآخر في قوله تعالى : ﴿ وَحَنَانًا مِن لَدُنَا وَزَكَاةً .. 
(آ) ﴾ [مريم] فالمعنى : وهبنا لمريم شيئاً نُزكيها به ؛ ذلك لأن الزكاة

## 

أول ما تتعدى تتعدّى من واجد لمعدم ، ومريم لم تتزوج فهى مُعدَمة فى هذه الناحية ؛ لذلك وهبها الله النماء الخاص من ناحية أخرى حين نفخ فيها الروح من عنده تعالى .

وفى موضع واحد ، جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال ، لكن غير مقرونة بالصلة ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَيْتُم مَن رَبًا لَيُربُّو فِى أَمُوال النَّاسِ فَلا يَربُّو عِندَ اللَّه وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاة تُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ أَمُوال النَّاسِ فَلا يَربُّو عِندَ اللَّه وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاة تُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ هُمُ المُضْعَفُونَ وَجُهَ اللَّه فَاللهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاة تُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ هُمُ المُضْعَفُونَ وَجُهَ اللَّه فَاللهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة تُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة يُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة يُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَ اللهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زَكَاة يُريدُونَ وَجُهَ اللَّه فَأُولَلْمِكَاللهِ فَا اللّه فَاللّه فَا اللّه فَاللّه فَاللّهُ فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّه فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَمَا آتَيْتُم فَاللّهُ فَاللّ

وفى هذه الآية قال لقمان لولده : ﴿ يَسْبُنَى ۚ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ الْمَعْرُوفِ . . (١٠٠٠) ﴾ [لقمان] ولم يقل : وآت الزكاة ، فلماذا ؟

ينبغى أن نشير إلى أن القرآن جمع بين الصلاة والزكاة ؛ لأن الصلاة فيها تضحية بالوقت ، والوقت زمن العمل ، والعمل وسيلة الكسب والمال ، إذن ؛ ساعة تصلى فقد ضحيت بالوقت الذى هو أصل المال ، فكأن في الصلاة تصدقت بمائة في المائة من المال المكتسب في هذا الوقت ، أمّا في الزكاة فأنت تتصدّق بالعُشْر ، أو نصف العشر ، أو ربع العشر ، ويبقى لك معظم كسبك ، فالواقع أن الزكاة في الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها .

إذن : لما كانت الزكاة في كل منهما ، قرن القرآن بينهما إلا في هذا الموضع ، ولما تتأمله تجده من دقائق الأسلوب القرآني ، فالقرآن يحكي هذه الوصايا عن لقمان لولده ، ولنا فيه ملحظان :

الأول : أن الله تعالى لم يكلُّف العبد إلا بعد سنُّ البلوغ إلا في

#### 

الصلاة ، وجعل هذا التكليف مُوجها إلى الوالد أو ولى الأمر ، فأنابه أن يكلف ولده بالصلاة ، وأن يعاقبه إنْ أهمل فى أدائها ، ذلك ليربى عند ولده الدُّرْبة على الصلاة ، بحيث يأتى سنّ التكليف ، وقد ألفها الولد وتعود عليها ، فهى عبادة تحتاج فى البداية إلى مران وأخذ وردً ، وهذا أنسب للسنّ المبكرة ،

والوالد يُكلَّف ولده على اعتبار أنه الموجد الثانى له ، والسبب المباشر فى وجوده ، وكأن الله تعالى يقول : أنا الموجد لكم جميعاً وقد وكَلْتُك فى أنْ تكلِّف ولدك ؛ لأن معروفك ظاهر عنده ، وأياديك عليه كثيرة ، فأنت القائم بمصالحه المُلَبَّى لرغباته ، فإنْ أمرته قبل منك وأطاعك ، فهى طاعة بثمنها .

وطالما وكلتك في التكليف فطبيعي أنْ أُوكِلك في العقوبة ، فإنْ حدث تقصير في هذه المسألة فالمضالفة منك ، لا من الولد ؛ لأنني لم أُكلُفه إنما كلَّفْتُك أنت .

لذلك بدأ لقامان أوامره لولده بإقامة الصلاة ، لأنه مُكلَّف بهذا الأمر ، فولده ما يزال صغيراً بدليل قوله ﴿ يَلْبُنَى مَا الأمر القال القمان] فالتكليف هذا من الوالد ، فإنْ كان الولد بالغا حال هذا الأمر فالمعنى : لاحظ التكليف من الله بإقامة الصلاة .

أما الزكاة ، وهى تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا \_ وهذه من حكمة لقمان ودقّة تعبيره ، وقد حكاها لنا القرآن الكريم لنأخذ منها مبادىء نعيش بها .

ثانياً : إنْ كلُّفه بالـزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت لولده ملكية ، ومعروف أن الولد لا ملكية له في وجود والده ، بدليل

#### 

قول الرسول ﷺ: « أنت ومالك لأبيك » (أ وذكرنا أن لقمان لما علم بموت أبيه قال: إذن ملكتُ أمرى (أ) فأمره ليس ملْكا له في حياة أبيه ! لذلك لم يأمر ولده بالزكاة ، فالزكاة في ذمته هو ، لا في ذمة ولده .

وتتأكد لدينا هذه المسألة حين نقرأ قول الله تعالى :

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلا عَلَىٰ أَنفُسكُمْ أَوْ بَيُوتَ أَمْ بَيُوتَكُمْ أَوْ بَيُوتَ آبَائكُمْ أَوْ بَيُوتَ أَمْهَاتكُمْ أَوْ بَيُوتَ إَحْوَانكُمْ أَوْ بَيُوتَ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتَ عَمَاتكُمْ أَوْ بَيُوتَ إَحْوَانكُمْ أَوْ بَيُوتَ غَمَاتكُمْ أَوْ بَيُوتَ إَحْوَانكُمْ أَوْ بَيُوتَ غَمَاتكُمْ أَوْ بَيُوتَ إَخُوانكُمْ أَوْ بَيُوتَ خَالاتكُمْ أَوْ مَا مَلكَتُم مَفَاتِحَهُ أَوْ صَديقكُمْ .. (النور]

فاش تعالى رفع عنا الحرج أنْ نأكل من هذه البيوت ، وتلحظ أن الآية ذكرت الأقارب عدا الأبناء ، وكان الترتيب المنطقى أن يقول بعد أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم ، فلماذا لم يذكر هنا بيوت الأبناء ؟ قالوا : لأنها داخلة في قوله : بيوتكم ، فبيت الابن هو بيت الأب ، والولد وما ملكت بداه ملك لابيه .

ثم يقول لقمان لولده : ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابُكُ . . ( الله القمان ]

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : إن أبى اجتاح مالى ، فقال : « أنت ومالك لابيك « وقال رسول الله ﷺ : « إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من أموالهم » أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۲۲۹۲ ) وأحمد في مسنده ( ۱۷۹/۱ ) . واللفظ لابن ماجه .

<sup>(</sup>۲) أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من سفر فلقيه غلام في الطريق فقال : ما فعل أبى ؟ قال : مات . قال : الحمد لله ملكت أمرى . [ الدر المنثور ٥١٩/٦ ] .

#### 01111120+00+00+00+00+0

الصبر: حَمَّل النفس على التجلُّد للأحداث ، حتى لا تعينَ الأحداث على نفسك بالجزع ، فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة ، فكيف تُضعف نفسك أمامها ؟

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم ، أو ليس لك فيها غريم ، فالذي يسقط مثلاً ، فتنكسر ساقه ، أو الذي يفاجئه المرض .. الخ هذه أقدار ساقها الله إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها ؛ لذلك يجعلها في ميزانك : إما أن يعلى بها درجاتك ، وإما أن يكفر بها سيئاتك ؛ لذلك كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة ، كما فرحوا يوم أحد ، وقد رد الله عليهم وبين غباءهم ، وقال سبحانه : ﴿قُل لَن يُصِيبنا إِلا مَا كَتَب الله لنا .. ( ( التوبة و والمصيبة في حساب ( له ) لا ( عليه ) فلماذا تفرحون في المصيبة تقع بالمسلمين ؟

وأوصى بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ لأن الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بُدَّ أن يصيبه سوء من جراء أمره بالمعروف أو نَهْيه عن المنكر ، فإنْ تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لأن هذا الصبر يعطيك جزاءً واسعاً .

وتغيير المنكر له مراحل وضحها النبى في قوله : « مَنْ رأى منكم منكراً فليُغيَّره بيده ، فإنْ لم يستطع فبلسانه ، فإنْ لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(١) .

فاش أمرك أنْ تُغيِّر المنكر ، لكن جعل لك تقدير المسالة ومدى

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في صحيحه ( ٤٩ ) كتاب الإيمان ، وأحمد في مسنده ( ۲۰/۳ ، ٤٩ ، ۲۵ ) ، والترمذي في سننه ( ۲۱۷۳ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضيي الله عنه .

#### 00+00+00+00+00+0117170

إمكانك فيها ، فالدين يريدك مُصلحاً لكن لا يريد أنْ تلقى بنفسك إلى التهلكة ، فلك أنْ تُغيِّر المنكر بيدكَ فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية على صاحب المنكر ، كأن يكون ولدك أو أخاك .. إلخ .

فلك أن تضربه مثلاً إنْ رأيت سيجارة في فمه ، أو أنْ تكسر له كأس الخمر إنْ شربها أو تمزق له مثلاً ورق « الكوتشينة » ، فإنْ لم تكُنْ لك هذه الاستطاعة فيكفي أنْ تُغير بلسانك إنْ كانت لديك الكلمة الطيبة التي تداوى دون أن تجرح الآخرين ، ودون أنْ يؤدى النصح إلى فتنة ، فيكون ضرره أكثر من نفعه .

فإنْ لم يكُنْ فى استطاعتك هذه أيضا ، فليكُنْ تغيير المنكر بالقلب ، فإنْ رأيت منكراً لا تملك إلا أنَّ تقول: اللهم إنَّ هذا منكر لا يرضيك لكن أيُعدُّ عمل القلب تغييراً للمنكر وأنت مطالب بأنْ تُغيَّره بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيئاً ؟

قالوا: لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعاً للقلب، فالقلب يشهد أنَّ هذا منكر لا يُرضى الله ، والقالب يساند حتى لا تكون منافقاً ، فأنت أنكرت عليه الفعل ، ولا استطاعة لك على أنْ تمنعه ، ولا أن تنصحه ، فلا أقلَّ من أنْ تعزله عن حياتك وتقاطعه ، وإلاَّ فكيف تُغير بقلبك إنْ أنكرت عليه فعله وأبقيت على ودده ومعاملته ؟

إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحس صاحب المنكر أنه في عزلة ، فسلا تهنئه في فرح ، ولا تعزيه في حزن ، وإن كنت صاحب تجارة ، فلا تبع له ولا تشتر منه .. الخ .

وما استشرى الباطل وتبجح أهل الفساد وأهل المنكر إلا لان الناس يحترمونهم ويعاملونهم على هذه الحال ، بل ربما زاد احترام

الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم .

فالتغيير بالقلب ليس كلمة تقال إنما فعل وموقف ، وقد علَّمنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ هذه القضية في قوله سبحانه : ﴿ وَقَدْ نَزُلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهِنَم جَمِيعًا (13) ﴾ والْكَافِرِينَ في جَهِنَم جَمِيعًا (13) ﴾

ويقول سبحانه في آية أخرى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ في آيَاتُنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُوا فِي حَدَيْثُ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسَيِنُكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَ الذَّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمِينَ (٦٦) ﴾ 
[الانعام]

والنبى عن قصة الثلاثة (۱) الذين خُلُفوا بغير عدر في غزوة تبوك ، يُعلَّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر ، لا بأن نعزلهم في زنزانة كما نفعل الآن ، إنما بأن نعزل المجتمع عنهم ، ليس المجتمع العام فحسب ، بل عن المجتمع الخاص ، وعن أقرب الناس إليه .

وقد تخلف عن هذه الغروة عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل علانيتهم وترك سرائرهم لله ، لكن هولاء الثلاثة لم يجدوا لانفسهم عذراً ، ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على رسول الله ، ولم يحبسهم الرسول ، إنما حبس المجتمع عنهم حتى الأقارب ، فكان الواحد منهم يمشى و ( يتمحك ) في الناس ليكلمه أحد منهم ، فلا يكلمه أحد ، وكعب بن مالك () يتسور على ابن عده الحديقة ، ويقول يكلمه أحد ، وكعب بن مالك () يتسور على ابن عده الحديقة ، ويقول

<sup>(</sup>١) الثلاثة هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربية العامري .

<sup>(</sup>۲) هو: كعب بن مالك بن أبى كعب الأنصارى ، شاعر رسول الله هي ، أمه ليلى بنت زيد من بنى سلمة ، كنيته أبو عبد الرحمن ، شهد العبقبة مع السبحين من الأنصار ، شهد أحداً والخندق والمنشاهد كلها ، منا خلا تبوك . وتاب الله عليه ، ذهب بصبره في آخر حبياته . وتوفى عام ۵۰ هد في خلافة معاوية ، وهو يومئذ ابن ۷۷ عاماً أي أنه ولد ۲۷ ق هد .

#### 03/7/10+00+00+00+00+00+00

له : تعلم أنى أحب الله ورسوله فلا يجيبه . ويصلى بجوار الرسول يلتمس أنْ ينظر إليه ، فلا ينظر إليه (۱) .

ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع وتسلسل بها إلى الخصوصيات في البيت ، فعنزل هؤلاء الثلاثة عن زوجاتهم ، فأمر كلاً منهن ألاً يقربها زوجها إلى أن يحكم الله في أمرهم أن متنى أن واحدة أن من هؤلاء جاءت لرسول الله وقالت : يا رسول الله ، إن زوجي رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة في أمر النساء ) فأذن لها رسول الله في أن تخدمه على ألاً يقربها .

ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوماً في هذا الامتحان العام وعشرة أيام في الامتحان الخاص ، ونجح المجتمع العام ، ونجع المجتمع الخاص، وهكذا علمنا الشرع كيف نعزل أصحاب المنكر وأهل الجريمة ، فعزل

<sup>(</sup>۱) يروى لنا كعب بمن مالك هذه الأيام العصيبة ، قيقول : « أما هلال بن أمية ومرارة بن الربيعة فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ، وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد ، وأتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسى ، هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا ، ثم أصلى قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ ، وإذا التفت نصوه أعرض عنى . [ صحيح مسلم حديث ٢٧٦٩ ] كتاب التوبة .

<sup>(</sup>٢) جاء رسول من عند رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك يقول له : إن رسول الله ﷺ يامرك أن تعتزل امرأتك ، فقلت : أطلقها أم ماذا أضعل ؟ قال : لا بل اعتزلها فيلا تقربنها . ( صحيح مسلم حديث ٢٧٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هى : خولة بنت عاصم ، امرأة هلال بن أمية أحد الثلاثة الذين خلفوا . [ قاله ابن حجر فى الفتح ١٢١/٨] ويروى مسلم فى صحيحه ( ٢٧٦٩ ) والبخارى فى صحيحه ( ١٢١٨ ) أن أمرأة هلال بن أمية جاءت رسول الله ﷺ وقالت : « يا رسول الله ، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ، فيهل تكره أن أخدمه ؟ قيال : لا ولكن لا يقربنك فيقالت : إنه والله ما به حركة إلى شيء ، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا ».

#### 91170-2000-000-00-00-0

المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع ، لذلك كان وَقْع هذه العزلة قاسياً على هؤلاء .

فهذا كعب بن مالك يحكى قبصته ويقول: لقد ضاقت بى الأرض على سعتها ، والحق يقول فى وصف حالهم : ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لاَ مَلْجاً مِنَ اللّهِ إِلاَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيْتُوبُوا إِنَّ اللّهِ هُو التُوابُ الرَّحِيمُ (١١٨) ﴾ [التوبة]

فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الله فرَّج الله عن هؤلاء الثلاثة ، ونزل قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) ﴾ [التوبة]

فأسرع أحدهم (۱) يبشر كعبا بهذه البشرى فطار كعب فرحاً بها ، وقال : فوالله ما ملكت أن أخلع عليه ثيابى كلها ، ثم استعير ثيابا أذهب بها إلى رسول الله (۱) .

إذن: ينبغى أن نعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر ، لا أن نعزلهم هم فى السجون ، لكن مَن يضمن لنا استقامة المجتمع فى تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟

نعود إلى ما كنا نتحدث عنه من أن المصيبة إذا كانت قدراً من الله ليس لك فيها غريم ، فإن الصبر عليها هين ، فالأمر بينك وبين ربك ، أما إن كان لك في المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق

 <sup>(</sup>١) هو : حمزة بن عصرو الاسلمي ، ذكره ابن حجر العسقلاني في الفتح ( شرح حديث رقم
 ٤٤١٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) قطعة من حدیث کعب بن مالك الذی اخرجه البخاری فی صحیحه ( ٤٤١٨ ) ، و كذا مسلم
 فی صحیحه ( ۲۷٦٩ ) .

#### 

زرعك أو يقتل ولدك ، فهذه تحتاج إلى صبر أشد ، فكلما رأيت غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ، فيحتاج إلى طاقة أكبر ليحمل نفسه على الصبر .

لذلك يقول سبحانه في هذه المسألة : ﴿ وَلَمَن صَبَر وَغَفَر إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزُمِ الأُمُورِ (13) ﴾ [الشوري] فأكّدها باللام : لانها تحتاج إلى طأقة أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم ، وهذا من المواضع التي وقف عندها المستشرقون يلتمسون فيها مأخذاً على كلام الله .

يقولون : ما الفرق بين قول القرآن ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الأُمُورِ ٢٠٠٠ ﴾ [الشورى] ﴿ [الشورى]

ثم أيهما أبلغ من الأخرى ، فإنْ كانت الأولى بليغة فالأخرى غير بليغة .

ونقول فى الرد عليهم: كل من الآيتين بليغة فى سياقها ، فالتى أكُدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر أكبر ، أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم ، فهى بينك وبين ربك ، والصبر عليها هين يسير .

لذلك ، فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليُصفَى النفس ويمنع ثورتها ، فيقول : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِئةً سَيْئَةً مَثْلُهَا .. (؟) ﴾ [الشورى] لتقف النفس عند حد الرد بالمثل ، ثم يرقي المسألة ، ويفتح بابا للعفو : ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّه .. (؟) ﴾ [الشورى] وقال في موضع أخر : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْنِ صَبَرتُم لَهُوَ خَيْرً للصَابِرِين (١٤٠٠) ﴾ [النحل]

#### 01/17/20+00+00+00+00+0

فحين يبيح لك ربك أن تأخذ بحقك تهدأ نفسك ، وربما تتنازل عن هذا الحق بعد أن أصبح في يدك ؛ لذلك كثيراً ما نرى \_ خاصة في صعيد مصر حيث توجد عادة الأخذ بالثار \_ القاتل يأخذ كفئه على يديه ، ويدخل به على ولى الدم ، ويُسلِّم نفسه إليه ، وعندها لا يملك ولى الدم إلا أن يعفو .

حتى فى مسألة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً لترقية النفس البشرية وأريحيتها ، بل ويسمع الطرفين إخوة فى قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ البقرة] . (١٧٨٠) ﴾

ففى هذا الجووفى أثناء ما تسيل الدماء يُحدِّثنا ربنا عن العفو والإحسان والأخوة ، ومعلوم أن هناك فَرْقاً بين أن تأخذ الحق ، وبين أنْ تنفذ أخذ الحق بيدك .

فالله تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جُبلت عليه من الغرائز وما تُكنّه من العواطف ، وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ، لكنه سبحانه وتعالى ـ لا يبنى الحكم على ارتفاع المناهم في الإنسان ، انما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها ، فليس الخلق كلهم على درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ؛ لذلك أعطاك حق الرد بالمثل على من اعتدى عليك ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّةَ سَيَّةٌ مَثْلُهَا . . ( ) [الشورى] وقال ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمِثْلُ مَا عُوقِبَتُم بِهُ . . ( ( ) ) [النحل]

ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة بمكان ، فمن لديه القدرة والمقاييس الدقيقة التي تُوقفه عند حد المثلية التي أمر الله بها ؟

#### 

وسبق أنْ بينا : أنه إذا اعتدى عليك شخص وضربك مثلاً ، أتستطيع أنْ تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها ، لأنك إنْ زدت صرت طالما ، واقرأ بقية الآية : ﴿ فَمَنْ عَفَا وأصلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّهِ إِنّهُ لا يُحَبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ وَهَمَا الطَّالِمِينَ ﴿ وَهَمَا اللّهِ إِنّهُ لا يُحَبُّ الطَّالِمِينَ ﴿ وَهَمَا اللّهِ إِنّهُ لا يُحَبِّلُ

وسبق أنْ ذكرنا قصة المرابى اليهودى الذى اتفق مع مدينه على أنْ يقطع من جسمه رطلاً ، إذا لم يُؤد في الموعد المحدد ، وفعلاً جاء موعد السداد ، ولم يف المدين ، فرفع اليهودى أمره إلى القاضى وأخبره بشرطه ـ وكان القاضى مُوفَقاً قد نور الله بصيرته ، فقال لليهودى : نعم لك حَقٌ في أن تُنفذ ما اتفقنا عليه ، وسأعطيك السكين على أنْ تأخذ من المدين رطلاً من لحمه في ضربة واحدة ، بشرط إذا زدت عنها أو نقصت أخذناه من لحمك .

وعندها انصرف اليهودى ؛ لأن المنتلية لا يمكن أن تتحقق ، فكأن الله تعالى بهذا الشرط مشرط المثلية فى الردِّ ما يلفت انتباهك إلى أن العفو أولَى بك وأصلح .

إذن : يُحدُثنا الحق - تبارك وتعالى - عن العفو وعن الإحسان فى المصحيبة التى لك فيها غريم ، ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى قرره لك فقد أرحت نفسك ، لكن حرمتها الأجر الذى تكفّل الله لك به إنْ أنت عفوت .

وكان الحق ـ تبارك وتعالى ـ يريد أن يولد من أسباب البغضاء أسباباً للولاء ، فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت حياته ملكاً لك ، فهل يفكر لك فى سوء بعدها ؟

لذلك يُعلَّمنا ربنا : ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَسَ فَسِإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ( ] ﴾

#### 01111<del>1</del>20+00+00+00+00+0

وأذكر أننى جاءنى من يقول: واش أنا دفعت بالتى هى أحسن مع خصمى ، فلم أجده وليا حميماً كما قال اش تعالى ، فقلت له : عليك أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن ، لكن الواقع غير ذلك ، ولو دفعت بالتى هى أحسن لصدق الله معك ، ورأيت خصمك وليا حميما ، إنما أنت تريد أن تُجرّب مع الله والتجربة مع الله شك .

والنبى ﷺ يُعلِّمنا أنْ نبقى على يقين التوكل سارياً دون أنْ نفكر كيف يحدث ، وقصة الصحابية أم مالك (ألا شاهدة على ذلك ، فقد كان عندها غنم تحلب لبنها ، فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها زبداً ، وكانت تهدى منه إلى رسول الله في عكة (ألا عندها ، فكان أهل بيت رسول الله يُفرغون هذه العكة في آنيتهم ، ثم يعيدونها إليها وهكذا .

حتى قالت أم مالك<sup>(7)</sup>: والله ما أصبت إداماً إلا من هذه العكة ، وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة ، فوجدت بها الإدام حتى بعد أن أفرغها أهل بيت الرسول ، لكن خُيل لها في يوم من الأيام أنها أسرفت في استعمال هذه العكة ، وظنت أن ما بها من إدام قد نفد ، فأخذتها وعصرتها ، فلم تجد فيها شيئاً ، فظنت أن رسول الله غاضب

 <sup>(</sup>۱) هي : أم مالك الانصارية ـ ذكرها ابن حجر العسقلاني في « الإصابة في تعييز الصحابة ،
 (١) ٢٧٨/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) العكة : أصغر من القربة للسمن ، وهو زُقيق صغير . [ لسان العرب ـ مادة : عكك ] .

<sup>(</sup>٣) حديث مسلم ( ٣٢٨٠ ) عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنبى ﷺ في عكة لها سمناً ، فيأتيها بنوها فيسألون الأدم ، وليس عندهم شيء ، فتعمد إلى الذي كانت تهدى فيه للنبى ﷺ ، فتجد فيه سمناً ، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته ، فأتت النبى ﷺ فقال : عصرتها ؟ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قائماً .

#### 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك ولن تنجو منها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل ، وسيصيبك لا محالة ، والمسألة مسألة وقت إلى أن يصلك هذا السهم الذى أطلق عليك ، فإياك أن تقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا ، فما سمعيت المصيبة بهذا الاسم إلا لانها صائبتك لا تستطيع أن تفر منها . كما يقولون عن الموت : تأكد أنك ستموت ، وعمرك بمقدار أن يصلك سهم الموت .

وكلمة ﴿ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ (٧) ﴾ [لقسان] نقول : فلان له عنزم ، ونسمع القرآن يقول : ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكُلْ عَلَى اللّهِ .. (١٥٩) ﴾ [آل عسران] العزم : الفرض المقطوع به ، والذي لا مناص عنه ، ومنه ما جاء في قول لقمان لما خيره ربه بين أن يكون رسولا أو حكيما ، فاختار الراحة وترك الابتلاء ، لكنه قال : يا رب إنْ كانت عزمة منك فسمعا وطاعة ، يعنى : أمرا مفروضا ينبغى ألاً نحيد عنه .

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به ، فالصلاة على الميت مثلاً لا تُسمَّى عزيمة ؛ لأنها فرض كفاية إنْ فعلها البعض سقطت عن الباقين ، على خلاف الصلاة التامة في السفر مثلاً حيث يعتبرها الإمام أبو حنيفة عزيمة لا رخصة ، فإن أتممت الصلاة في

<sup>(</sup>١) قال النووى في شرحه لصحيح مسلم ( ٤٦/١٥) : « قال العلماء : الحكمة في ذلك أن عصرها مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة باسرار حكم الله تعالى وغضله فعوقب فاعله بزواله » .

#### 0117V120+00+00+00+00+0

السفر أسأت أن عملاً بقول النبى ﷺ : « إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » أن .

والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير في الصلاة أثناء السفر .

ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الأصول هو أن الصلاة فُرضَتُ فى الأصل مثنى مثنى ، ثم أقرت فى السفر وزيدت فى الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الأصل ، فلو أتممت الصلاة فى السفر أسات .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدَ لَكِ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْنَالِ فَخُورٍ ۞ ﴾

معنى : تصعر من الصّعر ، وهو فى الأصل داء يصيب البعير يجعله يميل برقبته ، ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخده ، ويعرض عن الناس تكبراً ، ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان ماشى لاوى رقبته ) .

فقول الله تعالى ﴿ وَلا تُصعَر خُدُكُ للنَّاس . . [ القمان] واختيار

<sup>(</sup>۱) الحنفية والمالكية متفقون على أن قبصر الصلاة الرباعية في السفير سنة مؤكدة ، ولكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه ، فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئاً بترك الواجب ، وهو إن كان لا يعتب على تركه بالنار ، ولكنه يُحيرم من شفاعة النبي في يوم القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المسافر فلا يُؤاخذ على تركه ، ولكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فيقط ، ولا يحرم من شفاعة النبي » [ الفقه على المذاهب الأربعة الراك ] دار إحياء التراث العربي .

<sup>(</sup>۲) اخرجه أحمد في مسنده ( ۱۰۸/۲ ) وابن حبان ( ۹۱۵ ، ۹۱۶ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

#### 00+00+00+00+00+0\(\lambda\)

هذا التشبيه بالذات كأن الحق سبحانه يُنبُّهنا أن التكبُّر وتصعير الخدُّ داء ، فهذا داء جسدى ، وهذا داء خلقى . وقد تنبه الشاعر إلى هذا المعنى فقال :

## فَدَعْ كَلَيَ طَاعَيَ للزُّمانِ فإنَّ الزمانَ يُقيم الصَّعَر

يعنى: إذا لم يستطع أبناء الزمان تقويم صعر المتكبر، فدعه للزمان فهو جدير بتقويمه ، وكثيراً ما نرى نماذج لأناس تكبروا وتجبروا ، وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياماً أو قعوداً ، بل لا يستطيع أنْ يذب الطير عن وجهه .

والإنسان عادة لا يتكبر إلا إذا شعر في نفسه بميزة عن الأخرين ، بدليل أنه إذا رأى من هو أعلى منه انكسر وتواضع وقوم من صعره ، ومثّلنا لذلك ب ( فتوة ) الحارة الذي يجلس على القهوة مثلاً واضعاً قدماً على قدم ، غير مُبال باحد ، فإذا دخل عليه ( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائياً يعتدل في جلسته .

وهذه المسألة تفسر لنا الحكمة التي تقول (ابق شر من أحسنت إليه) لماذا ؟ لأن الذي أحسنت إليه مرت به فترة كان ضعيفا محتاجا وأنت قوى فأحسنت إليه ، وقد مُت له المعروف الذي قوم حياته فأصبح لك يد عليه ، وكلما رآك ذكرته بفترة ضعفه ، ثم إن الأيام دُول تدور بين الخلق ، والضعيف يصبح قويا ويحب أن يعلى نفسه بين معارفه ، لكنه لا بُد أن يتواضع حينما يرى مَن أحسن إليه ، وكأن وجود مَنْ أحسن إليه ، فيل : (ابق شر من أحسن إليه ) .

ثم إن الذى يتكبر ينبغى أنْ يتكبّر بشىء ذاتى فيه لا بشىء موهوب له ، وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما تميزوا هم به عليك ، وساعة تنظر إلى الخلّق والخالق تجد كل مخلوق شجميلاً .

#### 01/1/100+00+00+00+00+0

لذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها ، وهى تزينها وتدعو لها بفارس الأحلام ابن الحلال ، فقالت سيدتها : لكنى مشفقة عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك ، فقالت الجاربة : يا سيدتى ، اذكرى أن حسنك لا يظهر لأعين الناس إلا إذا رأوا قُبْحى - فالذى تراه أنت قبيحاً هو فى ذاته جميل ، لأنه يبدى جمال الله تعالى فى طلاقة القدرة - ثم قالت : يا هذه ، لا تغضيي الله بشىء من هذا ، أتعيبين النقش ، أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما في من أمانة التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت فى أى شىء أنا جميلة .

ويقول الشاعر في هذا المعنى:

فَالوَجْه مِثْلُ الصَّبْع مُبِيضٌ والشَّعْر مثَل الليل مُسُودَّ ضدًان لما استجْمعا حسنا والضد يُظهر حُسنتهُ الضدَّ

والله تعالى يُعلَّمنا هذا الدرس فى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قُومٌ مِن قُومٌ عَسَىٰ أَن يكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عسَىٰ أَن يكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عسَىٰ أَن يكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنُ . . (١٦) ﴾

فإذا رأيت إنسانا دونك في شيء ففتش في نفسك ، وانظر ، فلا بد أنه متميز عليك في شيء آخر ، وبذلك يعتدل الميزان .

فالله تعالى وزَّع المواهب بين الخَلْق جميعاً ، ولم يحاب منهم أحداً على أحد ، وكما قلنا : مجموع مواهب كل إنسان يساوي مجموع مواهب الأخر .

وسبق أن ذكرنا أن رجلاً قال للسقمان : لقد عرفناك عبداً أسود غليظ الشفاه ، تخدم فلاناً وترعى الغنم ، فقال لقمان : نعم ، لكنى

#### OO+OO+OO+OO+OO+C//7VEC

أحمل قلباً أبيض ، ويخرج من بين شفتي الغليظتين الكلام العذب الرقيق (۱) .

ویکفی لقمان فخرا أن الله تعالی ذکر کلامه ، وحکاه فی قرآنه وجعله خالداً یُتلی ویتعبد به ، ویحفظه الله بحفظه لقرآنه .

ولنا ملْحظ في قوله تعالى ﴿ وَلا تُصَعِرْ خَدْكُ لِلنَّاسِ . (١٨) ﴾ [لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل ، وكأن الله تعالى يقول لمن يُصعَّر خده : لا تَدْعُ الناس إلى العصيان والتمرد على أقدار الله بتكبُّرك عليهم وإظهار مزاياك وستر مزاياهم ، فقد تصادف قليل الإيمان الذي يتمرد على الله ويعترض على قدره فيه حينما يراك متكبرا متعاليا وهو حقير متواضع ، فإن كنت محترف صعَر و (كييف) تكبُر ، فليكُنْ ذلك بينك وبين نفسك ، كأن تقف أمام المرآة مثلاً وتفعل ما يحلو لك مما يُشبع عندك هذا الداء .

فكان كلمة ﴿ لِلنَّاسِ .. ( القمان ] تعنى : أن الله تعالى يريد أنْ يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف في دينهم وفي رضاهم عن ربهم .

<sup>(</sup>۱) أورده القرطبى فى تفسيره ( ۲۱۷/۷ ) : • قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ، وإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض ، .

#### 

فالمشى فى الأرض مطلوب ، لكن بهيئة خاصة تمشى مَشْيا سوياً معتدلاً ، فعمر ـ رضى الله عنه ـ رأى رجلاً يسير متماوتاً فنهره ، وقال : ما هذا التماوت يا هذا ، وقد وهبك الله عافية ، دُعُها لشيخوختك (')

ورأى رجلاً يمشى مشية الشطار<sup>(۱)</sup> \_ يعنى : قُطَّاع الطرق \_ فنهاه عن القفز أو الجرى والإسراع في المشى .

إذن : المطلوب في المشى هيئة الاعتدال ، لذلك سيأتى فى قول لقمان ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ . . ( القمان ] يعنى : لا تمش مشية المتهالك المتماوت ، ولا تقفز قفز أهل الشر وقُطَّاع الطريق .

﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَال فَخُور (١٠) ﴾ [لقمان] المختال : هو الذي وجد له مزية عند الناس ، والفخور الذي يجد مزية في نفسه ، والله تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لانه سبحانه يريد أنْ يحكم الناس بمبدأ المساواة لميعلم الناس أنه تعالى ربُّ الجميع ، وهو سبحانه المتكبر وحده في الكون ، وإذا كان الكبرياء لله وحده فهذا يحمينا أنْ يتكبر علينا غيره ، على حدُّ قول الناظم :

والسُّجُود الذِي تَجْتُويه من ألُوفِ السُّجُودِ فيه نَجَاةُ فسجودنا جميعاً للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل

<sup>(</sup>۱) أورده الفرالى فى الإحباء ( ۲۹٦/۳ ) أنه يروى عن عمر بن الخطاب ، أنه رأى رجلاً يطأطىء رقبته ، فقال : يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك ، ليس المنشوع فى الرقاب إنما الخشوع فى القلوب ، .

<sup>(</sup>٢) الشطار : جمع شاطر ، وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبتاً . قال أبو إسحاق : قول الناس فلان شاطر معناه أنه أخذ في نحو غير الاسبتواء ، ولذلك قبل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء . [ لسان العرب - مادة : شطر ] .

#### 

متكبر متجبر ، فكان كبرياء الحق \_ تبارك وتعالى \_ فى صالح العباد .

ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام:

# ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ اللَّهِ وَاقْصُدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ اللَّهِ فَاللَّهُ الْمُحَوِّتُ الْمُعِيرِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا

القصد : هو الإقبال على الحدث ، إقبالاً لا نقيض فيه لطرفين ، يعنى : توسطاً واعتدالاً ، هذا في المشي ﴿ وَاعْضُضُ مِن صَوْبُكَ . . (١٠) ﴾ [لقمان] أي : اخفضه وحسبك من الأداء ما بلغ الأذن .

لكن ، لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت ؟ قالوا : لأن للإنسان مطلوبات فى الحياة ، هذه المطلوبات يصل إليها ، إما بالمشى \_ فأنا لا أمشى إلى مكان إلا إذا كان لى فيه مصلحة وغرض \_ وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتى .

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ، أو أنْ تستدعيه إليك . والقصد أى التوسط في الأمسر مطلوب في كل شيء ؛ لأن كل شيء له طرفان لا بُدَّ أن يكون في أحدهما مبالغة ، وفي الآخر تقصير ؛ لذلك قالوا : كلا طرفي قصد الأمور ذميم .

ثم يقول سبحانه مُشبّها الصوت المرتفع بصوت الحمار : ﴿إِنَّ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمَارِ : ﴿إِنَّ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ١٤﴾ [لقمان] والبعض يفهم هذه الآية فهما يظلم فيه الحمير ، وعادة ما يتهم البشرُ الحمير بالغباء وبالذلة ، لذلك يقول الشاعر :

وَلاَ يُقيم علَى ضَيِّمٍ يُرَادُ به إلاَّ الاذلأنِ عَيْدُ الحيِّ والوَتِدُ

#### 0111V20+00+00+00+00+0

هذا على الخسنُّف مربوطٌ برمته وذا يُشَدُّ فَلاَ يَرْثَى لَهُ أَحَدُ

ونعيب على الشاعر أن يصف عير الحى \_ والمراد الحمار \_ بالذلة ، ويقرنه في هذه الصفة بالوتد الذي صار مضرب المثل في الذلة حتى قالوا ( اذل من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى ينفلق نصفين ، فلا يعترض عليك ، ولا يتبرم ولا يغيثه أحد ، فالحمار مسخر ، وليس ذليلا ، بل هو مذلًل لك من الله سبحانه .

ولو تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع البشر، فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات، وتتركه ينام فى الوحل فلا يعترض عليك، وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السرَّج، وفى فمه اللجام، فيسرع بك إلى حيث تريد دون تذمر أو اعتراض.

وقالوا فى الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق: أن الحمار قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً ، وإذا خرج لطلب المرعى ربما ستره تل أو شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق ، فكأن صوته آلة من آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تناسب طبعته .

لذلك يجب أن نفهم قبول الله تعالى : ﴿إِنَّ أَنكُرَ الأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٠) ﴾ [لقمان] فنهيق الحمار ليس مُنكَرا من الحمار ، إنما المنكر أن يشبه صوت الإنسان صوت الحمار ، فكأن نهيق الحمار كمال فيه ، وصوتك الذي يشبهه مُنكَر مذموم فيك ، وإلا فما ذنب الحمار ؟

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته حملاً فإنه (ينعر) إذا ثقل عليه ، أما الحمار فتُحمله فوق طاقته فيحمل دون أنْ يتكلم أو يبدى اعتراضاً ، الحمار بحكم ما جعل الشفيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى (القناة) فإنْ كانت في طاقته قفز ،

#### 

وإن كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها .

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أنْ يتحمّل مالا يطيق . ويُقال : إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطاناً() ، وعلمنا بالتجربة أن الحيوانات ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه ، وأنها تقطع قيودها وتفرّ إلى الخلاء ، وقد لوحظ هذا في زلزال أغادير بالمغرب ، ولاحظناه في زلزال عام ١٩٩٢ م عندما هاجت الحيوانات في حديقة الحيوان قبيل الزلزال .

ثم إن الحمار إنْ سار بك في طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود بك من نفس الطريق دون أنْ تُوجّهه أنت ، ويذهب إليه مرة أخرى دون أنْ يتعدّاه ، لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هو حمار لانه لا يتصرف ، إنما يضع الخطوة على الخطوة ، ونحن نقول : بل يُمدح الحمار حتى وإنْ لم يتصرف ؛ لأنه محكوم بالغريزة .

كذلك الحال في قول الله تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمُ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. ( ) ﴾

فمتى نثبت الفعل وننفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى : عرفوها وحفظوها فى كتبهم وفى صدورهم ، ولم يحملوها أى : لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها ، مثلهم فى ذلك ﴿ كَمثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً . . ① ﴾ [الجمعة] فهل يُعَدُّ هذا ذَما للحمار ؟ لا ، لأن الحمار مهمته الحمل فحسب ، إنما يُذَمّ منهم أنْ يحملوا كتاب الله

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى أش عنه قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فأسألوا أش من فضله فإنها رأت ملكاً ، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بأش من الشيطان فإنه رأى شيطاناً » أخرجه البخارى في صحيحه ( ٣٣٠٣ ) ، وأحمد في مسنده ( ٣٠٧/٣ ، ٣٣١ ، ٣٦٤ ) .

#### 9117V490+00+00+00+00+0

ولا يعملوا به ، فالحمار مهمته أنْ يحمل ، وأنت مهمتك أنْ تفقه ما حملت وأنْ تؤديه .

فالاعتدال في الصوت أصر ينبغي أن يتحلي به المؤمن حتى في الصلاة وفي التعبد يُعلِّمنا الحق سبحانه : ﴿ وَلا تَجْهَرُ بِصَلاتِكُ وَلا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ( آ ) ﴾ [الإسراء] أما ما تسمعه من ( الجعر ) في مكبرات الصوت والنُّواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم ، ولقد تعمدنا عمل إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيئا ب ( الميكروفونات ) .

كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن في المساجد فيشغلون الناس ، وينبغي أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخف على نفسه : هذا يريد أنْ يصلى ، وهذا يريد أن يُسبِّح أو يستغفر ، وهذا يريد أنْ يقرأ في كتاب الله ، فلماذا تحمل الناس على تطوعك أنت ؟

بعد أنْ عرضتْ لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده تنقلنا إلى معنى كونى جديد :

> ﴿ أَلَوْ تَرُوْا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَكُمُ مَّافِ السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَدُ ظَلِهِ رَقَ وَ كَاطِئَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دُى وَلَا كِللْمِ مُنِيرٍ 
>  اللَّهِ

التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار في

#### 

التنقُّل منها ، كما سخر الله الشمس والقمر .. إلخ ، فعلى الرغم من أن كثيراً من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تتأبَّ الشمس في يوم من الأيام أنْ تشرق عليهم ، ولا امتنع عنهم الهواء ، ولا ضنت عليهم الأرض بخيراتها ولا السماء بمائها ، لماذا ؟ لأنها مُسخَّرة لا اختيار لها .

ولا نفهم من ذلك أن الله سخّر هذه المخلوقات رغماً عنها ، فهذا فهم سطحى لهذه المسألة ، حيث يرى البعض أن الإنسان فقط هو الذى خُيِّر ، إنما الحقيقة أن الكون كله خُيِّر ، وهذا واضح في قول الله تعالى :

﴿ إِنَّا عُرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمَلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ آَكَ ﴾ [الاحزاب]

إذن : فالجميع خُير ، خُيرت السموات والأرض والجبال فاختارت أن تكون مُسخَرة لا إرادة لها ، وخُير الإنسان فاختار أن يكون مختاراً ؛ لأن له عقلاً يفكر به ويقارن بين البدائل .

ومعنى التسخير أنك لا تستطيع أن تخضع ما ينفعك من الأشياء في الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج ، والدليل على ذلك أنك إذا صدرت طيراً وحبسته في قفص ومنعته من أن يطير في السماء وتريد أن تعرف : أهو مسخر لك أم غير مسخر وحبسه حلال أم حرام ؟ فافتح له باب القفص ، فإن ظل في صحبتك فهو مسخر لك ، راض عن بقائه معك باللقمة التي يأكلها أو المكان الذي أعددته له ، وإن خرج وترك صحبتك فاعلم أنه غير مسخر لك ، ولا يحق لك أن تستانسه رغما عنه .

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - لما مَرَّ بغلام صغير يلعب بعصفور أراد أنْ يُعلِّمه درساً وهو ما يزال (عجينة ) طيَّعة ، فأقنعه

#### 9117A120+00+00+00+00+0

أنْ يبيعه العصفور ، فلما اشتراه عمر وصار في حوزته أطلقه ، فقال الغلام : فو الله ما قُصرَرْتُ بعدها حيواناً على الأنس به .

وسبق أنْ تكلمنا عن مسألة التسخير ، وكيف أن الله سخر الجمل الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسخُر لك مثلاً البرغوث فلو لم يُذلِّل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها في خدمتك ما استطعت أنت تسخيرها يقوتك .

وقوله تعالى: ﴿وأسبغ عَلَيْكُمْ نِعَمهُ ظَاهِرةً وباطنة .. ① ﴾ [لقمان] أسبغ: أتم وأكمل، ومنها قوله تعالى عن سيدنا داود: ﴿أَنْ اعْملُ سَابِغات .. ① ﴾ [سبأ] أى: دروعا ساترة محكمة تقى لابسها من ضربات السيوف وطعنات الرماح ، والدروع تُجعل على الأعضاء الهامة من الجسم كالقلب والرئتين ، وقد علم الله تعالى داود أن يصنع الدروع على هيئة الضلوع ، ليست ملساء ، إنما فيها نتوءات تتحطم عليها قوة الضربة ، ولا تتزحلق فتصيب مكاناً آخر .

ورُوى أن لقامان رأى داود - عليه السلام - يعجن الحديد بين يديه فتعجب ، لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى من صنعته للدرع ، فأخذه ولبسه وقال : نعم لبوس الحرب أنت ، فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله (۱) فظلت حكمة تتردد إلى آخر الزمان .

فمعنى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتماماً يستوعب كل حركة

<sup>(</sup>١) أخرج العسكرى في الأمثال والحاكم والبيهةي في شبعب الإيمان عن أنس أن لقمان عليه السلام كان عبداً لداود ، وهو يسبرد الدرع ، فجعل يفتله هكذا بيده ، فجعل لقمان عليه السلام يتعجب وبريد أن يسأله وتمنعه حكمته أن يساله ، فلما فرغ منها صبها على نفسه وقال : تعم درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الحكمة وقطيل فاعله ، كنت أردت أن أسألك فسكت حتى كفيتني .

#### 

حياتكم ، ويمدكم دائماً بمقومات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شيء ، لا في استبقاء الحياة ، ولا في استبقاء النوع ؛ لأن الذي خلق سبحانه يعلم كل ما يحتاجه المخلوق .

أما إذا رأيت قصوراً في ناحية ، فالقصور من ناحية الخلق في أنهم لم يستنبطوا من معطيات الكون ، أو استنبطوا خيرات الكون ، لكن بخلوا بها وضنوا على غيرهم ، وهذه هي آفة العالم في العصر الحديث ، حيث تجد قوماً قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستنباط ، وأخرين جدوا ، لكنهم بخلوا بثمرات جدهم ، وربما فاضت عندهم الخيرات حتى ألقوها في البحر ، وأتلفوها في الوقت الذي يصوت فيه آخرون جوعاً وفقراً .

إذن: فأفة العالم ليس في أنه لا يجد ، إنما في أنه لا يحسن استغلال ما يجد من خيرات ، ومن مُقومات شه تعالى في كونه . فقوله تعالى : ﴿ وَأَسْبَغُ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً .. (آ) ﴾ [لقمان] هذه حقيقة لا ينكرها أحد ، فهل تنكرون أنه خلقكم ، وخلق لكم من أنفسكم أزواجاً منها تتناسلون ؟

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب والمجرّات ، وخلق الليل فيه منامكم ، والنهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغير الظاهرة ، وجعل لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أنْ تشعر انت بما أودعه الله في جسمك من الآيات والمعجزات ، وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من نعم الله علينا في أنفسنا وفي الكون من حولنا .

فمعنى ﴿ ظَاهِرَةً .. ۞ ﴾ [لقمان] أى : التى ظهرتُ لنا ﴿ وَبَاطِنَةً .. ۞ ﴾ [لقمان] لم نصل إليها بعد ، ومن نِعَم الله علينا ما ندركه ، ومنها ما لا ندركه .

#### @117ATD0+00+00+00+00+0

تأمل في نفسك مثلاً الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم من البولينا ، فتنقيه وأنت لا تشعر بها ، وأول ما فكر العلماء في عمل بديل لها حال فشلها صمموا جهازاً يملاً حجرة كبيرة ، كانت نصف هذا المسجد من المعدات لتعمل عمل الكليتين ، ثم تبين لهم أن الكلية عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب .

وقالوا: إن الفشل الكُلوى عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط بها العمل في الوقت المناسب يعنى المائة الأولى أدّت مهمتها وتوقفت دون أنْ تتنبه المائة الأخرى ، ومن هندسة الجسم البشرى أن خلق الله للإنسان كليتين ، حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها .

أما النعم الباطنة فمنه ما يُكتشف في مستقبل الأيام من آيات ونِعَم ، فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نكُنُّ نعرف شيئًا عن الكهرباء مثلاً ، ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار .. إلخ .

كلها نعم ظاهرة لنا الآن ، وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها النشاط العلمي والبحث والاستنباط من معطيات الكون ، وحين تحسب ما أظهره العلم من نعم الله تجده حوالي ٣٪ ونسبة ٩٧٪ عرفها الإنسان بالصدفة .

وقلنا : إن أسرار الله ونعمه في كونه لا تتناهى ، وليس لأحد أن يقول : إن ما وضعه الله في الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ لانه باق ببقاء الحياة الدنيا ، ولا يتوقف إلا إذا تحقَّق قسوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَت الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْيَنَتُ وَظَنُ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/\\\\

أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا " كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ . . (٢٤) ﴿ [يونس]

وفى الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيئا آخر ، وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رأيتُم آياتى فى الدنيا واستوعبتموها ، فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى الآخرة .

ففى الآخرة سأنشئكم نشأة أخرى ، بحيث تأكلون ولا تتغوطون ولا تتغوطون ، ولا تتألمون ، وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون ، ولا تمرضون ، ولا تموتون ، لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى ، أما فى الآخرة فأنتم معى مع المسبب سبحانه ، فلا حاجة لكم للأسباب ، لا لشمس ولا لقمر ولا .. إلخ .

لذلك نقول : من أدب العلماء أنْ يقولوا اكتشفنا لا اخترعنا ؛ لأن أيات الله ونعمه مطمورة في كونه تحتاج لمن يُنقِّب عنها ويستنتجها مما جعله الله في كونه من معطيات ومقدمات .

وسبق أنْ قلنا : إن كل سرّ من أسرار الله في كونه له ميلاد كميلاد الإنسان ، فإذا حان وقعة أظهره الله ، إما ببحث العلماء وإلا جاء مصادفة تكرّماً من الله تعالى على خلّقه الذين قصررت جهودهم عن الوصول إلى أسراره تعالى في كونه .

وفى هذا إشارة ومقدمة لأنْ نؤمن بالغيب الذى أخبرنا الله به ، فما دُمْنا قد رأينا نعمه التى كانت مطمورة فى كونه فينبغى علينا أنْ نؤمنَ بما يخبرنا به من الغيب ، وأنْ نأخذَ من المُشاهد دليالاً على ما غاب .

<sup>(</sup>١) من هذا قوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامدينَ (٥٠) ﴾ [الأنبياء] أي : كالزرع المحصود . أي : أهلكناهم . [ القاموس المقويم ١٥٦/١ ] .

#### 

واقرأ في هذه المسألة قول الله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنَ عَلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء .. ( 500 ) [البقرة] أي : شاء سبحانه أنْ يوجد هذا الغيب ، وأن يظهر للناس بعد أنْ كان مطمورا ، فإنْ صادف بحثا جاء مع البحث ، وإنْ لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب ، بدليل أنه نسب إحاطة العلم لهم .

أما الغيب الذي ليس له مُقدَّمات توصل إليه ، ولا يطلع عليه إلا الله فهو المعنى بقوله تعالى : ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ فَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ قَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ قَلا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ قَلا يُطْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ قَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ قَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَيْبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْبِهِ أَحَدًا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقال سبحانه ﴿ ظَاهِرَةُ وَبَاطِنَةً .. ① ﴾ [لقمان] لأن الظاهرة تلفتنا إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى ، والباطنة يدخرها الله لمن يأتى بعد ، ثم يدخر ادخاراً آخر ، بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى جنة الله .

وقد حاول العلماء أن يُعدُّدوا النعم والآيات الظاهرة والباطنة ، فالظاهرة ما يعطيه لنا في الدنيا ظاهرا ، والباطنة ما أخبرنا الله بها ، فمثلاً حين تريد الجهاد في سبيل الله تُعدُّ لذلك عُدَّته من سلاح وجنود .. الخ وتأخذ بالاسباب ، فيويدك الله بجنود من عنده لم تروها ، كما قال سبحانه : ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ .. (١) ﴾ [الانفال]

والرسول في يخبرنا ببعض هذه النعم الباطنة ، فيقول : المؤمن ثلاثة هي له وليست له ـ يعنى ليست من عمله ـ أما الأولى : أن المؤمنين يصلون عليه ، وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله يوصى به \_ يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه ، وكان المنطق أن تستفيد بما لك وأنت حي ، فإذا ما انتهيت فليس لك منه شيء وينتقل إلى الورثة يوزعه الله تعالى بينهم بالميراث الذي

#### 

شرعه ، قمن النعم أن يباح لك التصرف في ثلث ما لك توصى به لتُكفّر به عن سيئاتك وتُطهر به ذنوبك ... أما الثالثة : أن الله تعالى سنتر مساويك عن خَلْقه ، ولو فضحك بها لنبذك أهلك وأحبابك وأقرباؤك "().

إن من أعظم النعم علينا أن يحجب الله الغيب عن خَلْق الله ، ولو خيرت أيَّ إنسان : أتحب أن تعرف غَيْب الناس ويعرفوا غيبك ؟ فلا شكَّ في أنه لن يرضى بذلك أبداً .

والنبى على يوضح هذه المسالة في قبوله: « لو تكاشفتم ما تدافنتم » يعنى: لو ظهر المستور من غيب الإنسان ، واطلع الناس على ما في قلبه لتركوه إنْ مات لا يدفنونه ، ولقالوا دُعُوه للكلاب تأكله ، جزاءً له على ما فعل .

لكن لما ستر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدو الإنسان يُسرع بحمله ودفنه ، كما قال القائل : محا الموت أسباب العداوة بيننا . لكن من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ، وأن يتتبع عوراتهم ، فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل ، فيتتبعون عوراتك ، ويبحثون عن عيوبك ؟

ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بأن تُزهِّدهم في كل

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « سالت رسول الله ﷺ عن قوله ﴿ وأَسِعَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرةُ وَبَاطِئةً .. (۱۰) ﴾ [لقمان] قال : أما الظاهرة فالإسلام وما سوّى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه . وأما الباطنة فيما ستر من مساوى، عبعلك . يا ابن عباس إن الله تعالى يقول : ثلاث جعلتهن للمؤمن . صلاة المؤمنيين عليه من بعده ، وجعلت له ثلث ماله أكفر عنه من خطاياه ، وسترت عليه من مساوى، عمله قلم أفضيحه بشيء منها ، ولو أبديتها لنبذه أهله قمن سيواهم ، أخرجه أبن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار . [ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٢٥]

#### 0117AV

حسناتك ، واشتعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى حركة الحياة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدًى وَلا هُدًى وَلا كُتَابِ مُنيرِ (٢٠) ﴾

المجادلة: الحوار في أمر ، لكل طرف فيه جنود ، وكل منهم لا يؤمن برأى الآخر ، والجدل لا يكون إلا في سبيل الوصول إلى الحقيقة ، ويسمونه الجدل الحتمى ، وهذا يكون موضوعياً لا لدد فيه ، ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير ، وفيه نقابل الرأى بالرأى ليثمر الجدال .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ .. ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ .. ﴿ وَلا تُجدل الذي يريد فيه كل طرف أَنْ يُعلَى رأيه ولو بالباطل فهو مماراة وسفسطة لا توصل إلى شيء .

والجدل مأخوذ من الجَدْل أى الفَتْل ، والشيء حين يُفتل على مثله يقويه ، كذلك الرأى فى الجدل يُقوِّى الرأى الآخر ، فإذا ما انتهيا إلى الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته ، فالجدل المراد به تقوية الحق وإظهاره .

فإن كان الجدل غير ذلك فهو مماراة يحرص فيها كل طرف على أن يعلى رأيه ولو بالباطل .

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل فى الله على غير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فيقولون مثلاً في جدالهم : اللكون إله موجود ؟ وإنْ كان موجوداً ، أهو واحد أم متعدد ؟ وإنْ كان موجوداً أيعلم الجزئيات أم الكليات ؟ أيزاول مُلْكه كل وقت ؟ أم أنه

#### 

خلق القوانين ، ثم تركها تعمل في الكون وتُسيِّره ؟ كمان الله تعالى زاول سلطانه في الملُك مرة واحدة .

ومعلوم أن الله تعالى قينوم أى : قائم على أمر الخلق كله فى كل وقت ، والدليل على ذلك هذه المعجزات التى خرقت النواميس لتدل على صدق الرسل فى البلاغ عن الله ، كما عرفنا فى قصة إحراق إبراهيم ما السلام ملو أن المسالة إنجاء إبراهيم من النار لما مكنهم الله منه ، أو مكنهم منه ومن إلقائه فى النار ، ثم أرسل على النار سحابة تُطفئها .

لكن أراد سبحانه أن يشعلوا النار ، وأن يُلقوا بإبراهيم فيها ، ومع ذلك يخرج منها سالماً ليروا بأعينهم هذه المعجزة الخارقة لقانون النار ليكبتهم الله ، ولا يعطيهم الفرصة ليخدعوا الناس ، ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : لو أمسكنا به لفعلنا به كذا وكذا .

ومعنى ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ .. ① ﴾ [لقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم بها ، وهى واقعة وتستطيع أنْ تُدلِّل عليها ، فإنْ كانت القضية التى تؤمن بها غير واقعة ، فهذا هو الجهل ، فالجاهل لا يوضع فى مقابل العالم ؛ لأن الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة ، وهذا يتعبك فى الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن ، فيحتاج أولاً لأنْ تُخرج من ذهنه القضية الباطلة وتُحل محلها القضية الصحيحة ، أما الأمى فهو خالى الذهن من أي قضية .

فإنْ كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أنْ تُدلُل عليها ، كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه هذه المسألة ؛ لأن أباه أو معلمه لقنه هذه القضية حتى أصبحت منه المسألة ؛

#### 

عقيدة عنده ، فالذي يُدلِّل عليها مَنْ لقَنها له إلى أنْ يكبر ، ويستطيع هو أن يُدلِّل عليها .

والعلم أنواع ، منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة ، دون بحث ، فمثلاً حين نرى الإنسان يتنفس نعلم أنه حيّ بالبديهة ، ونعلم أن الواحد نصف الاثنين ، وأن السماء فوقنا ، والأرض تحتنا .. الخ .

وإذا نظرت إلى معلومات الأرض كلها تجد أن أم هذه المعلومات البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها مقدمة لإثبات الثانية ، والثانية مقدمة لإثبات الثالثة وهكذا .

فحين تعيد تسلسل النظريات الهندسية فإنك لا بُدَّ عائد إلى النظرية الأولى وهي بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن هذا الالتقاء زاويتان قائمتان .

إذن : فاعقد النظريات لا بدُّ أن تعدود إلى أمر بدهى منشور فى كون الله ، المهم مَنْ يلتفت إليه ، وقد قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَكَالَيْنَ مِنْ آيَةً فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَ (وَنَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَ (وَنَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها وَهُمْ عَنْها الله الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرضُونَ (وَنَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها الله وَاللّه وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّه وَلَيْ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَهُ وَلَا لَا لَا لَاللّه وَاللّه وَلَا أَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّه وَلَا اللّه وَلَّا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَّا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلّه وَلّ

فقوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ .. ( ﴿ ﴾ [لقمان] أى : وجوداً وصفاتاً ﴿ بغير عَلَم وَلا هُدًى وَلا كَتَابِ مُنير ( ﴾ [لقمان] يعنى : أن الجدل يصح إنْ كان بعلم وهدى وكتاب منير ، فإنْ كان بغير ذلك فلا يُعدُّ جدلاً إنما مراء لا طائلَ من ورائه .

ومعنى الهدى : أى الاستدلال بشىء على آخر ، كالعربى الذى ضلُّ في الصحراء ، فلما رأى على الرمال بعراً وأثراً لأقدام استأنس

#### 0.171.0+00+00+00+00+01/14.0

بها ، وعلم أنه على طريق مطروق ولا بدُّ أن يمرُّ به أحد ، فلما عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال(١):

البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير ، سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، نجوم تزهر ، وبحار تزخر (۱) .. ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير ؟

فالإنسان حين ينظر في الكون وفي آياته لا بد ان يصل من خلالها إلى الخالق عز وجل ، فما كان لها أنْ تتأتى وحدها ، ثم إنه لم يدّعها أحد لنفسه ممّن ينكرون وجود الله ، وقلنا : إن أتفه الأشياء التي نراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع ، فمثلاً الكوب الذي نشرب فيه ، هل رأينا مثلاً شجرة تطرح لنا أكواباً ؟

إذن: لا بد أن لها صانعاً فكر في الحاجة إليها ، فصنعها بعد أنْ كان الإنسان يشرب الماء عباً أو نزحاً بالكف ، وما توصلنا إلى هذا الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بحث العلماء في عناصر الوجود ، أيها يمكن أنْ يعطيني هذه الزجاجة الشفافة ، فوجدوا أنها تُصنع من الرمل بعد صهره تحت درجة حرارة عالية ، فهذا الكوب الذي يمكن

 <sup>(</sup>۱) هو : قس بن ساعدة بن عمرو الإيادى ، أحمد حكماء العرب ، ومن كبار خطبائهم فى
الجاهلية ، كان اسقف نجران ، طالت حياته وادركه النبى ﷺ قبل النبوة ، ورآه فى سوق
عكاظ . توفى نحو ۲۲ ق هـ . [ الاعلام للزركلى ١٩٦/ ] .

<sup>(</sup>٢) هـذا الجزء من خطبة خطبها قس في سوق عكاظ: أيها الناس ، اسمعوا وعُوا ، فإذا وعيتم فانتفعوا ، إنه من عاش مات ، ومن مات فات ، وكل ما هو آت آت ، مطر ونبات ، وأرزاق وأقوات .. إن في السماء لخبراً ، وإن في الأرض لعبراً ، ليل داج ، وسماء ذات أبراج ، وأرض ذات رتاج ، وبحار ذات أمواج ، [ ذكرها البيهقي في دلائل النبوة ١٠٨/٢] .

 <sup>(</sup>٣) العب : شرب الماء من غير مصرم . وقايل : أن يشرب الماء ولا يتنفس . [ لسان العرب - مادة : عبب ] .

#### 01/74/20+00+00+00+00+0

أنْ نستغنى عنه أخذ منا خبرة وقدرة وعلماً .. إلخ .

فما بالك بالشمس التى تنير الكون كله منذ خلق الله هذا الكون دون أنْ تكلّ أو تملّ أو تتخلف يوماً واحداً ، وهى لا تحتاج إلى صيانة ولا إلى قطعة غيار ، أليست جديرة بأنْ نسأل عمّنْ خلقها وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وأنها فوق قدرتنا ولا تنالها إمكاناتنا .

هذه هى الآيات التى ناخذها بالأدلة ، لكن هذه الأدلة لا تُوصلُنا إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقاً مبدعاً ، لكن العقل لا يصل بي إلى هذا الخالق : من هو ، وما اسمه ، إذن : لا بُد من بلاغ عن الله على يد رسول يبلغنا من هذا الخالق وما اسمه وما مطلوباته ، وماذا أعد لمن أطاعه ، وماذا أعد لمن عصاه .

وفَرْق بين التعقُّل والتصور ، والذي أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا بينهما ، فالتعقل أن أنظر في آيات الكون ، وأرى أن لها موجداً ، أمّا التصور فبأن أتصور هذا الموجد : شكله ، اسمه ، صفاته .. إلخ وهذه لا تتأتى بالعقل ، إنما بالرسول الذي يأتي من قبل الإله الموجد .

وسبق أن ضربنا مثلاً - وله تعالى المثل الأعلى - قلنا : لو أننا نجلس فى مكان مغلق ، وطرق الباب طارق ، فكلنا يتفق على أن طارقاً بالباب لا خلاف فى هذه ، لكن نختلف فى تصوره ، فواحد يتصور أنه رجل ، وآخر يقول : طفل ، وآخر يتصوره امرأة ، وواحد يتصوره بشيراً ، وآخر يتصوره نذيراً .. إلخ .

إذن : اتفقنا في التعقّل ، واخستلفنا في التصور ، ولكي نعرف من الطارق فعلينا أن نقول : من الطارق ؟ ليعلن هو عن نفسه ويخبرنا

#### 

مَنْ هو ؟ ولماذا جاء ؟ وينهى لنا هذا الخلاف .

كذلك الحق - تبارك وتعالى - هو الذى يخبرنا عن نفسه ، لكن كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله عليه بالخطاب ، بأن يكون مُعداً لتلقًى هذا الخطاب ، لا أن يخاطب كل الناس .

وقد مثلًا لذلك أيضاً (بلمبة) الكهرباء الصغيرة أو (الراديو) الذي لا يتحمل التيار المباشر ، بل يصتاج إلى ( ترانس ) أو منظم يعطيه الكهرباء على قدره وإلا حرق ، فحتى في الماديات لابد من قوى يستقبل ليعطى الضعيف .

والحق سبحانه يُعد من خَلْقه مَنْ يتلقى عنه ، ويُبلَّغ الناس ، فيكلم الله الملائكة ، والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَلِّمَهُ الله إلاَّ وَحْياً .. ( ( ) ﴾ [الشورى]

وإلا لو كلَّم الله جميع البشر ، فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما سئل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك بمحمد ، أم عرفت محمدا بربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثق عندى من ربى ، ولو عرفت محمداً بربى ، فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت ربى بربى ، وجاء محمد ، فبلَّغنى مراد ربى منى . إذن : لا بُدَّ من هذه الواسطة .

والحق سبحانه يعطينا في القرآن مثالاً يوضح هذه المسألة في قوله تعالى عن سيدنا موسى : ﴿قَالَ رَبَ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ .. (١٤٠) ﴾ [الاعراف] فبيماذا أجابه ربه ؟ ﴿قَالَ لَن تُرْانِي .. (١٤٠) ﴾ [الاعراف] ولم يقل سبحانه : أنا لا أرى ، والمعنى : لو أعددتُكَ الإعداد المناسب لهذه الرؤية لرأيت بدليل أننا سنعد في الآخرة على هيئة نرى فيها الله عز وجل : ﴿وَجُوهٌ يُومُعَدُ نَاضِرةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبّها نَاظِرةٌ (٢٢) ﴾ [القيامة]

#### 0117972040040040040040

وفى المقابل يقول عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية : ﴿ كَلاَ إِنَّهُمْ عَن رَّبَهِمْ يَوْمَئِذَ لَمَحْجُوبُونَ (١٠٠ ﴾

ثم لما تجلى الحق سبحانه للجبل ، وهو الجنس الأقوى من موسى مادةً وصلابة اندك الجبل ، ونظر موسى إلى الجبل المتجلّى عليه فخر صعقاً ، فما بالك لو نظر إلى المتجلّى سبحانه ؟

إذن : الحق سبحانه حينما يريد أنْ يخاطب أحداً من خَلْقه ، أو يتجلي عليه يُعدُّه لذلك ، ويُربِّيه على عينه ، كما قال عن موسى ﴿ وَلَتُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ٣٣٠ ﴾ [طه] وقال في موضع آخر : ﴿ وَاصْطَنَعْتُكُ لَنَفْسِي ١٤٠ ﴾ [طه] ثم يقوم هذا المربى الذي رباه الله بتربية الخلْق .

وقد ربى محمد الله أمنه فى ثلاث وعشرين سنة ، ولو أن الله تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتاً طويلاً ؛ لذلك يصطفى الله الرسل ، ويعطيهم من الخصائص ما يُمكّنهم من تربية الأمم بعد أنْ رباهم الله ، واصطنعهم على عينه .

إذن: كان ولا بدُّ من إرسال الرسل للبلاغ عن الله: مَنْ هو ، ما اسمه ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوباته ؟ ماذا أعد لمن أطاعه ؟ وماذا أعد لمن عصاه .. إلخ . لذلك فأول دليل على بطلان الشرك أنْ تقول للذي يشرك الشمس أو القمر أو الأصنام مع الله في العبادة : وماذا قالت لك هذه الأشياء ؟ ما مطلوباتها ؟ ما مرادها منك ؟ وإلا ، فلماذا تعبدها والعبادة في أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعبود ونهيه ؟

فإنْ قُلْتَ : إذن لماذا قبلت عقول هؤلاء القوم أنْ يعبدوا هذه الأشياء ؟ نقول : لأن التدين طبيعة في النفس البشرية ومركوز في الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، وسبق أنْ أوضحنا أن كلاً منا فيه ذرة حية من أبيه آدم \_ عليه السلام \_ لم يطرأ عليها الفناء ، وإلا لما وجد الإنسان ، وهذه الذرة في كل منا هي التي شهدت الفطرة ،

#### O3171/D40O4OO4OO4OO4OO

وشهدت الخلق ، وشهدت العهد الذي أخذه الله علينا جميعا ﴿ أَلَسْتُ بِرِبَكُمْ . . (١٧٢) ﴾

فإنْ حافظتَ على إشراقية هذه الذرة فيك ، ولم تُعرِّضها لما يطمس نورها - ولا يكون ذلك إلا بالسحير على منهج خالقك وبناء لبنات جسمك مما أحل الله - إنْ فعلتَ ذلك أنار الله وجهك وبصيرتك .

لذلك جاء في الحديث أن العبد يشكو: يقول « دعوت فلم يُستجب لي ، لكن أنّى يستجاب له ، ومطعمه من حرام ، ومشربه من حرام ، وملبسه من حرام؟ «() كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه ، وغفل عن قانون صيانتها ؟ واقرأ قوله تعالى : ﴿ فَمَن اتّبِع هَدَاى فَلا يَضَلُ ولا يَشْقَيٰ (١٤٠) وَمَن أَعْرَض عَن ذَكْرِى فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكًا وتَحْشُرُهُ يُومُ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (١٤٠) ﴾

فالمعيشة الضنك والعياذ بالله تأتى حين تنطمس النورانية الإيمانية ، وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خلق الله ، وشهدت له بالربوبية ، ولو حافظت عليها لظلّت كل التعاليم واضحة أمامك ، وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرّت عليك المعيشة الضنك ، واقرأ قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِن تَقُوا اللّه يَجْعَل لّكُم فُرْقَانًا . . (٢٠٠٠) والانفال] أي : نورا يهديكم وتُفرّقون به بين الحق والباطل .

والحق سبحانه يوضح لنا ما يطمس الفطرة الإيمانية ، وهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۰۱۰ ) عن أبي هريرة قال قال يَجَيَّة : « أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسرسلين ، فقال . ﴿ يَالَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِن الطَّيَات واعْمَلُوا صَالِحا إنّي بما تعملُون عليم (۵) ﴾ [المؤمنون] وقال ﴿ يَالَيُهَا الّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِن طَيّات ما رَزْقًاكُم . . (الإن) ﴾ [البقرة] ، ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، اشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء ، يا رب ، يا رب ومطعمه حرام ، ومشربه حرام وملبسه حرام ، وغدى بالحرام ، فاني يُستجاب لذلك ؟ «

أمران : الغفلة والـتى قال الله عنها : ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا الله عَنها : ﴿ إِنَّمَا هَلَا الله عَنها : ﴿ إِنَّمَا اللهُ عَنها : ﴿ إِنَّمَا أَشُرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ . . (١٧٣) ﴾ [الاعراف]

فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج ، هذه الغفلة تُوجد جيلاً لا يتمسك بمنهج الحق ، وبذلك تكون العقبة فى الجيل الأول الغفلة ، لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة ، وهكذا كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة ، وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيح عن الخلّق هذه الغفلة ، وليوجد لهم من جديد قدوة حسنة ، ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخلّق .

فمَنْ أراد أنْ يجادل في الله فليجادل بعلم وبهدى وبكتاب منير مُنزَّل من عند الله ، ووَصف الكتاب بانه منير يدلُّنا على أن الكتاب المنسوب إلى الله تعالى لا بُدُّ أن يكون منيراً ؛ لكنه قد يفقد هذا النور بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان .. إلخ .

وقد أوضح الله تعالى هذه المسراحل في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ . . ( عَنَا ﴾

ثم : ﴿ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَىٰ . . ( ١٠٠٠ ) البقرة ]

وإن كان الإنسان يُعذَر في النسيان ، فلا يُعذَر في الكتمان ، ثم الذي نجا من النسيان ومن الكتمان وقع في التحريف ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ عَن مُواضِعِهِ . . (١٦) ﴾ [المائدة] ولَيْتهم اقتصروا على ذلك ، إنما اختلقوا من عند أنفسهم كلاما ، ثم نسبوه إلى الله : ﴿ فَويْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُ يَقُولُونَ هَلَا أَ مِنْ عِندِ اللهِ . . (٢٠٠٠) ﴾ [البقرة] فأنواع الطمس هذه أربعة ظهرت كلها في اليهود .

#### 

إذن : فالكتب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم والحجة والهدى ، ولا تُعَدُّ من الكتاب المنير المشرق الذى يخلو من التضبيبات والفجوات ، فجوات النسيان والكتمان ، والتحريف والاختلاق .

ف من يريد أن يجادل في الله فلي جادل بناء على علم بدهي أو هدى استدلالي ، أو كتاب منير . والكتب المنزلة كثيرة ، منها صحف إبراهيم وموسى ، ومنها زُبُر (۱) الأولين ، والزبور نزل على سيدنا داود ، والتوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى - عليهم جميعا السلام - وهذه كلها كتب من عند الله ، لكن هل طرأ عليها حالة عدم الإنارة ؟

نقول: نعم ، لأنها انطمست بشهوات البشر فيها وبأهوائهم التى شوَّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها ، وهذا نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج .

هذه السلطة الزمنية هى التى منعت اليهود أن يؤمنوا برسول الله ، وهم يعلمون بعثته فى بلاد العرب ، ويعلمون موعده وأوصافه ، وأنه علم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ .. (٢٠) ﴾

ويقول عنهم : ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ١٤٦ ﴾ [البقرة] لذلك ، سيدنا عبد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : والله لقد عرفتُه حين رأيته كمعرفتي لابني ، ومعرفتي لمحمد أشد (٢) .

<sup>(</sup>۱) الزُّبْر : جمع زبور ، وهو الكتاب ، زَبَر الكتاب يزبره : كتبه فهو مربور ، وربور : أى مكتوب . [ القاموس القويم ۲۸۳/۱ ]

<sup>(</sup>٢) يُروى عن عمر أنه قبال لعبد الله بن سلام : أتعبرف محمداً كمنا تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر ، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته قعرفته ، وإنى لا أدرى ما كان من أمه » ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١٩٤/١ ) .

#### 01174720+00+00+00+00+0

ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله على الكفار فيقولون لهم: لقد أظل زمان نبى جديد نسبقكم إليه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم (() ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُم مًّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ (()) ﴾ [البقرة]

لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنه سيسلبهم المكانة التي كانت لهم ، والريادة التي أخذوها في العلم والاقتصاد والحرب .. إلخ ، لقد كانوا يُعدُّون واحداً منهم لينصبوه ملكاً عليهم في المدينة ليلة هاجر إليها رسول الله ، فلما دخلها رسول الله لم تَعد لأحد مكانة الريادة بعد رسول الله ، فرفض هذا الملك الجديد .

إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ، فلم يضمن لها الحق سبحانه الصيانات التى تحميها كما حمى القرآن ، وما ذاك إلا ليظهر شرف النبى الخاتم ، فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب أحكام ، ولم تكن معجزة في ذاتها ، فالرسل السابقون كانت لهم معجزات منفصلة عن الكتب وعن المنهج ، فموسى عليه السالام معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومنهجه التوراة ، وعيسى عليه السلام معجزته أن يُبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله وكتابه ومنهجه الإنجيل .

أما محمد علي فمعجزته وكتابه ومنهجه هو القرآن ، فهو منهج

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ١٢٤/١ ) نقلاً عن ابن إسجاق عن أشياخ من الانصار .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن أبى بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول الله ﷺ : إذا والله يا رسول الله . لقد كنا قبل الذي خصدا الله به منك ، ومن علينا بقدومك ، أردنا أن نعقد على رأس عبد الله بن أبى المتاج . ونملكه علينا . [ أورده البيهةي في دلائل النبوة ( ۲/ ۲ ° ) ] .

#### 

ومعجزة ستصاحب الزمان إلى أن تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى الرسالة الخاتمة ، فلا بد أن يكون كتابه ومعجزته كذلك فنقول : هذا محمد وهذه معجزته .

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاصرها ، ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيئاً ، وما صدّقنا بها ، وسبق أنْ شبّهناها بعود الكبريت الذي يشعل مرة واحدة رآه مَنْ رآه ، ثم يصبح خبراً ؛ لذلك لا نستطيع أن نقول مثلاً : هذا موسى عليه السلام وهذه معجزته ؛ لاننا لم نَرَ هذه المعجزة .

ولما كانت الكتب السابقة كتباً تحمل المنهج ، وليست معجزة فى ذاتها ترك الله تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها ، وهذا أمر تكليفى عُرضة لأنْ يُطاع ، ولأنْ يُعصنى ، فكان منهم أنْ عصوا هذا الأمر فحدث تضبيب فى هذه الكتب .

وساعة تسمع الهمزة والسين والتاء ، فاعلم أنها للطلب : استحفظتُك كذا يعنى : طلبتُ منك حفظه ، مثل : استفهمتُ يعنى طلبت الفهم ، واستخرجت ، واستوضحت .. إلخ .

فلما جُرَّب الخَلْق في حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا ، ولم يحفظوا ، تكفَّل الله سبحانه بذاته بحفظ القرآن ، وقال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ رَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( ٢٠) ﴾

لذلك ظلُّ المقرآن كما نزل لم تَنَلْه يد التحريف أو الزيادة

#### 

أو النقصان ، وصدق الله تعالى حين قال فى أول سوره ﴿ ذَلكَ الْكَتَابُ لا رَبُّ فِيهُ . ( ) ﴾ [البقرة] لا الآن ، ولا بعد ، ولا إلى قيام الساعة ، حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب مُوثَق فى التاريخ إلا القرآن .

وسبق أنْ قُلنا : إن القرآن حكم فى أشياء مستقبلية للخلق فيها الختيار ، فيأتى اختيار الخَلْق وفق ما حكم ، مع أنهم كافرون بالقرآن، مكذبون له ، ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما أخبر الله به ، وكان بإمكانهم أنْ يمتنعوا ، لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما أراد .

لكن ، ماذا نفعل فيمن يجادل في الله بغير علم ولا هُدى ولا كتاب منير ؟ نلفته إلى العلم ، وإلى الهدى ، وإلى الكتاب المنير .

ندعوهم إلى النظر في الآيات الكونية ، وفي البدهيات التي تثبت وجود الخالق عز وجل ، ندعوهم إلى الهدى ، والاستدلال وإلى النظر في المعجزة التي جاء بها رسول الله ، ألم يخبر وهو في شدة الحصار الذي ضربه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل الميتة وأوراق الشجر .. إلخ.

الم يُخبر القرآن في هذه الأثناء بقبوله تعالى : ﴿ سَيُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ وَ القرآن في هذه الأثناء بقبوله تعالى : ﴿ سَيُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُ وَ القرآنِ على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الله ﴿ سَيُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبرَ القرآ ﴾

الم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة (") ﴿ سنسمه على الْخُرْطُوم (آ) ﴾ [القلم] وفعلاً ، لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة على خرطومه (") . الم يُشر رسول الله قبل المعركة إلى مصارع القوم ، فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان " ، ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء في نفس الأماكن التي أشار إليها سيدنا رسول الله علية .

والحق سبحانه أعطانا في القرآن أشياء تدل على أنه كتاب يُنور لنا الماضي ، ويُنور لنا الحاضر والمستقبل . وسبق أنْ قُلْنا : إن

<sup>(</sup>۱) قال این حجر فی الفتح ( ۱۹۲/۸ ): « اختلف فی الذی نزلت فیه ، فیقیل هو الولید بن المغیرة وذکره یحی بن سلام فی تقسیره ، وقیل : الاسود بن عبد بغوث ذکره سنید بن داود فی تفسیره ، وقیل : الاخنس بن شریق وذکره السهیلی عن القتیبی » .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس في قوله ﴿ عُتْلِ بعد ذلك (بيم (٢)) ﴾ [القلم] قال : رجل من قبريش كانت له زنمة زائدة مثل زنمة الشاة يعرف بها . قبال السيوطي في الدر المنثور ( ٢٤٩/٨ ) : . اخرجه البخاري والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه وابو نعيم » وعن ابن عباس أيضاً في قوله ﴿ منسمه على الخُرطُوم (٢٠) ﴾ [القلم] : قاتل يوم يندر فخطم بالسيف في القبتال . ولم يذكر أنه الوليد بن المفيرة .

<sup>(</sup>٣) اخرجه مسلم في صحيحه ( ١٧٧٩ ) من حديث أنس رضي الله عنه ، وأحمد في مسنده ( ٣) اخرجه مسلم في صحيحه ( ٣) ٢٥٨ ) أن رسول الله على قال : « هذا مصرع فلان » ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا ، قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله على .

#### 0////20+00+00+00+00+0

الغيب دونه حجب الزمان ، أو حجب المكان ، فيما سبقك من أحداث يحجبها عنك حجاب الزمان الماضى ، وما سيحدث فى المستقبل يحجبه عنك حجاب الزمان المستقبل ، أما الحاضر الذى تعيشه فيحجبه عنك المكان ، بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى ، لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلاً .

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله على ، ف مثلاً فى غزوة مؤتة الما بعث النبى على جيشه إليها ، وبقى هو فى المدينة قال : حين وزّع القيادة : يحمل الراية فلان ، فإذا قُتل يحملها فلان ، فإذا قُتل يحملها فلان وسمّى هؤلاء الثلاثة ، ثم قال : فإذا قُتل الثالث فاختاروا من بينكم مَن يحملها الله .

وجلس النبى ﷺ بين أصحابه فى المدينة ، وأخذ يصف لهم المعركة وصفاً تفصيلياً ، فلما عاد الجيش من مؤتة وجدوا واقع المعركة وفق ما أخبر به النبى ﷺ وهو فى المدينة .

وقد نبهتنا هذه المسألة إلى السر في تسمية مؤتة (غزوة) وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتي شهدها رسول الله بنفسه ، أما التي لا يخرج فيها فتسمّى (سرية) فلما أخبر على بعد المسافات اعتبرها المسلمون غزوة .

بل وأبلغ من ذلك ، فالحق سبحانه كشف لرسوله ﷺ ما يدور

<sup>(</sup>١) وقعت غزوة مؤتة في جمادي الاولى عام ٨ هجرية ، ومؤتة : قبرية من أرض البلقاء من الشام ، وتسمى أيضاً غزوة جيش الامراء ، وقد كانت غزوة شديدة ، استشهد فيها جعفر ابن أبى طالب ، وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ، قاتلوا فيها الروم .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۲۲۲ )، والبيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۲٦/۲ ) وفيه آن رسول الله ﷺ نعاهم قبل أن يجىء الخبر .

فى نفوس قومه ('): ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَولًا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ . . (المجادلة]

هذه كلها من آيات الإنارة في القرآن التي استوعبت الماضي والحاضر والمستقبل.

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأْأَ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۞ ﴾ الشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۞ ﴾

كلمة ﴿ مَا أَنزُلَ اللهُ . . (آ) ﴾ [لقمان] عامة تـشمل كل الكتب المنزَّلة ، وأقرب شيء في مـعناها أن نقول : اتبعوا ما أنزل الله على رسلكم الذين آمنتم بهم ، ولو فعلتم ذلك لسلمتم بصدق رسول الله وأقررتم برسالته .

أو : يكون المعنى ﴿ اتَبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ .. (١٦) ﴾ [لقمان] أى : تصحيحاً للأوضاع ، واعرضوه على عقولكم وتأملوه .

لكن يأتى ردهم: ( بَلْ ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله ﴿ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (٣) ﴾ [لقمان] وفى آية أخرى ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. (١٧٠) ﴾

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ( ٢٣٣/٤ ): أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإبهام السلام وإنما هو شدّم في الباطن ومع هذا يقولون في أنفسهم : لو كان هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره ، فلو كان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا فقال الله تعالى : ﴿ حسبهُم جَهَمْ يَصَلُونَهَا فَبِنُسُ الْمُهِمِرُ (مَ) ﴾ [المجادلة] .

#### O11V.Y2O+OO+OO+OO+OO+O

ف ما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى واحد ؟ قالوا: لأن أعمار المخاطبين مختلفة في صحبة آبائهم والتاثر بهم ، فبعضهم عاش مع آبائه يُقلَّدهم فترة قصيرة ، وبعضهم عاصر الآباء فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة (ألْفيْنَا) ومرة ( وَجَدْنَا) .

والاختلاف الثاني نلحظه في اختلاف تذييل الآيتين ، فمرة يقول : ﴿ أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (١٧٠) ﴾ [البقرة] ومرة اخرى يقول : ﴿ أَوْ لَوْ كَانَ آبَازُهُمُ لا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (١٠٠) ﴾ [المائدة]

فما الفرق بين : يعقلون ويعلمون ؟

الذى يعقل هو الذى يستطيع بعقله أنْ يستنبط الأشياء ، فإذا لم يكن لديه العقل الاستنباطي عرف المسالة ممن يستنبطها ، وعليه فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله ، أما العلم فيعلم ما عقله هو وما عقله غيره ، فقوله ( يَعْلَمُونَ ) تشمل أيضا ( يَعْقلون ) .

إذن: إذا نُفى العقل لا يُنْفى العلم ؛ لأن غيرك يستنبط لك فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به ويتجول بين قنواته ، وهو لا يعرف شيئاً عن طبيعة عمل هذا الجهاز الذى بين يديه ، إنما تعلمه من الذى يعلمه ، فالإنسان يعلم ما يعقله بذاته ، ويعلم ما يعقله غيره ، ويؤديه إليه ؛ لذلك فنَفْى العلم دليل على الجهل المطبق الذى لا أمل معه في إصلاح الحال .

ونلحظ أيضاً أن القرآن يقول هنا : ﴿ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا . ( ) ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ) ﴿ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . ( ) ﴾ [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا

#### 

فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق ، فالإنكار هنا بسيط ، أما الذين قالوا ﴿ حَسْبُناً . . ( ( المائدة ] يعنى : يكفينا ولا نريد غيره ، فهو دلالة على شدة الإنكار ؛ لذلك في الأولى نفى عنهم العقل ، أما في الأخرى فنفى عنهم العلم ، فعَجُز الآيات يأتي مناسباً لصدرها .

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية ﴿ أُو لُو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السُّعِيرِ (آ) ﴾ [لقمان] لأن آباءهم ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من عبادة الأصنام والكفر بالله إلا بوسوسة الشيطان ، فالشيطان قَدْر مشترك بينهم وبين آبائهم .

وهذا يدلنا على أن منافذ الإغواء مرة تأتى من النفس ، ومرة تأتى من الشيطان ، وبهما يُطمس نور الإيمان ونور المنهج في نفس المؤمن .

وسبق أنْ بينًا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التي تأتيك من قبل الشيطان ، والتي تأتيك من قبل نفسك ، فالشيطان يريدك عاصيا على أيِّ وجه من الوجود ، فإذا تأبيت عليه في ناحية نقلك إلى ناحية أخرى .

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتصول عنها ، فالنفس تميل إلى شيء بعينه ، ويصعب عليها أن تتوب منه ، ولكل نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما قلنا (طفاشات) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة الضعف في الإنسان ويصلون إليه من خلالها ، فهذا مدخله كذا ، وهذا مدخله كذا .

لكن نرى الكثيرين ممن يقعون في المعصية يُلْقون بالتبعة على

#### 0\\v.a**>C>CO+CO+CC+CC+CC+C**

الشيطان ، فيقول الواحد منهم : لقد أغوانى الشيطان ، ولا يتهم نفسه ، وهذا يكذّبه الحديث النبوى في رمضان :

إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة ، وغُلُقت أبواب النار ،
 وصُفَّدت الشياطين » (۱) .

فلو أن المعاصى كلها من قبل الشيطان ما رأينا معصية فى رمضان ، ولا ارتكبت فيه جريمة ، أما وتقع فيه المعاصى وتُرتكب الجرائم ، فلا بُدَّ أن لها سبباً آخر غير الشيطان ؛ لأن الشياطين مصفدة فيه مقيدة .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُوَ مَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحَمَّدُ إِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحَمِّدُ المُعْرَوَةِ الْوُثْقَلُ مُحْمِدٍ وَإِلَى اللّهِ عَنِقِبَةُ الْأُمُورِ ٢٠ ﴾ وَإِلَى اللّهِ عَنِقِبَةُ الْأُمُورِ ٢٠ ﴾

يعنى : مَنْ أراد أن يُخلُص نفسه من الجدل بغير علم ، وبغير هدى ، وبغير كتاب منير ، فعليه أنْ يُسلم وجهه إلى الله ؛ لأن الله تعالى قال في آية أخرى : ﴿قَالَ فَبِعزُتَكَ لأُعْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) ﴾ [ص] ثم استثنى منهم ﴿ إِلاَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلُصِينَ ۞ ﴾

وقال سبحانه : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ . . (١٠) ﴾ [الإسراء] ومعنى ﴿ يُسْلِمْ وَجُهَدُ إِلَى اللهِ . . (١٠) ﴾ [لقمان] أخلص وجهه في

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۰۷۹ )، والإعام أحمد في مستده ( ۲۵۷/۲ ) من حديث أبي هريرة رضيي الله عنه .

#### OF-V//D+OO+OO+OO+OO+OO+O

عبادته شه وحده ، وبذلك يكون فى معية الله ، ومَن كان فى معية ربه فلا يجرؤ الشيطان على غوايته ، ولا يُضيع وقته معه ، إنما ينصرف عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ، فالذى ينجيك من الشيطان أن تُسلم وجهك شه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالولد الصغير حينما يسير فى صحبة أبيه فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدى عليه ، أما إنْ سار بمفرده فهو عُرْضة لذلك ، لا يسلم منه بحال ، كذلك العبد إن انفلت من يد الله ومعبته .

استعمال (إلى ) تدل على أن الله تعالى هو الغاية ، والغاية لا بدل لها من طريق للهداية يُوصل إليها . أمًا (اللام) فتعنى الوصل لله مباشرة دون قطع طريق ، وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة عالية من الإخلاص لله .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَهُ إِلَى اللّهِ .. (٢٣) ﴾ [لقمان] يعنى : أنك على المطريق الموصلُ إلى الله تعالى ، وأنك تؤدى ما افترضه عليك .

ومن إسلام الوجه شد قَوْل ملكة سبا : ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ (15) ﴾ [النمل] الكلام هنا كلام ملكة ، فلم تقل : أسلمتُ لسليمان ، لكن مع سليمان شد ، فلا غضاضة إذن .

وإسلام الوجه ش ، أو إخلاص العمل ش تعالى عملية دقيقة تحتاج

## 01/v.v30+00+00+00+00+0

من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لأن النفس لا تخلو من هفوة ، وكثيرا ما يبدأ الإنسان العمل مخلصاً لله ، لكن سرعان ما تتدخل النفس بما لها من حب الصبيت والسمعة ، فيخالط العمل شيء من الرياء ولو كان يسيراً .

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله ويحمل عنا هذه المسألة ويطمئن المسلم على عمله ، فيقول في دعائه : « اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردتُ به وجهك ، فخالطني فيه ما ليس لك «(۱) .

والنبى ﷺ ليس مظنة ذلك ، لكن الحق سبحانه علمه أن يتحمل عن أمت كما تحمل الله عنه في قنوله تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اللهِ عَنْ أَمْتُ كُمَّا تَحملُ اللهِ عَنْهُ في قنوله تعالى : ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ اللَّهِ عَنْ أَمْتُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ كَاذَبًا . (٣٣) ﴾ [الانعام] أي : أنك أسمى عندهم من أن تكون كاذبًا .

﴿ وَلَـٰكِنَّ الظَّالِمِينُ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٣٠٠ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ .. (٣٣) ﴾ [لقمان] كلمة استمسك تدلُّ على القوة في الفعل والتشبُّث بالشيء : كما نقول ( تبَّت فيه ) ، وهي تعنى : طلب أنْ يمسك ؛ لذلك لم يَقُل مسك إنما ( استمسك ) .

وأول مظاهر الاستمساك أنك لا تطمئن إلى ضعف نفسك ، فيكون تمسكك بالعروة الوثقى أشد ، كما لو أنك ستنزل من مكان عال على حبل مثلاً فتنشبث به بشدة ؛ لانك إنْ تهاونت في الاستمساك به

<sup>(</sup>۱) قال سفیان بن عیینة : كان من دعاء مطرف بن عبد الله : « اللهم إنی استغفارك مما تبت إلیك منه ، ثم عدت فیه ، واستخفرك صما جعلته لك علی نفسی ، ثم لم اف لك به ، واستغفرك مما زعمت أنی آردت به وجهك ، فخالط قلبی منه ما قد علمت ، ذكره أبن رجب الحنبلی فی جامع العلوم والحكم ( ص ۲۷ ) وانظر حلیة الأولیاء ( ۲۰۷/۲ ) .

#### 

سقطت ، وهذا دليل على ثقتك بضعف نفسك ، وأنه لا يُنجيك من الهلاك ، ولا واقى لك إلا أن تستمسك بهذا الحبل .

كذلك الذى يُسلم وجهه شه ويُمسك بالعروة الوثقى ، فليس له إلا هذه مُنْجية وواقية .

وكلمة ﴿ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ . . ( آ ) ﴾ [اقعان] العروة : هى اليد التى نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإبريق ، وهى التى تفرق بين الكوب والكاس ، فالكأس لا عروة لها ، إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن ، فيجعلون لها بداً .

ومعنى ﴿الْوَثْقَىٰ . (٢٦) ﴾ [لقمان] أى : المحكمة ، وهى تأنيث أوثق ، نقول : هذا أوثق ، وهذه وُثْقى ، مثل أصحعر وصنعر ي وهى تعنى الشيء المرتبط ارتباطا وثيقاً بأصله ، فإنْ كان دَلُوا فهى وُثْقىي بالدلو ، وإنْ كان كوباً فهى وُثْقى بالكوب ، فهى الموثقة التى لا تنقطع ، ولا تنفصل عن أصلها .

والعُرُوة تختلف باختلاف الموثّق ، فإنْ صنع العروة صانع غاشٌ ، جاءت ضعيفة هشّة ، بمجرد أنْ تمسك بها تنخلع في يدك ، وهذا ما نسميه « الغش التجاري » وهو احتيال لتكون السلعة رخيصة يقبل عليها المشتري ، ثم يكون المعوّض في ارتفاع قطع الغيار ، كما نرى في السيارات مثلاً ، فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع الغيار تجده مرتفعاً .

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع ، فإذا كان الموثق هو الله تعالى فليس أوثق من عُرُوته .

وفى موضع آخر يقول الحق عنها ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا

#### @<sub>1/V.4</sub>>@+@@+@@+@@+@@+@

تَفُرُقُوا .. ( الله عمران ] فالعروة الوُثْقى هي حبل الله المتين الذي يجمعنا فلا نتفرق ؛ لذلك في الاصطلاح نسمى الفتحة في الثوب والتي يدخل فيها الأزرار (عروة) لماذا ؟ لأنها هي التي تجمع الثوب ، فلا يتفرق .

وفي آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سيحانه : ﴿ لا الفِصامُ لَهَا .. (١٥٠٠) ﴾

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٢٣) ﴾ [لقمان] أى : مرجعها ، فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبثا ، أو أنه سبحانه يتركنا سدى : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾ [العؤمنون] . ولو تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المنحرف الذي أعطى لنفسه شهواتها في الدنيا أوفر حظا من المستقيم ، وما كان الله تعالى ليغش عبده الذي آمن به ، وسار على منهجه ، أو يسلعه للظلمة والمنحرفين .

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أي : في الآخرة ، فإنه سبحانه يترك لنا شيئاً من ذلك في الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة الحياة وتثمر حركتها ، ومن ذلك مثلاً ما نجريه من الامتحانات للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل ، وإلا تساوى الجميع ولم يذاكر أحد ، ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لابد من مبدأ الثواب والعقاب لتستقيم حركة الحياة ، فإذا كنا نُجرى هذا المبدأ في دنيانا ، فلماذا نستنكره في الآخرة ؟

فهل يليق بهذا العالم الذي خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكونّه بهذه الحكمة أن يتركه هكذا هُملاً يستشرى فيه الفساد ، ويرتع فيه المفسدون ، ثم لا يُحاسبون ؟ إن كانت هذه هي العاقبة ، فيا خسارة كل مؤمن ، وكل مستقيم في الدنيا .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَن كَفَرُفَلا يَعَزُّنِكَ كُفْرُهُۥ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ﴿

بعد أن بين الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شيء ونهاية الأمور كلها ، أراد أن يُسلِّى رسوله فقال : ﴿وَمَن كَفَر .. (آ؟) ﴾ [لقمان] أي : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير ، وبعدما بيناه من ضرورة إسلام الوجه ش ، مَنْ يكفر بعد ذلك ﴿فَلا يَحْزُنكُ كُفْرُهُ .. (آ؟) ﴾ [لقمان]

وهذا القول من الله تعالى لرسوله يَشِيرُ يدل على أن الله علم أن رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة ، وأنه يحزن لكفر من كفر منهم ويؤلمه ذلك ، وقد كرر القرآن هذا المعنى في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارِهمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلَا الْحَديث أَسَفًا ( ) ﴾ [الكهف] ويقول : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاً يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ( ) ﴾ [الكهف] ويقول : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاً يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ( ) ﴾ [الكهف] ويقول : ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاً يَكُونُوا

فالله تعالى يريد أنْ يقول لرسوله : أنا أرسلتُك للبلاغ فحسب ، فإذا بلَّغْت فلا عليك بعد ذلك ، وكثيراً ما تجد في القرآن عتاباً لرسول الله في هذه المسألة ، وهو عتاب لصالحه لا عليه ، كما تعاتب ولدك الذي أجهد نفسه في المذاكرة خوفاً عليه .

ومن ذلك قوله تعالى معاتباً نبيه ﷺ : ﴿عَبَسَ وَتُولِّيٰ ۞ أَن جَاءَهُ الأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ يَزُكِّيٰ ۞﴾

#### 011/1120+00+00+00+00+0

والعاب هنا لأن رسول الله والله المؤمن الذي جاءه يستفهم عن أمور دينه ، وذهب يدعو الكفار والمكذّبين به ، فكأنه اختار الصعب الشاق وترك السهل اليسير ، إذن : فالعاب هنا عتاب لصالح الرسول لا ضده ، كما يظن البعض في فهمهم لهذه الآيات .

كذلك الأمر في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ .. (١٠) ﴿ التحريم] فالله يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسه ، فحرّم عليها ما أحله الله لها('').

ثم يقول سبحانه : ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ .. ( ( القعان ] يعنى : إذا لم تَرَ فيهم عاقبة كفرهم ، وما ينزل بهم في الدنيا ، فسوف يرجعون الينا ونحاسبهم في الآخرة ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الّذي نَعَدُهُمْ .. ( ( ) ( إغافر ] أي : ترى بعينك ما ينزل بهم من العقاب ﴿ أَوْ نَتَوَقَّينَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ( ( ) ) ﴾

إذن ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ .. (T) ﴾ [لقمان] هذه هى الغاية النهائية ، وهذه لا تمنع أن تُريك فيهم أشياء تُظهر عزتك وانتصارك عليهم وانكسارهم وذلِّتهم أمامك ، وهذا ما حدث يوم الفتح يوم أنْ دخل النبى مكة منتصراً ومتواضعاً يطأطىء رأسه () بأدب وتواضع ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره (٢٨٦/٤): « اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة (التحريم) فقيل: نزلت في شأن مارية ، فعن أنس أن رسول الله الله كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها ، والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل ، فعن عائشة قالت : كان النبي كله يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير فقال : لن أعود له ولا تخبري بذلك أحداً ، أ هـ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) يذكر ابن هشام في السيرة النبوية ( ٤٠٥/٤) ، أن رسول الله الله النهى إلى ذي طوى وقف على راحلته صعتجراً بشقة برد حبيرة حمراء ، (أي : أنه كان صتعصماً بنصف برد من برود اليمن ، عصامة بغير ذؤابة ) ، وإن رسول الله الله ليضع راسمه تواضعاً لله حبين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، حـتى إن عثنونه لبكاد يمس واسطة الرحل ، . والعثنون : هو ما نبت على الذقن وتحته سفلاً . وقيل : هو طولها وما تحتها من شعرها .

يعلم أن النصر من الله ، وكأنه عَلَيْ يقول لأهل مكة : لقد كنتم تريدون الملك لتتكبروا به ، وأنا اريده لأتواضع به ، وهذا هو الفرق بين عزّة المؤمن وعزّة الكافر .

لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم - بعد أنْ فعلوا به ما فعلوا - جمعهم وقال قولته المشهورة: « يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل بكم ؟» قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء »(").

ولك أنْ تلحظ تحولُ الأسلوب من صيغة الإفراد في ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ .. ( ) [القمان] إلى صيغة الجمع في ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ .. ( ) [القمان] ولم يقل : إلى مرجعه : لأن من في اللغة تقوم مقام الأسماء الموصولة كلها ، فإنْ أردت لفظها فأفردها ، وإن أردت معناها فاجمعه .

وقوله تعالى: ﴿ فَنُبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا .. ( (القمان الأننا نُسجُله عليهم ونحصيه ، كما قال سبحانه : ﴿ أَحْصَاهُ اللّهُ وَنَسُوهُ .. ( ) ﴾ عليهم ونحصيه ، كما قال سبحانه : ﴿ أَحْصَاهُ اللّهُ وَنَسُوهُ .. ( ) ﴾ [المجادلة] ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ( (المحادلة القمان الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ( (الله عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ( الله عَلِيمُ الله عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَ الله نزوع سلوكي عملي أو ومكنوناته يعلمها الله ، حتى قبل أنْ تُترجم إلى نزوع سلوكي عملي أو قولي ، فالله يعلم ما يختلج في صدورهم من حقد أو غلَّ أو حسد أو تآمر .

و ﴿عَلِيمٌ .. ( ( الله عمران عليه مبالغة من العلم ، وفَرْق بين عالم وعليم : عالم : ذات ثبت لها العلم ، أما عليم فذات علمها ذاتى ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿وَفَرْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ( ( ) ) ﴾ [يوسف]

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (١٢/٤) أن رسول الله هي قال بعد أن فتح الله عليه مكة : يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال : - اذهبوا فأنتم الطلقاء » .

#### 011V1730+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:



الحق سبحانه يُبيّن لكل مؤمن ألاً يغتر بحال الكفار حين يراهم فى حال رَغَد من العيش ، وسعة وعافية وتمكُّن ؛ لأن ذلك كله متاع قليل ، والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أنْ يدخلوا الدين على أنه تضحية لا مغنم .

وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرق بين مبدأ الحق ومبدأ الباطل بشيء واحد ، هو استهلال الاثنين ، فالداخل في مبدأ الحق مستعد لأنْ يُضحِي ، والداخل في مبدأ الباطل ينتظر أنْ يأخذ المقابل ؛ لذلك ضحى المسلمون الأوائل في سبيل دينهم بالأنفس والأموال ، وتركوا بلادهم وأبناءهم لماذا ؟ لأنهم مُكلفون بأداء مهمة إنسانية عالمية ، لا يصملها إلا مَنْ كان مستعداً للعطاء ، أما أصحاب الدعوات الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بد أنْ ياخذوا أولاً .

لذلك رُوى أن صحابياً حين سمع من رسول الله الله البشرى بالجنة ، وأنه ليس بينه وبينها إلا أن يحارب فيُقتل القى تمرات كانت في يده (۱) ، ولم ينتظر حتى يمضغها ، وأسرع إلى المعركة مبتغيا الشهادة وطامعاً فيما عند الله ، وقد سُمع منهم في ساحة القتال أن ينادى أحدهم : هُبًى يا رياح الجنة ، وآخر يقول : إنى لأجد ريح

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبي ﷺ يوم أُحد : أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ قال : في الجنة ، فالقي تمرات في يده ، ثم قاتل حتى قُتِل ، أخرجه البخاري في مسحيحه ( ٤٠٤٦ ) .

## 00+00+00+00+00+01/1/10

الجنة دون أحد<sup>(١)</sup> .

فقوله تعالى : ﴿ نُمَتِعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطُرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظ (٢٤) ﴾ [لقمان] هذا التمتُع بزينة الحياة الدنيا ما هو إلا استدراج لهم لا تكريم ، وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلاً ، إنما تعليه وترفعه ليكون أخده اليما وشديدا ، كذلك الحق سبحانه يمتُعهم ، لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا النعيم .

واقرأ في هـذا المعنى قول الله تـعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ (١٤٤ ﴾ [الانعام] أي : يائسون .

وكلمة الفتح لا تؤدى نفعاً إلا إذا جاءت معرفة (الفتح) وقلنا: هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك ، فتح لك أى : لصالحك ، أمّا فتح عليك أى : أعطاك الدنيا لتكون حماًلاً فوق رأسك .

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تعتر به ، واعلم أنهم نَسُوا ما ذُكَروا به . وقد ورد في الأثر أن الله تعالى إذا غضب من المرء رزقه من الحرام ، فإذا الشتد غضبه عليه بارك له فيه .

ذلك ليظل في سَعَة ورَغَد عيش وعُلو مكان ، حتى إذا أخذه الله اللهذ واشتد عليه ، فأخذُ الكافر وهو في أوج قوته وجبروته يدل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۸۰۰ ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عبى أنس بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين ، لئن الله أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال : اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعنى اصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعنى المشركين ، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال : يا سعد بن معاذ ، الجنة ورب النضر ، إنى أجد ريحها من دون أحد ، الحديث .

#### 01/VI<sub>0</sub>20+00+00+00+00+0

على قوة الأخُد وقدرته ، أما الضعيف فلا مزيّة فى أخْده ، كالذى يريد أنْ يحطم الرقم القياسى مثلاً ، فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام فيحطمها ليثبت جدارته .

ومن ذلك أيضاً نرى أن القرآن لما أراد التحدى ببلاغته وفصاحته تحدًى العبرب ، وهم أهل الفصاحة والبلاغة وفن الأداء البياني ، ولا معنى لأن يتحدى عَيياً لا يقدر على الكلام .

ومعنى ﴿ نَضْطُرُهُمْ .. ( [ القصان] المجلهم أي : المُضيِّق عليهم الخناق ، بحيث لا يجدون إلا العذاب الغليظ ، أو : أن فترة الحساب وما قبل العذاب أشد من العذاب نفسه ، كما جاء في الحديث من " أن الشمس تدنو من الرؤوس ، حتى ليتصنى الناس الانصراف ولو إلى النار " () .

ووصف العنداب هنا بأنه ﴿ عَلَيظ ﴿ آ ﴾ [لقامان] والغلظ يعنى السُمُك ، فالمعنى أنه عذاب كبير يصعب قلقلة النفس منه ، فلو كان رقيقاً لربما أمكن الإفلات منه .

ثم يعود السياق إليهم:

﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْإِنْ سَأَلْتُهُ مَّلُ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللهُ عَلَمُونَ (اللهُ عَلَمُونَ اللهُ اللهُ عَلَمُونَ (اللهُ عَلَمُونَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قبال: سمعت النبي في يقول: « تدنى الشيمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار مبيل ، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق ، فمنهم من يكون إلى كعبيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ، ومنهم من يلجمه إلجاماً »» التذكرة للقرطبي ص ٢٧٤ .

#### 00+00+00+00+00+01V/10

هذا إفحام لهم ، حيث شهدوا بأنفسهم أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ، وتعجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة الخالق سبحانه إلى عبادة من لا يخلق ولا يرى ولا يسمع .

لذلك بعد هذه الشهادة منهم ، وبعد أنْ قالوا ( الله ) يُتبعها الحق سبحانه بقول ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ .. ( ] ﴾ [لقمان] أى : الحمد لله ؛ لأنهم أقروا على أنفسهم ، ونحن في معاملاتنا نفعل مثل هذا ، فحين يعترف لك خُصْمُك تقول : الحمد لله .

وهذه الكلمة تُقال تعليقاً على أشياء كثيرة ، فحين يعترف لك الخَصْم بما تريد تقول : الحمد شه ، وحين يُخلِّصك الله من أذى أحد الأشرار تقول : الحمد شه أى : الذى نجانا من فساد هذا المفسد .

كذلك تقال حينما يُنصَف المظلوم ، وتُردُّ إليه مظلمته ، أو تظهر براءته ، كما سنقول \_ إنْ شاء الله \_ في الأخرة : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٢٠٠٠) ﴾

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفَيَحَتَ أَبْوَابُهَا وَقَالُ الْهَمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (آ٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي صَدّقنَا وَعَدّهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبُوأً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيعُمَ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدّقنَا وَعَدّهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبُوأً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيعُمُ الْحَمْدُ لِلّهِ اللّذِي صَدّقنَا وَعَدّهُ وَأَوْرَثَنَا الأَرْضَ نَتَبُوأً مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيعُمْ أَجُو الْعَامِلِينَ (٢٠٠) ﴾

فالحمد شَ تُقال أيضاً عند خلوصك إلى غاية تُخرجك مما كنتَ فيه

#### المُؤَوِّدُ لِقَالَةً النَّا

#### 0////20+00+00+00+00+0

من الضيق ، ومن الهُمّ ، ومن الصنن ، وتقال حين ندخل الجنة ، وننعم بنعيمها ونعلم صدّق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها .

هذا كله حَمْد على نعمه ، وهناك الحمد الأعلى : ألم تقرأ الحديث القدسى : « إن الله يتجلى على خَلْقه المؤمنين فى الجنة فيقول : يا عبادى ، ألا أزيدكم ؟ فيقولون : وكيف تزيدنا وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ؟ قال : أحل عليكم رضوانى ، فلا أسخط عليكم بعدها أبدا »(1) فماذا بعد هذا الرضوان ؟

يقول تعالى : ﴿ وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٣٠) ﴾ [الزمر]

هذا هو الحمد الأعلى ، فقد كنت في الحمد مع النعمة ، وأنت الآن في الحمد مع المنعم سبحانه .

ثم يقول سبحانه : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [لقمان] وهم اهل الغفلة عن الله ، أو ﴿ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [لقمان] أى : العلم الحقيقى ، النافع ، وإنْ كانوا يعلمون العلم من كتاب غير منير ، أو : يعلمون العلم الذي يُحقِّق لهم شهواتهم .

ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه :

## ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلتَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(١) حديث مشفق عليه ، أخرجه البخارى فى صحيحه ( ١٥٤٩ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ٢٨٢٩ ) من حديث أبى سحيد الخدرى ، ولفظه : إن الله يقول الأهل الجنة : يا أهل الجنة . فيقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحداً من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب وأى شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً .

#### 00+00+00+00+00+0(1VIA

بعد أن سجًل الله تعالى عليهم اعترافهم وشهادتهم بأنه سبحانه خالق السموات والأرض ، أراد سبحانه أنْ يُبيِّن لنا أن السموات والأرض ظرف لما فيهما ، وفيهما أشياء كثيرة ، منها ما نعرفه ، ومنها ما لا نعرفه ، والمظروف دائماً أغلى من المظروف فيه ، فما فى ( المحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها ، وما فى الخزانة من جواهر وأموال أو أوراق هامة أنفَسُ من الخزانة وأهم .

لذلك قلنا : إياك أنْ تجعل كتاب الله حافظة لشيء هام عندك ؛ لأنه أغلى من أيَّ شيء فينبغي أنْ نحفظه ، لا أنْ نحفظ فيه .

وكأن في الآية إشارة إلى أنهم كما أقرُّوا شه تعالى بخَلْق السموات والأرض ينبغي أنْ يُقروا كذلك بأن له سبحانه ما فيهما ، وهذه مسألة عقلية يهتدى إليها كل ذي فكر سليم ، فما دامت السموات والأرض شه . فله ما فيهما ، وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها ، ثم عثرت فيها على شيء ثمين ، إنه في هذه الحالة يكون ملكك شرعاً وعقلاً .

وينبغى للعاقل أن يتأمل هذه المسالة: ش تعالى ما فى السموات وما فى الأرض ، ومن هذه الأشياء الإنسان الذى كرّمه الله ، وجعله سيدا لجميع المخلوقات وأعلى منها ، بدليل أنها مُسخّرة لخدمته: الحيوان والنبات والجماد ، فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده أو أطول عمراً منه ؟

فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة ، وأن يستعرض أجناس الكون ويتساءل : أيكون الجماد الذي يخدمني أطول عمراً مني ؟

إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس والقمر وسائر الجمادات التى تخدمنى ، وهذا لا يكون إلا فى الأخرة

#### المركة المتخذاق

#### 01///120+00+00+00+00+0

حيث تنكدر الشمس ، وتتلاشى كل هذه المخلوقات ويبقى الإنسان .

إذن: أنت محتاج لما في الأرض ولما في السماء من مخلوقات الله ، وبه وحده سبحانه قوامها مع أنه سبحانه غني عنها لا يستفيد منها بشيء ، فالله سبحانه خلق ما هو غني عنه ؛ لذلك يقول : ﴿إِنَّ الله هُو الْغَنِي الْحَمِيدُ (٢٦) ﴾ [لقمان] لأنه سبحانه بصفات الكمال خلق ، فلم يزده الخلق صفة كمال لم تكن له ، فهو مُحي قبل أنْ يوجد مَنْ يُحييه ، مُعز قبل أنْ يوجد من يعزه .

وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لأنك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه شاعر قبل أن يقولها ، ولولا أنه شاعر ما قال .

فمعنى ﴿إِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُ .. ( ( الله عَلَى المطلق ؛ لأن له سبحانه كل هذا الملك في السموات وفي الأرض ، بل جاء في الحديث القدسي أن السماء والأرض بالنسبة لملك الله تعالى كحلقة ألقاها ملق في فلاة ( ) فلا تظن أن ملك الله هـو مجرد هذه المخلوقات التي نعلمها ، رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوئية .

فالله سبحانه هو الغنيُّ الغنيُ المطلق ؛ لأنه خلق هذا الخَلْق وهو غنى عنه ، ثم أعطاه لعبيده وجعله في خدمتهم ، فكان من الواجب لهذا الخالق أن يكون محموداً ﴿إِنَّ اللَّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (١٠) ﴾ [لقمان] وحميد فعيل بمعنى محمود ، وهو أيضاً حامد كما جاء في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ شَاكَرٌ عَلِمٌ (١٠٠) ﴾ [البقرة] لكن ، شاكر لمن ؟

<sup>(</sup>۱) عن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول الله ي عن الكرسي ، فقال ي د والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة ، أخرجه أبن جرير الطبري في تاريخه ( ١٩٦/١ ) وابن حبان ( ص ٥٢ موارد الظمآن ) ، وأبو نعيم في الحلية ( ١٦٦/١ ) .

قالوا: إذا كان العبد يشكر ربه ، وقد علّمه الله: أن الذي يحيّيك بتحية ينبغي عليك أنْ تُحيّيك باحسن منها ، فربّك يعاملك هذه المعاملة ، فإنْ شكرْتَهُ يزدك ، فهذه الزيادة شكّر لك على شكّرك لربك . أي : مكافأة لك .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَٱلْبَحْرُ الْبَحْرُ الْبَحْرُ الْبَحْرُ اللَّهُ وَالْبَحْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَفِلَاتُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيمٌ مُكَالًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّلْحُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله تعالى ﴿ مِن شُجَرَة .. ( ( التمان ] مِنْ : هنا تفيد العموم أي : من بداية ما يُقال له شُجرة ، وفرق بين أنْ تقول : ما عندى مال ، وما عندى من مال ، فالأولى لا تمنع أن يكون عندك القليل من المال الذي لا يُعتد به ، أما ( من مال ) فقد نفيت جنس المال قليله وكثيره . وتقول : ما في الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلاً أو امرأة ، أما لو قلت : ما في الدار من أحد ، فهذا يعنى خُلوها من كل ما نُقال له أحد .

والشجرة : هي النبات الذي له ساق ، وقد تشابكت أغصانها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ . . (١٥٠ ﴾

أما النبات الذى ليس له ساق فهو العُشْب أو النجم الذى ينتشر على سطح الأرض ، خاصة بعد سقوط الأمطار ، وهذا لا تُؤخذ منه الأقلام ، إنما من الشجرة ذات الغصون والفروع .

#### 011//120+00+00+00+00+0

وقد ذكر القرآن الكريم هذين النوعين في كلام معجز ، فقال سبحانه : ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانُ ۞ وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدُانُ ۞ ﴾ [الرحمن] فالشمس والقمر ﴿ بِحُسْبَانُ ۞ ﴾ [الرحمن] أي : حساب دقيق محكم ؛ لأن بهما حساب الزمن ، ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُانِ ۞ ﴾ [الرحمن] أي : في خضوع نه تعالى .

وكلمة النجم هنا يصح أنْ تُضاف إلى الشمس والقمر ، ويصح أنْ تضاف للشجر ، فهو لفظ يستخدم في معنى ، ويؤدى معنى آخر بضميمة ضميره .

وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسألة ، فقال :

أراعى النجْمَ في سَيْرِي إليكُم ويرعَاهُ مِنَ البَيْدا جَوادِي

فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره ، ويرعى جواده نَجْم الأرض ، ومن ذلك أيضاً كلمة العين ، فتأتى بمعنى الذهب والفضة ، وبمعنى الجاسوس ، وبمعنى عين الماء ، وبمعنى العين المبصرة .

ومعنى : ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُذُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر .. (٢٧) ﴾ [لقمان] أى : يُعينه ويساعده إنْ نفد ماؤه ، ولك هنا أن تسأل : لماذا جعل الإمداد للماء ، ولم يجعله للشجر ؟ قالوا : لأن القلم الواحد يكتب بحبر كثير لا حصر له ، فالحبر مظنة الانتهاء ، كما أن الشجر ينمو ويتجدد ، أما ماء البحر فثابت لا يزيد .

واقرا أيضاً في هذه المسالة : ﴿ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلْمَاتِ رَبِّي لَنْفِذَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُلْمَاتُ رَبِّي وَلُوْ جَنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ( 10 ) ﴾ [الكهف] والعدد سبعة هنا ﴿ سَبْعَةُ أَبْحُرِ . . ( (٧٧) ﴾ [لقمان] لا يُراد به العدد ،

#### 

إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : ﴿ سَبْعَ سَمَنُواْتِ.. (١٦) ﴾ [الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية ، فما بالك بالسموات فى المجرات الأخرى ، وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فأظلك .

إذن: يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة ، والعرب كانوا يعتبرون هذا العدد نهاية للعدد ؛ لأن العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود ، فهناك فرق بين العدد والمعدود ، ولما تبينًا هذا الفرق استطعنا أن نرد على المستشرقين في مسألة تعدد الزوجات ، فالعدد يعنى ١ ، ٢ ، ٢ ، ٤ ، ٥ . أما المعدود ، فما يميز هذه الأعداد .

والرسول على حينما أراد أنْ يُنهى التعدد المطلق للزوجات لما أنزل الله عليه أنْ يأمر الناس أن منْ معه أكثر من أربع زوجات أنْ يُمسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات (١) .

وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهُنُ هذا الحكم ، فقالوا : لماذا استثنى الله محمداً من هذا الحكم ؟ وكيف يكون عنده تسع ، وعند أمت أربع ؟ ولم يفطنوا إلى مسائة العدد والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله فى العدد ، أم فى المعدود ؟

نقول: استثناه في المعدود؛ لأنه تعالى خاطب نبيه في آية أخرى: ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَخْرَى: ﴿ لا يَحِلُّ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنَهُنَ . ( ( ) ﴿ [الاحزاب] ففرض على رسول الله أنْ يقتصر على هؤلاء ، لا يزيد عليهن ، ولا يتزوج بعدهن حتى لو مُتْنَ جميعا .

<sup>(</sup>۱) أخرج الإمام مالك في الموطأ ( ص ٥٨٦ ) كتاب الطلاق بلاغاً أن رسول الله كلي قال لرجل من ثقيف ، أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي : « أمسك منهن أربعاً ، وفارق سائرهن » ووصله الترمذي في سننه ( ١١٢٨ ) من حديث ابن عمر أن النبي كلي أمره أن بتخير أربعاً منهن ، وسمّى الرجل ، غيلان بن سلمة الثقفي » .

#### 0//yr

إذن : لم يستثنه في العدد ، وإلا لكان من حقّه إذا ماتت واحدة من زوجاته أنْ يتزوج بأخرى ، وإنْ مُثْن جميعاً يأتي بغيرهن .

لذلك أمر رسول الله أنْ يمسك زوجاته التسع ، شريطة ألا يزيد عليهن ، في حين يباح لغيره أن يتزوج بأكثر من تسع ، بشرط ألا يبقى معه أكثر من أربع ، وعليه ، فهذا الحكم ضيق على رسول الله في هذه المسألة في حين وسع على أمته .

ونعلم أنَّ معظم زوجات النبى كُنَّ كبيرات فى السنَّ ، وبعضهن كُنَّ لا إرْبة لهن فى مسالة الرجل ، لكنهن يصرصن على شرف الانتساب لرسول الله ، وعلى شرف كَوْنهن أمهات المؤمنين ؛ لذلك كانت الواحدة منهن تتنازل عن قَسمها فى البيتوتة لضرتها مكتفية بهذا الشرف (۱) .

إذن : التفريق بين العدد والمعدود خلّصنا من إفك المستشرقين ، ومن تحاملهم على رسول الله واتهامهم له بتعدد الزوجات ، وأنه على وسنّع على نفسه وضيق على أمته .

ومسألة العدد والمعدود هذه مسالة واسعة حيّرت حتى الدارسين للنصو ، فالا إشكال في العدد واحد والعدد اثنان ؛ لأننا نقول في المفرد المذكر : واحد والمؤنث : واحدة ، وللمثنى المذكر : اثنان ،

<sup>(</sup>١) فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة رسول اش ، وقد وهبت ليلتها لمعائشة رضى الله عنها فى مقابل ألا يطلقها رسول الله ﷺ ، قائلة للنبى ﷺ ؛ ، أبقنى يا رسول الله وأهب ليلتى لعائشة ، وإنى لا أريد ما تريد النساء » . الإصابة لابن حجر ( ١١٧/٨ ) .

## 00+00+00+00+00+C/\VY{0

وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، لكن الخلاف يبدأ من العدد ثلاثة ، حيث يذكر العدد مع المعدود المؤنث ، ويُؤنَّث مع المعدود المذكر ، فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟

قالوا: لاحظ أن التذكير هو الأصل ؛ ولذلك احتاج التأنيث إلى علامة ، أما المذكر وهو الأصل فلا يحتاج إلى علامة ، تقول : قلم . وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأنيث فهى الفرع والمذكر هو الأصل .

وتعال إلى الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ، تقول : ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، سبتة ... إلخ فالعدد نفسه مبنى على الناء ، وليست هي ناء التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود ، فإذا أردنا تأنيث هذا العدد وبه تاء لا نضيف إليه تاء أخرى ، إنما نحذف الناء فيكون الحذف هو علامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالناء .

فما حكاية العدد سبعة بالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الأصل في الأعداد ؛ لأن العد ينشا من ضم واحد إلى آخر ، فواحد هو الخامة التي تتكون منها الأعداد فتضم واحداً إلى واحد وتقول : اثنان وتضم إلى الاثنين واحداً ، فيصير العدد ثلاثة .. وهكذا .

ومعلوم أن أقلُّ الجمع ثلاثة ، والعدد إما شفع وإما وتر ، الشفع هو الذي يقبل القسمة على الاثنين ، والوتر لا يقبل القسمة على الاثنين ، والتر لا يقبل القسمة على الاثنين ، والله تعالى يقول : ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ( ؟ ) ﴾ [الفجر] فبدأ بالشفع وأوله الاثنان ثم الثلاثة ، وهي أول الوتر ، أما الواحد فقد تركناه لأنه كما قلنا الخامة التي يتكون منها جميع الأعداد .

وما دام الله تعالى قال : ﴿ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ [ ] ﴾ [الفجر] فالاثنان أول الشفع ، والثلاثة أول الوتر ، وأربعة ثانى الشفع ، وخمسة ثانى

الوتر ، وستة ثالث الشفع ، وسبعة ثالث الوتر .

وقلنا : إن الجمع أقلُه ثلاثة ، فاعتبرت العرب العدد سبعة أقصى الجمع وتراً وزوجاً ، وانتهت عند هذا العدد ، فإذا أرادوا العد أكثر من ذلك أتوا بواو يسمونها واو الثمانية ، وقد سار القرآن الكريم في أحكام العدد هذه على ما سارت عليه العرب .

واقرأ إنْ شئت هذه الآيات : ﴿ وَسَيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتحَت أَبُوابُهَا .. ( ) ﴾

أما في الجنة فيقول سبحانه : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبِّهُمْ إِلَى الْجَنَّةَ وَمُوا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَقُتِحَتْ أَبُوابُهَا .. (٧٧) ﴾ [الزمر]

فما الفرق بين الآيتين ؟ ولماذا جاءت الواو في الثانية ، ولم تُذْكر في الأولى ؟

قالوا: لأن ﴿ فُتِحَتْ .. ( ) ﴿ [الزمر] في الأولى جواب شرط ، وهذا الجواب كانوا يُكذّبونه وينكرونه . والشرط تأسيس ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُا .. ( ) ﴾ [الزمر] ماذا حدث ؟ ﴿ فُتِحَتْ أَبْواَبُهَا .. ( ) ﴾ [الزمر] الذين يذهبون إلى الجنة يُكذّبون بهذا إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يُكذّبون بهذا اليوم ؟

إذن ف : ﴿ فُتِحَتْ ،، ( ( ) ﴾ [الزسر] هنا لا تكون جوابا ؛ لأنهم يعلمون يقينا أنها ستفتح ، أما الجواب فسياتي في : ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خُزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدينَ ( ) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُورَثَنَا الأَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْجَنَّةَ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُورَثَنَا الأَرْضَ نَتَبُوا مِنَ الْجَنَّةَ حَيثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( إلا ) ﴾

ولما كانت أبواب النار سبعة لم يذكر الواو ، أما في الجنة فذكر

الواو ، لأن أبوابها ثمانية .

كذلك اقرأ قول الله تعالى ولاحظ متى تستخدم الواو: ﴿عُسَىٰ رَبُهُ اِنْ طَلَقَكُنَ أَنْ يُبِدُلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مَنكُنَّ مُسْلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتُ اللهَاتِ اللهَ عَابِدَاتٍ سَائحَاتً اللهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مَنكُنَّ مُسْلَمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٌ اللهَاتِ اللهَ عَابِدَاتٍ سَائحَاتُ اللهِ وَأَبْكَارًا ﴿ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تجد الواو قبل الثمانية ، ذلك لأن العرب تعتبر السبعة منتهى العدد بما فيه من زوج وفرد .

وقوله تعالى: ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ .. (٣) ﴾ [لقمان] أى: يُجعل مداداً لكلمات الله ﴿ مَّا نَفِدَتْ كُلُمَاتُ اللهِ .. (٣) ﴾ [لقمان] كلمات الله هي السبب في إيجاد المقدورات العجيبة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا أُمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٨١) ﴾ [يس] فكل مراد من شيء سببه كن .

وهنا عجيبة ينبغى أن نتأملها : فالله تعالى يقول للشيء وهو لم يُخُلق بعد (كن) ، كأن كل الأشياء موجودة فى الأزل ومكتوبة ، تنتظر هذا الأمر (كن) ، فتبرز إلى الوجود ، كما يقول أهل المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها .

إذن : ﴿ كُلِمَاتُ اللَّهِ .. ( ﴿ ﴿ اللَّهِ السَّاعَ اللهِ عَلَى مَا عَلَمَا مِنْهُ وَمَا سَنَعَلَم ، وما لم نعلم إلا حين تقوم الساعة .

الم يَقُلُ في العجيب من أمر عيسى عليه السلام: ﴿ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرَوحٌ مَنْهُ .. (١٧١) ﴾ [النساء] والمعنى أنه لم يُخلق بالطريق

<sup>(</sup>۱) القانت : العطيع الذاكر لله تعالى العابد ، والقانت : القائم بجميع أمار الله تعالى . [ لسأن العرب ـ مادة : قنت ] .

 <sup>(</sup>٢) السائحات : الصائمات . وسياحة هذه الأمة الصيام ولزوم المساجد . [ لسان العرب \_ مادة : سيح ] .

#### 9\\vrv

الطبيعى في خَلْق البشر من أب وأم ، إنما خُلِق بهذه الكلمة (كن) . لماذا ؟

لأن الله تعالى يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات ، وأنه سبحانه يخلق كما يشاء ، فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ، كما خلق آدم عليه السلام ، ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه السلام ، ومرة يخلق بأب وأم ، ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها .

إذن : مع طلاقة القدرة لا اعتبار للأسباب ، فأنت إنْ أردت أنْ تكون مثلاً قطرة الماء ، فعليك أنْ تأتى بالأكسوجين والأيدروجين بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا ، أما الخالق - عز وجل - فيخلق بالأشياء وبدون شيء ، لأن الأشياء بالنسبة ش تعالى ليست فاعلة بذاتها ، وإنما هي فاعلة بمراد الله فيها .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣) ﴾ [لقمان] والعزيز هو الذي يَغلب ولا يُغلب ويَقُهر ولا يُقهر ، ولا يستدرك أحد على فعله حتى لو كان مخالفاً لعقله هو ، وتأمل معنى العزة ، وكيف وردت في هذا الموقف من قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَسْعِيسَى ابْنَ مَرِيمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَى هَن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ لَكُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي نَفْسِكُ إِنْ تُعَدَّبُهُم فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِن الْغَيْوِبِ (١٦٦) ﴾ [المائدة] العَزيزُ الْحَكِيمُ (١١٤) ﴾

والمنطق العقلي يقتضى أن نقول في عرف البشر : فإنك أنت الغفور الرحيم ، فالمقام مقام مغفرة ، لكن عيسى عليه السلام يأتى

بها ، لا من ناحية الغفران والرحمة ، وإنما من ناحية طلاقة القدرة والعزة التي لا يستدرك عليها أحد .

﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١١٨) ﴾ [المائدة] والمعنى : لو قال الناس لماذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزيز الذي أغلب ، ولا يستدرك أحد على حكمى ، إذن : ذيّل الآية بالعزة لعزة الله تعالى في خَلْقه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ مَّاخَلْقُكُمُ وَلَابَعَثُكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّاللَهُ سَمِيعُ بُصِيرٌ ۞ ﴿ وَالْحِدَةً إِنَّاللَهُ سَمِيعُ بُصِيرٌ ۞

الحق سبحانه وتعالى يؤكد دائماً على قضية البعث والقيامة ، ويريد سبحانه أنْ ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً ، ولا يمكن أنْ يستغنى عن الجزاء ثواباً وعقاباً إلا من كان معصوماً أو مُسخَّراً ، فالمعصوم قائم دائماً على فعل الخير ، والمسخر لا خيار له فى أنْ يفعل أو لا يفعل .

إذن : إذا لم يتوفر مبدأ الجزاء ثواباً وعقاباً في غير هذين لا بُدُ أنْ يوجد فساد ، إذا لم يُثب المختار على الفعل ، ويعاقب على الترك اضطربت حركة الحياة ، حتى في المجتمعات التي لا تؤمن بإله وضعت لنفسها هذا القانون ، قانون الثواب والعقاب .

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثالاً لهذا المبدأ في قلوله تعالى من قصة ذي القرنين : ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ من كُلَّ

#### 911VY430+00+00+00+00+0

شيُّء سَبِياً (١٨) فَأَتْبَعَ سَبِياً (٨٥) ﴾

أراد الحق سبحانه أن يبين أن الرجل المحكّن في الأرض له مهمة ، هذه المهمة هي شكر الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة ميزان العدالة في الكون ﴿حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ .. [٢٠] ﴾ [الكهف] أي : في رأى العين ، وإلا فهي لا تغرب أبداً ، إنما تغرب عن جماعة في مكان ، وتشرق على جماعة في مكان آخر .

﴿ وَجَدُهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةً وَوَجَدَ عِندُهَا قَوْمًا قُلْنَا يَسْذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿ ۞ ﴾

ولا يُفوض إنسان في أنْ يُعذّب أو يتخذ الحسني إلا إذا كانت لديه مقاييس وميزان العدالة ، وقد قال الله عنه : ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَا ( ] ﴾ [الكهف] أي : نعمة وميزاناً لتوزيع هذه النعمة ، فلم تقتصر نعمة الله عليه في أنه صاحب سلطان وجبروت ، إنما عنده المقومات الحياتية ، وعنده ميزان العدالة الذي يضبط استطراق النّعم في الكون كله .

فالذى خُيد فى أنْ يفعل أو لا يفعل أراد أنْ يبين منهجه فى أنه لم يأخذ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : ﴿أَمَّا مَن ظَلَم فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمّ يُردُ إِلَىٰ رَبّه فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا (١٨) ﴾ [الكهف] هذا هو العقاب ﴿ وَأَمَّا مَنْ آمَن وَعَملَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسرًا (١٨) ﴾ [الكهف] أى : بعد أنْ ينال ثوابه ، نعطيه فوق ذلك حوافز يُسرًا (١٨) ﴾ [الكهف] أى : بعد أنْ ينال ثوابه ، نعطيه فوق ذلك حوافز تشجعه ، ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم ، وإذا كان هذا في الأمور الحياتية الجزئية ، فهو أولى في أمور الدين والقيم التي تسيطر على كل موازين الحياة ، لا بد من وقت للثواب وللعقاب ، وإلا استشرى

#### 00+00+00+00+00+C11vr.0

الظلم واغتال الناس ، وقضى عليهم ، وأخذ منهم كل مُتع الحياة ، فانتفع بذلك المفسد ، وخاب كل من التزم بدين الله وقيم منهجه .

لذلك تجد الحق - تبارك وتعالى - يؤكد دائماً على مسألة البعث والقيامة والحساب ، وترى أعداء الدين يحاولون أنْ يُشككوا في هذه القضية ، وأنْ يُزحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى .

فالفلاسفة لهم فى ذلك دور ، وللمالاحدة دور ، ولأهل الكتاب دور ؛ لذلك تجد التوراة مثالاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر ، وهذا أمار غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سماوى ومنهج حياة .

وما ذلك إلا لأن أهل التوراة أرادوا أنْ يُزحزحوا الناس عن أمور عدة ليشبقوا لأنفسهم سلطة زمنية مادية ، حتى إنهم طمعوا في أنْ يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى ، كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَن نُؤمِن لَكَ حَتَىٰ نَرَى الله جَهْرَةُ .. ( 3 ) ﴾ [البقرة]

ولما أنزل الله عليهم المن ، وهو مادة حلوة كطعم القشدة جعلها تتساقط عليهم ، وأنزل عليهم السلوى ، وهى طيور مثل السمان تنزل عليهم جاهزة مُعدّة للتناول رفضوا عطية الله لهم ، وطعامه الذي أعد من أجلهم ، وقالوا : بل نريد طعاماً نصنعه بأيدينا ، وقالوا : ﴿ لَن نصب على طعام واحد . . (١٠) ﴾ [البقرة] ، فقال لهم : ﴿ اهْبِطُوا مصراً (البقرة فَانُ لَكُم مَا سَأَلُتُم . . (١٠) ﴾

وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء مادياً فلا بدُّ أنْ يزحزح نفسه عن

 <sup>(</sup>١) المصدر - واحد الامصار - ومحسروا الموضع : جعلوه مصراً - وقال الليث : المحصر في
 كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والحصدقات - [ لسان العرب حادة : مصر ] .

#### 011/17/20+00+00+00+00+0

الأخرة وعن القيامة والحساب ، لذلك راحوا يُشكُون فيها ، أما الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنساناً بعد الموت وقد تحللت أعضاؤه وصارت تراباً ، ثم غرست في هذا المكان شجرة فتغذت من هذا التراب ، وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا وجزئيات الأول ، فإذا كان هناك بعث أتبعث هذه الجزئيات مع الأول أم مع الآخر ؟ فإن كانت مع الأول فهى نقص في الآخر والعكس .

وقد تخبّط الفلاسفة هذا التخبّط ؛ لأنهم لم يفطنوا إلى شيء في الوجود يعطى قيماً للغيبيات ، وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : لو أن إنساناً يزن مائة كيلو مثلاً أصيب بمرض أفقده أربعين كيلو من وزنه ، فماذا يعنى هذا النقص بالنسبة للشخص نفسه ؟

هذه المسالة يتحكم فيها أمران: الغذاء والإخراج ، ففى فترة النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج ، أما فى فترة الشيخوخة مثلاً فالخارج أكثر ، فإن توازن الأمران كانت حالة من الثبات لا يزيد فيها الشخص ولا ينقص ، وهى فترة الثبات .

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو ، ثم شاه الله وعادت إليه عافيته حتى زاد وزنه وعاد إلى حالته الطبيعية ، فهل تغير الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغير حال عودته إلى طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟

إذن: المسألة في تكوين الجسم ليست ذرات وجزيئات ، إنما هي شخصية معنوية خاصة وإن تكونت من جزيئات المادة وهي الستة عشر عنصرا التي تكون جسم الإنسان ، والتي تبدأ بالأكسوجين وتنتهي بالمنجنيز ، وهي نفس العناصر المكونة لتربة

#### 

الأرض التي نأكل منها ، وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص لأخر .

والحق سبحانه وتعالى يقول : ﴿ قَدْ عَلَمْنَا مَا تَنقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمُ وَعَندُنَا كَتَابٌ حَفِيظٌ ① ﴾ [ق] يعنى : نعرف ما نقص من كل إنسان : كذا من الحديد ، وكذا من الأكسوجين ، وكذا من الفسفور .. إلخ ،

إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة ، فيأتى الشخص هو هو .

ومن القضايا الدى أثاروها فى مسألة البعث والالتباسات التى يحاولونها يقولون: الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر، أو سنة أشهر، يمر خلالها بعدة مراحل: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاماً، ثم يكسو هذه العظام لحماً، هذا للإنسان الواحد، فكم تستغرق إعادة خلّق البشر من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ؟

ونقول: لقد ذكرتم كيفية خَلَق سلالة الإنسان والتى تستغرق تسعة أو ستة أشهر ، لكن لم تذكروا خَلْق الأصل ، وهو آدم عليه السلام ، وقد خلقه الله على هيئته وصورته التي كان عليها ، فلم يكُنْ صغيراً وكبر ، إنما خُلق كبيراً مستوياً كاملاً ، ثم نُفخت فيه الروح .

ثم إن عناصر الفعل هى : الفعل ، والفاعل ، والمنفعل ، يُضاف إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل ، فأنا أريد أنْ أنقل هذه ( الحملة ) من هنا إلى هناك ، فنقلنا فعل ، وأنا الفاعل ، والحملة هى المنفعل ، ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث ، والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمن ، فإذا أردت أنْ تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه ياخذ منك وقتا طويلاً ، فإن خطّه بالماكينة أخذ وقتاً أقل بكثير .

#### 011VFF

إذن : فرمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل ، وتذكرون أنه في الماضي كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ، وكان لكل منطقة عامل يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله ، أما الآن فتستطيع أن تنير مدينة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن : كلما زادت القوة قل الزمن .

فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت: أهى بقوتك أنت لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل ، والله لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها ، إنما يفعل سبحانه بكُن ً . إذن : فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُوزع فيه جزئيات الفعل على جزئيات الزمن .

ولم تستبعد هذا في حقّ الله تعالى ، وقد أعطاك ربك طرفاً منه رغم قدرتك المحدودة ؟ ألست تجلس في مثل هذا المجلس فترانا جميعاً مرة واحدة في نظرة واحدة ، كذلك تسمع الجميع دفعة واحدة ؟ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم ، وتنفعل جوارحك لك بمجرد أن يخطر الفعل على بالك ؟ أتفكر أنت في العضلات التي تحركت والإشارات التي تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟

وقد سبق أنْ أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان في سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً ، فهو لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها .

فإذا كنت أنت أيها العبد تنفعل لك جوارحك وأعضاؤك بمرادك فى الأشياء ، فهل تستبعد فى حق الله أنْ يفعل بكلمة كُنْ ؟ كيف وأنت ذاتك تفعل بدون أنْ تقولها ، مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد .

فإنْ قلتَ : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كُنْ ، وأنا أفعل بدون أنْ أقولها ؟ نقول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لأن الأشياء ليست

### 

منفعلة لك أنت ، إنما هى مُسخَرة بكُنُ الأولى حين قال الله لها كونى مُسخَّرة لإرادته ، إذن : أنا أفعل بدون كُنُ ؛ لأنها ليست فى مقدورى أنا ، فكأن كُنُ الأولى من الله تعالى هى كُنُ لنا جميعاً .

وبهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج ، واستطعنا الرد على منكريها ، فالله يقول : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصا .. ① ﴾ [الإسراء]

قلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا: كيف ونحن نضرب اليها أكباد الإبل شهراً ؟ لعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهراً ؟ لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على جزئيات الزمن ، أمًا محمد فلم يقُلُ سريتُ ، فيكون في الفعل كأحدكم إنما قال : أسرى بي (١) .

إذن : فهو محمول على قدرة أخرى ، فالفعل لا يُنسب إليه إنما إلى حامله إلى الله ، وقلنا : كلما زادت القوة قل الزمن ، فإذا كانت القوة قوة الحق - تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه في مسألة الخلق والإعادة : ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدة . . [لقمان]

فالأمر يسير على الله ؛ لأن خَلْق النفس الواحدة وخَلْق جميع الانفس يتم بكُنْ ، فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة أو ستة أشهر .

وضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً ، فأنت تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة معينة فيتحول تلقائياً إلى الزبادى الذى تريده ، فهل جلست أمام كل

 <sup>(</sup>۱) جدیث مثفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ٤٧١٠ ) ، ومسلم فی صحیحه ـ
 (۱۷۰ ) من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه .

### 011VF030+00+00+00+00+0

علبة تُحوِّلها بنفسك ، أم أنك عملت العملية المعروفة في هذه الصناعة ، ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟

كذلك شاء الله تعالى أنْ يوجد الإنسان جنينا فى بطن أمه ، وأن تجرى عليه أمور النمو بطبيعتها ، إذن : خَلْق الإنسان لا يقاس بالنسبة لله تعالى بالزمن ، وقد حلَّ لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه القضية حينما سُئل : كيف يحاسب الله الناس جميعاً من لَدُن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟

فقال : بحاسبهم جميعاً في وقت واحد ، كما أنه يرزقهم جميعاً في وقت واحد (۱) ؛ لأنه سبحانه لا يشغله شأن عن شأن .

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١٨) ﴾ [لقمان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر ، وقلنا : إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى نظرة واحدة ، وكذلك تسمعه ، فما بالك بسمع الله تعالى وبصره ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَفِ الَّيْلِوَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَعِرِيَ إِلَىٰ أَجَلِمُ سُمَّى وَأَتَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

 <sup>(</sup>۱) سئل الإمام على بن أبى طالب: كيف يحاسب اش الخلق على كثرتهم ؟ فقال: كما يرزقهم على كثرتهم. [شرح نهج البلاغة - المشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص ٤٠٤ فقرة ٢٩٨].

### 

هذه آیات کونیة واضحة مرئیة للجمیع: للمؤمن وللکافر ، للطائع وللعاصی ، ، فالحق سبحانه یوزع لنا الوقت بین لیل ونهار ، لکنه لیس توزیعاً متساویا (میکانیکیا) ، بحیث یکون کل منهما اربعا وعشرین ساعة ثابتة علی التقدیر الجبری کما یقولون ؛ لذلك نری الیوم ینقص مثلاً عن الاربع وعشرین ساعة عدة دقائق تُضاف إلی زمن اللیل أو العکس .

وكلمة يوم تعنى الليل والنهار ، لكن القسمة بينهما ليست متساوية ، فالحق ـ تبارك وتعالى ـ بصنعته الحكيمة أراد أن يُوزع الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة ، ويعطى لكل منطقة ما تحتاجه لتنبت أرضها ، وتعطينا نحن مقومات حياتنا ، بدليل أن من النباتات ما لا ينمو إلا في الصيف ، ومنها ما لا ينمو إلا في الشتاء ، كذلك في الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي .

لذلك ، عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلاً بمقدار ٢٣,٥ درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية ، ففى فصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل ، والآخر مواجها للنهار ، فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه ، ويبلغ ليل الشتاء أقصى ما يمكن من الطول وهو ١٢ ساعة فى شهر كيهك ،

### 011VTV

حتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك (كياك صباحك مساك قوم من نومك حضر عشاك ).

ومقابل ذلك في فصل الصيف ، فكأن ميل محور الأرض سر من أسرار هندسة هذا الكون ، ففي الصادي والعشرين من حزيران (يونيو) يبدأ الانقلاب الصيفي ، وفي الثالث والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) يبدأ الانقلاب الشتوى ، ثم الاعتدال الربيعي في الحادي والعشرين من آذار (مارس) ، والاعتدال الخريفي في الثاني والعشرين من آيلول (سبتمبر) . وفي الاستواء الربيعي والاستواء الربيعي والاستواء الخريفي تجد أن الليل مساو للنهار ، وجوهما معتدل لاحر ولا برد .

فقول الله تعالى: ﴿ أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُولِحُ اللّهِ لِي النّهارِ ويُولِحُ النّهارَ في النّهارِ ويُولِحُ النّهارَ في اللّيلِ .. (٢٠) ﴾ [لقمان] يعنى: لا تظن أن الله والنهار قسمة متساوية ؛ لأن الله تعالى بحكمته يُدخل جزءا من الليل في النهار ، أو جزءا من الليل في الليل ، فيزيد في أحدهما ، وينقص من الآخر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى لصالح الإنسان ، وإمداداً له بمقومات حياته ، لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها مناط في الحكمة الإلهية العليا .

وحين نُقسم اليوم إلى ليل ونهار \_ وهى قسمة كما قلنا ليست رتيبة ولا متساوية \_ فإن لليل مهمة في الحياة وللنهار مهمة ، كما بين لنا سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا ۞ ﴾ [النبا]

معنى اللباس أن تسكن فيه وتكن وتستر نفسك ؛ لذلك عرفنا فيما بعد أن الضوء أثناء النوم أمر غير صحى ، وفهمنا قول رسول الله : « أطفئوا المصابيح إذا رقدتم » ( ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ٦٦٤٥ ) وأحمد في مسنده ( ٣٨٨/٣ ) عن جابر بن عبد الله ، واللفظ للبخاري ،

# 

والحق سبحانه يوضح لنا هذه المسالة في قبوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) ﴾ [الضحىٰ [ ويقول : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) ﴾ [الضحىٰ ويقول : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجَلَّىٰ (٢) ﴾ [الليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة في حركة حياتك ، فالنهار للحركة ، والليل للسكون ، وعليك ألا تخلط بين هاتين المهمتين دون داع ، وقد استثنينا من هذه القاعدة مَنْ تحتم عليهم طبيعة عملهم أنْ يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار .

والخالق عز وجل جعل في حركة الليل والنهار أسراراً وعجائب ينبغي أن نتنبه إليها بمعطيات العلم ، ومن حكمة الخالق سبحانه أن جعل لكل سر في الكون ميلاداً يولد فيه ، ونثر أسرار كونه على خلّقه ولم يُظهرها لجيل واحد ، وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة الأمية التي عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه القضايا التي لم تصدقها العقول حتى في العصر الحديث ورغم تقدم العلوم ، فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورانها حول الشمس لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التي تؤكد ذلك .

وقلنا: إن ميلاد سرَّ من أسرار الكون قد يصادف بحثا من البشر، فيأتي السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث، وإلا أظهره الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضيًّلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم الاكتشافات جاءت صدفة ، لم يَسْع إليها البشر، ولم يذهبوا إليها بمقدمات .

والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلاماً عاماً يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ آيتَيْنِ . . (١٠٠) ﴾

ويقول ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لَمَنْ أَرَادَ أَن يَذُّكُّرُ أَوْ أَرَادَ

### @11VF43@+@@+@@+@@+@@+@

شُكُوراً (آ) ﴾ [الفرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر ويأتى بعده ، وهذا صحيح الآن ، فنحن نرى الليل يخلف النهار ، والنهار يخلف الليل ، لكن كيف نتصور هذه المسألة في بده الخلُق ؟

لو أن البداية كانت بخلّق الأرض مواجهة للشمس ، فالنهار إذن أولاً ليس خلّفة لشيء قبله ، ثم تغيب الشمس فينشأ الليل ليكون خلّفة للنهار ، وفي المقابل إن وجدت الأرض غير مقابلة للشمس ، فالليل هو الأول ليس خلّفة لشيء قبله .

إذن : لا يحل لنا هذه المسائة إلا قوله تعالى : ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً .. ( ١٠٠٠ ﴾ [الفرقان] أى : من بداية الخَلْق وهما خلْفة ، وهذا لا يتأتى ولا يسوغ إلا إذا كانت الأرض مكورة ، بحيث يكون الجزء المقابل للشمس منها مكوناً للنهار ، والجزء الآخر لليل فى وقت واحد ، فلما تحركت الأرض فى دورانها صار كل منها خلْفة للآخر ، إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل ، ولا يعارضها أبداً .

تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ١٩٢٨ فسروا السموات السبع بأنها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس ، ذلك ليقربوا العلم للناس ، ويشاء الله \_ سبحانه وتعالى \_ أن يكتشفوا بعدها ( نبتون ) ثم ( بلوتو ) فصاروا تسعة كواكب ، وأظهر الله لهم فساد هذا التأويل .

وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار ، وكأن الله سخر حتى الكافر ليُثبت إيمان المؤمن ، فإذا كنا قد عرفنا اليوم عندنا على الأرض ، وأنه ليل ونهار يُكونان أربعاً وعشرين ساعة ، فماذا يعنى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟

لما عرفوا أفلاك الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس وجدوا

أقربها للشمس عطارد ، ثم الزهرة ، ثم الأرض ، ثم المريخ ، ثم المشترى ، ثم زحل ، ثم نبتون ، ثم بلوتو ، وهو أبعد الكواكب عن الشمس .

ومن عجائب اليوم في هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً ٢٤٤ يوماً بيومنا نحن ، أما العام فيساوى ٢٢٥ يوماً بيومنا ، فكأن يوم الزهرة أطول من عامها ، كيف ؟ قالوا : لأن المدار مختلف عن مدار الأرض ، فاليوم نتيجة دورة الكوكب حول نفسه ، والعام نتيجة دورة الكوكب حول الشمس .

وقوله تعالى: ﴿ وَسَخُرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ .. ( الله ) والله ان تلحظ دقة الأداء القرآني في الانتقال من الفعل المضارع ﴿ يُولِحُ .. ( ) ﴾ [لقمان] إلى الماضى ﴿ سَخَر .. ( ) ﴾ [لقمان] ففي الكلام عن حركة الليل والنهار قال ﴿ يُولِحُ .. ( ) ﴾ [لقمان] ولما تكلم عن الشمس والقمر قال : ﴿ سَخُر .. ( ) ﴾ [لقمان] لماذا ؟

قالوا: لأن التسخير تم مرة واحدة ، ثم استقر على ذلك ، أما إيلاج الليل في النهار ، وإيلاج النهار في الليل فأمر مستمر يتكرر كل يوم ، فناسبه المضارع الدال على التكرار .

وقوله تعالى : ﴿ كُلِّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى .. ( ( القمان ] أى : الله غاية محدودة ؛ لذلك نسمى العمر النهائى : الأجل . والمراد بالأجل المسمى يوم القيامة ، فكأن الخالق سبحانه ضمن لنا استمرار الشمس والقمر إلى قيام الساعة ، فاطمئنوا .

ثم أي عظمة هذه في كوكب مضىء ينير العالم كله منذ خلقه اش وإلى قيام الساعة ، دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مبنى على التسخير القهرى الذي يمنع الاختيار ، فليس للشمس أنْ تمتنع

#### @1/VE/30+00+00+00+00+0

عن الشروق وكذلك القمر ، ومن العظمة في الألوهية هذه الرحمانية الرحيمة التي تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر .

وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ ﴿ إِلَىٰ أَجَل مُسمّى .. ( ) ﴾ [لتمان] وفى مواضع أخرى ورد بلفظ ﴿ لأَجَل مُسمّى .. ( ) ﴾ [الرعد] باللام بدلاً من إلى ، وكذلك فى سورتى فاطر (١٣) والزمر (٥) ، ولكل من الحرفين معنى : ﴿ إِلَىٰ أَجَل مِ .. ( ) ﴾ [لقمان] تعطينا الصورة لمشية الشمس والقمر قبل وصولهما الأجل ، إنما ﴿ لأَجَل مُسمّى .. ( ) ﴾ [فاطر] أي : الوصول المباشر للأجل .

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة ، كذلك للشمس مهمة ، وللقمر مهمة بينها الله في قوله : ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا .. 

[يونس]

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ نَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (١٦) ﴾ [الفرقان] فالضياء للشمس فيه نور وحرارة ، على خلاف نور القمر الذي يناسب حالماً لا حرارة فيه .

ومن عجائب أمر القمر أننا كُنّا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيئة في السماء ، حتى إن الشعراء درجوا على تشبيه المحبوبة بالقمر ، ولو عرفوا حقيقة القمر التي عرفناها نحن اليوم ما صحّ منهم هذا التشبيه ، فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم لا يضيء بذاته ، إنما يعكس فقط ضوء الشمس ؛ لذلك لما شبّه أحد الشعراء محبوبته بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه :

سْبِّهْتُها بالبدر فاستضحكت وقابلَت قُولِي بالنُّكْسر

أي : تكلفت الضحك

وَسَفَّهَتْ قَوْلَى وقَالَتْ متّى سَمُجْتُ حتى صرت كالبدر

ولك أن تسال فعن أين عرفت سماجة البدر ، وأنه حجارة لا جمالَ فيها ؟ تجيب هي حين تقول :

البَدْرُ لاَ يرنُو بعينُ كَما أَرْنُو ولاَ يَبْسِمُ عَنْ تَغُر ولاَ يُميطُ المرْطَ عن نَاهد ولا يشادُ العقد في نَحْر مَنْ قَاسَ بالبَدْر صَفَائى فَلا (اَل أسيراً في يَدى هَجْرى

إذن: فحقيقة القمر التي عرفناها أخيراً آية من آيات الله الظاهرة والباطنة في الكون أطلعنا الله عليها بسلطان العلم ، فلما تيسر للبشر الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعتم ، وصخور لا تنير بذاتها ، إنما تعكس أشعة الشمس ، فتصل إلينا هادئة حالمة ، وكأن القمر كما يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) .

ومن حكمة الخالق سبحانه في خُلُق الشمس والقمر أن تكون الشمس ميزانا لمعرفة اليوم، والقمر لمعرفة الشهر، وهو الأصل في التكليفات، لأن له شكلاً مميزاً في أول الشهر على خلاف الشمس الذلك يقول سبحانه: ﴿ هُو الّذي جَعَلَ الشّمس ضياء والْقَمَر نُوراً وقَدّرة منازلَ لتَعْلَمُوا عَدُدُ السّنينُ والْحساب .. ( ) ﴾

وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج مثلاً ، بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله ، فمرة يأتى فى الصيف ، وأخرى فى الشتاء .. إلخ مما يُيسرِّر للحجاج ما يناسب كلاً

### 0111873040040040040040

منهم من الجو المالائم ، ويقطع الأعدار في التحلف عن أداء هذه الفريضة .

إذن : بالتوقيت القحرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت الشمسى بالتوقيت القمرى ، فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع والعشرين من رمضان ، فإنها ستوافق أول يناير مثلاً ، وفى العام التالى توافق الثانى ، ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ..

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَنُّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٠) ﴾ [لقمان] وما دام أنه سبحانه خبير بما تعملون ، فهو الذي يهييء لكم صلاح العمل بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التي تنظم حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل فنقول هذه الليلة من رمضان ، أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم مجموع له الناس .

وقوله : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) ﴾ [لقمان] معطوفة على ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِحُ .. (٣) ﴾ [لقمان] فالتقدير : والم تبر أن الله بما تعملون خبير .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَابِيلُ الْكَابِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله تعالى ﴿ فَالْكُ .. ( ) ﴾ [لقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكره من دخول الليل في النهار ، ودخول النهار في الليل ، وتسخير الشمس والقمر ، ذلك كله ﴿ بأنَّ اللَّهُ هُو الْحَقُ .. ( ) ﴾ [لقمان] فكل ما تقدم نشأ عن صفة من صفات الله وهو الحق ، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل المخلوقات فيه له نظام ثابت لا يتغير ؛ لأن الذي خلقه وأبدعه حق ﴿ فَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقَ .. ( ) ﴾ [لقمان]

وما دام الله تعالى هو ( الحق ) فما يدّعونه من الشركاء هم الباطل ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ .. ( ۞ ﴾ [لقمان] ، فلا يوجد فى الشيء الواحد حَقَّان ، فإنْ كأن أحدهما هو الحق فغيره هو الباطل ، فالحق واحد ومقابله الباطل . وأي باطل أفظع من عبادتهم للأصنام واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل ؟

كيف وهى حجارة صور وها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون الله ، والحجارة جماد من جمادات الأرض ، والجماد هو العبد الأول لكل المخلوقات ، عبد للنبات ، وعبد للحيوان ، وعبد للإنسان ؛ لأنه مُسخّر لخدمة هؤلاء جميعاً .

لذلك ؛ قلنا في الحروب التي تنسب بين الناس : إنها لا تنشب بين حقين ؛ لأن الحقيقة لا يوجد فيها حقّان ، إنما هو حق واحد ،

#### 01/VE.>0+00+00+00+00+0

والعاقبة لا بُد أن تكون للحق ولو بعد حين ، أما الباطل فإنه زَهُوق ، إنما تطول المعركة إنْ نشبت بين باطلين ، فليس أحد الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله ، فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا ، وتنتهى مكاسب طغيان كل منهما ، ولا يردهما إلا مذلة اللجوء إلى التصالح بعد أنْ فقدا كل شيء .

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضاً فى توزيع التركات والمواريث بين المستحقين لها ، حيث ينشب بينهم الخلاف والطعن واللجوء إلى القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءاً كبيراً من هذه التركة ، حتى إذا ما صَفَت مما كان بها من أموال جُمعت بالباطل ترى الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى .

واقرأ إنْ شئت حديث رسول الله على الله على الله عن أصاب مالاً من مهاوش يعنى بالتهويش مهاوش يعنى بالتهويش أو كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا ، وطبيعى أن يُذهب الله هذا المال في الباطل وما لا فائدة منه .

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالأب يرجع إلى بيته ، فيجد ابنه مريضاً حرارته مرتفعة ، فيسرع به إلى الطبيب

<sup>(</sup>١) المهاوش : مكاسب السوء ، فهو كل مال يُصاب من غير حلَّه ولا يُدُرى ما وجهه كالغصب والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب ـ مادة : هوش] .

<sup>(</sup>٢) النهاير : المهالك . أي : أذهبه الله في مهالك وأمور متبددة . [ لسان العرب ـ مادة : نهبر ] .

<sup>(</sup>٣) أورده العجلوني في كشف الخفاء ( ٣١٣/٢ ) وعزاه للمقضاعي عن أبي سلمة الحمصي مرفوعاً ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقي السبكي: لا يصح .

# 

ويصيبه الرعب ، ويتراءى له شبح المرض ، فينفق على ابنه المئات ، أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون ، فالأول أصاب ماله من مهاوش ، والآخر أصابه من الحلال .

فقول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّه هُوَ الْحَقِّ .. ( ﴿ ﴾ [القمان] يعنى الله المحق هو الظاهر وهو الغالب ، فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل قد يعلو على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول : نعم ، قد يعلو الباطل لكن إلى حين ، وهو في هذه الحالة يكون جنديا من جنود الحق ، كيف ؟ حينما يعلو الباطل وتكون له صوّلة لا بد أن يعض الناس ويؤذيهم ويذبقهم ويلاته ، فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه .

إذن : لولا الباطل ما عرفنا ميزة الحق ، ومثال ذلك الألم الذي يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض ، ويظهر لها علتها ، فتطلب الدواء ، فالألم جندى من جنود الشفاء ، وقلنا سابقا : إن الكفر جندى من جنود الإيمان .

لذلك لا تحرن إنْ رأيت الباطل عاليا ، فذلك في صالح الحق ، واقرأ قول ربك عز وجل : ﴿أَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتَ أُوديةٌ بِقُدْرِهَا . . (١٧) ﴾ [الرعد] يعنى : ياخذ كل واد على قدره وسعته من الماء ﴿فاحتمل السَيل زبدا رأبيا . . (١٧) ﴾ [الرعد] وهو القش والفتات الذي يحمله الماء ﴿ومما يُوقِدُونَ عَلَيه في النّارِ ابْتَعَاء حلّية أو متاع زبدٌ مَثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقُ وَالْبَاطِلَ . (١٧) ﴾ [الرعد] أي : مثلاً لكل منهما . هُذُلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقُ وَالْبَاطِلَ . (١٧) ﴾ [الرعد] أي : مثلاً لكل منهما . هُذَا لك يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقُ وَالْبَاطِلَ . (١٧) ﴾ [الرعد] أي : مثلاً لكل منهما .

﴿ فَأَمَّا الزَّبِدُ فَيَدُهِبَ جَفَاء .. (١٠) ﴾ [الرعد] يعنى : مطرودا مُدِّعداً من الجفوة ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَّ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٠٠) ﴾ [الرعد]

# 9/1/2/<del>90000000000000000</del>

وبعد أن بين الحق سبحانه وتعالى أنه ﴿ الْحَقُ .. ۞ ﴾ [لقمان] وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبحانه صفتين أخريين ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ هُو الْعَلِي الْكَبِيرِ ۞ ﴾ [لقمان] العلى الكبير يقولها الله تعالى ، ويقولها رسوله ﷺ ، وتقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ ولأن النبى الصادق أخبرنا بها ، لكن المسألة أن يشهد بها مَنْ كفر بالله .

لذلك يعلمنا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمد الله حينما يشهد الكافر شرغم كفره به ، كما ورد فى الآيات السابقة : ﴿ وَلَئنَ سَأَلْتُهُم مِنْ خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثُرُهُم لا يَعْلَمُونَ ( [كَانَ ] ) ﴾

فهذه الشهادة منهم تستحق من المؤمن أن يقول: الحمد ش! لأنها شهادة جاءت ممن كفر باش وكذب رسوله وحاربه ، وأيضاً تنظر إلى هذا الكافر الذى تأبّى على منهج الله وكذّب رسوله حين يصيبه مرض مثلاً ، أيستطيع أن يتأبى على المرض كما تأبّى على الله ؟ هذا الذى ألف التمرد على الله : أيتمرد إن جاءه الموت ،

واقرأ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ .. (٧٠) ﴾ [الإسراء] أى: لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك إلا الله ؛ لأن الإنسان في هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها ، بالله أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج ، وأشرف على المهلاك يدعو يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبير ، وغيره شرك وباطل.

وسبق أن ضربنا مثلاً للإنسان ، وأنه لا يغشُ نفسه ، ولا يخدعها خاصة إذا نزلت به ضائقة بالحلاق أو حكيم الصحة كما كانوا يطلقون عليه ، فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة

الصحية ، ويتهمه بعدم الخبرة ، لكن حين مرض ولده وأحس بالخطر أخذ الولد وتسلُّل به في ظلام الليل ، وذهب إلى الطبيب .

فلله وحده العلو ، وشه وحده الكبرياء ، بدليل أن الكافر حين تضطره أمور الحياة وتُلجئه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا : يا الله يا رب .

قالة هو العلى بشهادة من كفر به ، ثم أردف صفة ( العلى ) بصفة ( الكبير ) ؛ لأن العلى يجوز أنه علا بطغيان وعدم استحقاق للعلو ، لكن الحق سبحانه هو العلى ، وهو الكبير الذى يستحق هذا العلو .

ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى آية أخرى من آياته في الكون :

# ﴿ أَلُوْتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُو مِّنْ اَيْنَتِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْنَتِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورِ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بعد أن ذكر الحق سبحانه بعض الآيات الكونية البعيدة عنا أراد سبحانه أنْ يعطينا نموذجا آخر للآيات التي بين أيدينا في الأرض فقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنعْمَتِ اللّهِ .. ( ) ﴾ [لقصان] ألم تر : يعنى ألم تعلم ﴿ أَنَّ الْفُلْكَ .. ( ) ﴾ [لقصان] أي : السفن .

وربما أن سيدنا رسول الله لم ير هذه السفن في البحار ، ولم تكن قد ظهرت السفن العملاقة التي نراها اليوم كالأعلام ، كما في قوله

سبحانه : ﴿ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلامِ ١٠٠٠ ﴾ [الرحمن]

ومتى وُجِدت البوارج العالية التى تشبه الجبال والمكونة من عدة أدوار؟ لم توجد إلا حديثاً ، إذن : فهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَسِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَة وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الزَّذِف]

ومَنْ يبحث في القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التي تثبت صدَّق القرآن وصدَّق رسول الله في البلاغ عن الله .

وذكرنا قصة المرأة التي أسلمت لما قرأت التاريخ الإسلامي ، وقرأت في سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون عليه حراسة دائمة يتبادلونها حماية له من أعدائه ، وفجأة صرف رسول الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل الله على : ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النّاسِ .. (١٠) ﴾ [المائدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه في حياته .

وكلمة ﴿ تُجُرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّهِ .. (آ) ﴾ [لقمان] الجرى : حركة تودع فيها مكاناً إلى مكان آخر ، هذا التوديع إما أن تمشى الهُوَيْنَا أو تجرى . لكن ما هي نعمة الله في جريها ؟ أولاً كانت اول سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالصبال والدُّسرُ(۱) ، وكان

 <sup>(</sup>١) الدسر : مسامير السفينة وشرطها التي تشد بها . والدسار : المسمار ويقول تعالى : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُمُورِ (٣) ﴾ [القمر] .

# يَمُونَ لِقُونَةُ لِقُونَةً لِمُعَالِّنًا

#### 

الغاطس منها في الماء حوالي شبر واحد يريح من الماء بحجم وزن السفينة ، فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل ، حتى إذا ما زاد وزن الماء المزاح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها تغرق .

وهذه الفكرة هى التى تُستخدم فى الغواصات ، فبالوزن يتم التحكم فى حبركة الغواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة والتى تُصنع من الحديد ، والعجيب أن هذا الحديد الصلب يحمله الماء السائل اللين ويجبرى به ، ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث تريد ، حتى وإنْ كانت تسيير عكس جريان الماء ، ويتمكن ربان السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسيير السفينة حسب ما أراد حتى لو كان اتجاهها عكس اتجاه الريح ، ويسمون هذه الحركة ( تسفيح ).

لذلك يقول سبحانه عن حركة السفن : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكُنِ الرِّيحَ السَّفِي : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكُنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ . . (٣) ﴾

وكأن الحق سبحانه يريد أن يُبين لنا أن أقل الأشياء كثافة بقوة الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة ، وانظر إنْ شئت إلى جرارات النقل الثقيل ، هذه الجرارات العملاقة التي تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً على أي شيء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء المضغوط في عجلاتها ، والذي يأخذ قوته من هذا الضغط ، بحيث إذا زدت في ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر .

وقوله تعالى : ﴿ لِيُرِيكُم مِنْ آيَاتِهِ . (آ) ﴾ [لقمان] أى : من عجائبه في كونه خاصة في البحار ، ففي الماضي كنا لا نرى من المخلوقات في الأعماق إلا السمك الذي يصطاده الصيادون ، أما الآن ومع تطور

### 011/0120+00+00+00+00+0

علوم البحار وطرق التصوير تحت الماء أصبحنا نرى في أعماق البحار عجائب أكثر مما نراه على اليابسة .

ثم يقول تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (آ) ﴾ [لقمان] قوله تعالى: ﴿لَكُلِّ صَبَّارٍ .. (آ) ﴾ [لقمان] توحى بأن آيات الله في كونه كثيرة ، لكن على الإنسان أنْ يبذل جهداً في البحث عنها واكتشافها ، وعليه أن يكون صبباراً على مشقة البحث والغوص تحت الماء ، فإذا ما رأينا ما في أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد وجب علينا الشكر ﴿لَكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (آ) ﴾ [لقمان] والشكر لا يكون إلا عن نعمة جدّت لم تكن موجودة من قبل .

إذن : الحق - تبارك وتعالى - يريد منا أن نستقبل آياته في الكون استقبال بحث وتأمل ونظر ، لا استقبال غفلة وإعراض ، كما قال سبحانه : ﴿ وَكَأَيِّن مِن آيةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيها وَهُمُ عَنها مُعْرضُونَ ( ( ) ) ﴿ وَكَأَيِّن مِن آيةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيها وَهُمُ عَنها مُعْرضُونَ ( ) ﴾

وتقديم صبًّا رعلى شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل والبحث والاستنباط والاكتشاف يُؤتى نعمة كبيرة تدعو الإنسان إلى شكرها .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّ فَحُ كَالظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنَاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّ مُقْنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَنْ نِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَ ارِكَ فُورِ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ختره : غدر به أقبح الغدر فهو خاتر وختار : صيغة مبالغة . [ القاموس القويم ۱/۷۷/۱ ] .

معنى ﴿غُشِبَهُم مُوجٌ ، (٣٣) ﴾ [لقمان] يعنى : غطاهم واحتواهم : لذلك قال ﴿كَالظُّلُو ، (٣٣) ﴾ [لقمان] جمع ظُلَّة ، وهي التي تعلو الإنسان وتظلله ، ولا يكون الموج كذلك إلا إذا علا عن مستوى الإنسان ، وخرج عن رتابة الماء وسجسجته . ومن ذلك قول الله تعالى : ﴿وَإِذْ نَسَقْنَا (الجَسَبَلُ فَوْقَسَهُمْ كَانَهُ ظُلَّة . . [الاعراف]

وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت في عرض البحر ، فترى الموجة من بعيد أعلى منك ، وأنها حتماً ستطمسك ، حتى إذا ما وصلت إليك شاهدت فيها مظهراً من لطف الله بك ، حيث تتلاشى وتمر من تحتك بسلام ، وهذا شيء عجيب ونعمة تستوجب الشكر .

فالموج إذن شيء مخيف ؛ لذلك لما غشيهم وأيقنوا الهلاك فرعوا الله مُخلصين له الدين .. (٣) القمان دعوا الله رغم انهم كافرون به ، لكن المرء في مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها ، فالأمر جد ، فلم يدعوا اللات أو العزى ، ولم يقُل أحد منهم يا هبل ، إنما دعوا الله بإخلاص ش ، فإن كانوا ملتفتين لدين آخر في عبادة الاصنام ، ففي هذا المحوقف لا بُد أن يُخلصوا ش ؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم ، وأنها لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً ، ولن يكون النفع وكشف البلاء إلا من الله الحق .

فإنْ قُلْتَ : ما دام الأمر كذلك ، فما الذى صرفهم عن عبادة الله عبادة الله عبادة الأصنام ؟

 <sup>(</sup>١) النتق : الزعزعة والهز والجذب والنقض . ونتق الشيء : جذبه واقتلعه . [ لسان العرب ـ مادة : نتق ] .

### 0/1/0f20+00+00+00+00+0

قلنا : إن التدين طبيعة في النفس البشرية ، وهذه الطبيعة باقية في ذرات كل إنسان منذ خلق الله آدم ، وأخذ من صلّبه ذريته ، وأشهدهم على أنفسهم ﴿ألَسْتُ بِرَبِكُمْ .. (٧٧١) ﴾ [الاعراف] فشهدوا .

فكل واحد منا فيه ذرة شهدت هذا العهد ، وهذه الذرة هى مصدر الإشراقات فى نفس المؤمن ، وعليه أن يحافظ عليها بأن يأخذ قانون صيانة هذه الذرة ممن خلقها ، لا أن يطمس نورها بمخالفة قانون صيانته الذي وضعه له ربه \_ عز وجل \_ فيكون كمَنْ قال الله فيه : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذَكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يُوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ [طه]

النبى ﷺ يُوضح لنا هذه المسألة بقوله : « كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهوَّدانه ، أو يُنصِّرانه أو ، يُمجِّسانه »(١) .

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الأولى التى شهدت أن الله هو الرب ، لكن إذا تضبّبت فلا بدّ أن تحدث الخيبة ويدخل الفساد .

إذن : التدين طبع في النفس ، لكن التدين الحق له مطلوبات ومنهج بافعل كذا ، ولا تفعل كذا ، وهذا يريد أنْ يرضي نفسه بأن يكون مُتديناً ، لكن يريد أنْ يريح نفسه من مطلوبات هذا التدين ، فماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلوبات له ، وقد توفرت هذه في عبادة الأصنام .

 <sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۷۷۵ ) . و كذا مسلم فی صحیحه
 ( ۲۹۵۸ ) من حدیث أبی هریرة أن رسول الله ﷺ قال : « ما من صولود إلا یولد علی
 الفطرة » الحدیث .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O\\\0\\$

لكن نقول لمن عبد الأصنام: لا بد أن يأتى عليك الوقت الذى لا تلتفت فيه إلى الأصنام، بل إلى الإله الحق الذى هربت من مطلوباته وانصرفت عن عبادته، لا بد أن تلجئك الأحداث إلى أن تلوذ به ؛ لذلك يقولون في المثل ( اللي متحبش تشوف وجهه، يُحوجك الزمن لقفاه).

فأنتم أعرضتم عن الله وكفرتم به ، فلما نزلت بكم الأحداث وأحاطت بكم الأمواج صرتم أرانب ، فلماذا الآن تلجئون إلى الله ؟ لماذا لم تستمروا على عنادكم وتكبركم حتى على الله ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ .. (٣) ﴾ [لقمان] وكان ينبغى عليهم بعد أن اعترفوا أن الله هو الإله الحق الذي يلجأ إليه ويستغاث به ، وبعد أن نجاهم وأسعفهم ، كان ينبغى عليهم أن يؤمنوا به ، وأن يطيعسوه ، وأن تؤثر فيسهم هذه الهسزة التي زلزلتهم ، إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن الله ، وطاوع نفسه وشهوته .

هذه هى حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمصيص ، فإنه ينتكس ولا يرعبوى على خلاف المؤمن ، فإنه إن تعرض لمثل هذا الاختبار يزداد إيماناً ويقيناً .

والمقتصد هو البين بين ، تأخذه الأحداث والخطوب ، فتردّه إلى الله حال الكرب والشدة ، لكنه إذا كشف عنه تردد وضعفت عنده هذه الروح ، بدليل أن الله تعالى يذكر في مقابل المقتصد نوعاً آخر منهم غير مقتصد ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٣) ﴾ [لقمان]

فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فيه الوازع الإيمانى ، لكنه لما نجا غرّته الدنيا من جديد ، ومنهم الجاحد الختّار أي : الغادر .

### ١٤٤٤ لقت ال

ولك أنْ تلحظ المقابلة بين صبار وختار ، وبين شكور وكفور . ثم يخاطب الحق سبحانه الناس ، فيقول :

خطاب الحق سبحانه لعباده بيأيها الناس يدل على أنه تعالى يريد أنْ يُسعدهم جميعاً في الآخرة ، وسبق أنْ ذكرنا الحديث القدسى الذي تقول فيه الأرض: يا رب ائذن لي أنْ أخسف بابن آدم . وقالت البحار: نغرقه ... إلخ ، فكان الرد من الخالق عز وجل « دعوني وخلقى ، فلو خلقتموهم لرحمتموهم ، إنْ تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيبهم " . "

وقوله تعالى : ﴿ اتَّهُوا رَبُّكُمْ . . (٣٣ ﴾ [لقمان] التقوى أنَّ تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى في آية

<sup>(</sup>۱) آورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( ۲/۱۰) من قول بعض السلف ، ولفظه : ، ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف به ، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله للارض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه ، ولو خلقتماد لرحمتماد ، ولعله يتوب إلى فأغفر له ، ولعله يستبدل صالحاً فأبدل له حسنات ،

اخرى ﴿ وَاتَّفُوا النَّارَ .. (١٣٦) ﴾ [آل عمران] وهما بمعنى واحد ؛ لأن معنى اتقوا الله : اجعلوا بينكم وبين صفات جلال ربكم وانتقامه وجبروته وقاية ، وكذلك في : اتقوا النار .

فالخطاب هنا عام للناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، فالله تعالى يريد أن يُدخلهم جميعاً حيِّز الإيمان والطاعة ، ويريد أنْ يعطيهم ويمنَ عليهم ويعينهم ، وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا فحسب ، إنما أريد أنْ أعطيكم أيضاً نعيم الآخرة .

وكذلك النبى على مان رحيماً حتى بالكافرين والمعاندين له ، كما ذكرنا فى قصه اليهودى الذى اتهموه ظلماً بسرقة درع أحد المسلمين ، وقد عز على المسلمين أن يُرمى واحد منهم بالسرقة ، فجعلوها عند اليهودى ، وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله ، فأداره فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟

فاسعفه الله ، وأنزل عليه : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابُ بِالْحَقِ لِتَحْكُمُ فَاللَّهُ .. ﴿ وَلَا بَيْنَ الْمَوْمَنِينَ فَحَسَبَ ﴿ وَلَا بَيْنَ الْمُؤْمَنِينَ فَحَسَبَ ﴿ وَلَا تَكُن لِلْخَائِينَ خَصِيمًا ﴿ إِلَا اللَّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّا اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وفَرْق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لأن عطاء الربوبية غير عطاء الالوهية ، عطاء الربوبية إيجاد من عدّم ، وإمداد من عدّم ، وتربية للمؤمن وللكافر ، أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر ، فاختار هذا الرب الذي خلق وربّى ، وكأنه سبحانه يقول للناس جميعاً : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكراً لنعمته عليكم ، وإنْ كنتم قد كفرتُم بها .

ولا تنتهى المسألة عند تقوى الرب في الدنيا ، إنما ﴿ وَاخْشُواْ يَوْمًا

### 011/8/20+00+00+00+00+0

لأ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدهِ .. (٣) ﴾ [لقمان] أى : خافوا يوما تُرجعون فيه إلى ربكم ، وكلمة (يوم) تأتى ظرفا ، وتأتى اسما مُتصرفا ، فهى ظرف إذا كان هناك حدث سيحدث فى هذا اليوم كما تقول : خفت شدة الملاحظة يوم الامتحان ، فالخوف من الحدث ، لا من اليوم نفسه ، أمّا لو قلت خفت يوم الامتحان ، فالخوف من كل شىء فى هذا اليوم ، أى من اليوم نفسه .

فالمعنى هذا ﴿وَاخْشُواْ يَوْمًا .. (٣٣) ﴾ [لقمان] لأن اليوم نفسه مخيف بصرف النظر عن الجزاء فيه ، وفي هذا اليوم ﴿لاَ يَجْزِي وَالدُّ عَن وَلَده .. (٣٣) ﴾ [لقمان] خص هذا الوالد والولد ؛ لأنه سبحانه نصح عن ولَده .. (٣٣ ﴾ [لقمان] خص هذا الوصية المعروفة ﴿وَوصَيْنَا الإنسانُ بوالدَيْه .. (١٤) ﴾

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال ﴿أَنِ اشْكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكُ .. (1) ﴾ [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومَيْزة ومنزلة عند الله ، حتى أصبحا مظنة النفع حتى يوم القيامة ، فأراد سبحانه أنْ يُبيّن لنا أن نفع الوالد لولده ينقطع في الآخرة ، فكل منهما مشخول بنفسه ، فلا ينفع الإنسان حتى أقرب الناس إليه .

وفى سورة البقرة : ﴿ وَاتَقُوا يُومًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نُفْسِ شَيْئًا .. 

(43) ﴿ [البقرة] أى : مطلق النفس ، لا مجرد الوالد والولد ، إناما عامة الناس لا ينفع أحد منهم أحداً أيا كان .

والآية بهذا اللفظ وردت في موضعين: اتفقا في الصدر، واختلفا في العجر، واختلفا في العجر، وهي تتحدث عن نَفْسين: الأولى هي النفس الجازية أي: التي تتحمل الجزاء، والأخرى هي النفس المجزية التي تستحق العقوبة . فالآية التي نظرت إلى النفس المجزي عنها، جاء عَجُزها ﴿ وَلا يُقبَلُ

منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعة .. (١٣٣) ﴾

ومعنى : عَدُّل أى فدية ، فالنفس المجزى عنها أول مرحلة عندها لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ، فلا يقبل منها فدية ، لكنها لا تيأس ، بل تبحث عَمَّنُ يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة يتوسط لها عند الله ، وهذه أيضاً لا تنفع .

أما النفس الجازية ، فأول ما تعرض تعرض الشفاعة ، فإن لم تُقبل عرضت العدل والفدية ؛ لذلك جاء عَجُز الآية الأخرى الذى اعتبر النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيْل الآية الأولى عائد على النفس المجزى عنها ، وذيل الآية الثانية يعود على النفس الجازية .

وهنا ﴿ لاَ يَجُزِي وَالِدٌ عَن وَلَده .. (٣) ﴾ [لقمان] لأن الوالد مظنة الحنان على الولد ، وحين يرى الوالد ولده يُعسِدُّب يريد أنْ يفيديه ، فقيدًم هنا ( الوالد ) ثم قال : ﴿ وَلا مَولُودٌ هُو جَازِعَن وَالدهِ شَيْعًا .. (٣) ﴾ [لقمان] فقدم المولود ، وكان مقتضى الكلام أنْ نقول : ولا يجزى ولد عن والده ، فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟

الكلام هنا كلام رب ، وفرق كبير بين ولد ومولود ؛ لأن المسلمين الأوائل كان لهم آباء ماتوا على الكفر ، فظنوا أن وصية الله بالوالدين تبيح لهم أن يجزوا عنهم يوم القيامة ، فأنزل الله هذه الآية تبين لهؤلاء ألا يطمعوا في أن يدفعوا شيئاً عن آبائهم الذين ماتوا على الكفر .

لذلك لم يقل هنا ولد ، إنما مولود ؛ لأن المولود هو المباشر للوالد ، والولد يقال للجد وإن علا فهو ولده ، والجد وإن علا والده . فإذا كانت الشفاعة لا تُقبل من المولود لوالده المباشر له ، فهى من

### 011/04200+00+00+00+00+0

باب أوْلَى لا تُقبل للجدُ ؛ لذلك عَدل عن ولد إلى مولود ، فالمسالة كلام رب حكيم ، لا مجرد رصفْ كلام .

لكن ، متى يجزى الوالد عن الولد ، والمولود عن والده ؟ قالوا : الولد ضعيف بالنسبة لوالده يحتاج منه العطف والرعاية ، فإذا رأى الوالد ولده يتألم سارع إلى أنْ يشفع له ويدفع عنه الألم ، أما الولد فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه كبير ، إنما يدفع عنه الإهانة ، فالوالد يشفع في الإهانة ، فلكل منهما مقام .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ .. (٣٣) ﴾ [لقمان] عرفنا أن الوعد : إخبار بشىء يسر لم يَأْت وقته ، وضده الوعيد ، وهو إخبار بشىء يؤذى لم يأت وقته بعد ، لكن ما فائدة كل منهما ؟

فائدة الوعد أنْ تستعد له ، وتأخذ في أسبابه ، فهو يشجعك على العمل والسعى الذي يُحقِّق لك هذا الوعد كأنْ تَعد ولدك مثلاً بجائزة إنْ نجح في الامتحان ، وعلى العكس من ذلك الوعيد ؛ لأنه يُخوِّفك من عاقبته فتحترس ، وتأخذ بأسباب النجاة منه .

إذن : الوعد حق ، وكذلك الوعيد حق ، لكنه خص الوعد لأنه يجلب للنفس ما تحب ، أمّا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها ، ووضحنا هذه المسألة بأن الحق - سبحانه وتعالى - يتكلم في النعم أن منها نعم إيجاب ، ونعم سلب .

واقراً في ذلك قول ربك : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلا تُنتَصرَان (فَعُ) فَبَأَيَ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان (٣٦) ﴾

فإذا كانت الجنة وما فيها نعماً تستحق الشكر ، ويمتن الله بها علينا ، فأي نعمة في الشواظ والنار والعذاب ؟ قالوا : هي نعمة من حيث هي تحذير وتضويف من العذاب لتبتعد عن أسبابه ، وتنجو منه

# 

قبل أنْ تقع فيه ، نعمة لأن الله لم يأخذنا على غِرَّة ، ونبهنا إلى الخطر قبل أنْ نقع فيه .

ووَعْد الله حقُّ ؛ لأنه وعد ممَّنْ يملك الوفاء بما وعد ، وإنفاذ ما وعد به ، أما غير الله سبحانه فيلا يملك اسباب الوفاء ، فوعده لا يُوصَف بأنه حق ؛ لذلك قال سبحانه في سورة الكهف : ﴿ وَلا تَقُولُنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (١) إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ .. (٢) ﴾ [الكهف]

فأنت وإنْ كنت صادقاً فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى أنْ تفى بما وعدت ، فإنْ بقيت فقد تتغير الأسباب فتحول بينك وبين الوفاء ، وأنت لا تملك سبباً واحداً من هذه الأسباب .

إذن : تأدب ودَع الأصر لمَنْ يملك كل أسباب إنفاذ الوعد ، وقُلُ سافعل كذا إن شاء الله ، حتى إذا لم تنفذ يكون لك حجة فتقول : أردت لكن الله لم يشأ .

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أنْ يدارى كذبنا ويستره علينا ، يريد ألا يفضحنا به ، وأخرجنا من هذه المسئولية بترك المشيئة له سبحانه ، وكأن قدر الله فى الأشياء صيانة لعبيده من عبيده . لذلك كثيراً ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الله ، وماذا أفعل أنا ، والأمر لا يُقضى فى الأرض حتى يُقضى فى السماء .

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه ، فلا تغضب منى إن لم أف لك وأنت كذلك ، والعاقل يعلم تماماً حين يقضى أمراً لاحد أن قضاء الأمر جاء معه لا به ، فالقدر قضاء ، ووافق قضاؤه قضاء الله للأمر ، فكأن الله كرَّمه بأنْ يقضى الأمر على يديه ، لذلك قلنا : إن الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى ، وأن الطبيب يعالج والله يشفى . إذن : لا يُوصفَ الوعد بأنه حقٌ إلا وعد الله عز وجل .

### 0/1//100+00+00+00+00+0

وما دام وعد الله حقاً فعليك أنْ تفعل ما وعدك عليه بالخير وتجتنب ما توعدك عليه بشرّ ، وألاً تغرك الحياة ﴿ فَلا تَغُرّنَكُمُ الْحَيَاةُ اللّٰنَيَا .. (٣٣) ﴾ [لقمان] أي : بزينتها وزُخْرفها ، فهي سراب خادع ليس وراءه شيء ، واقرأ قول الله تعالى : ﴿ أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ (١١٥) ﴾ [المؤمنون]

والحق سبحانه يضرب لنا مثلاً للدنيا ، لا ليُنفَرنا منها ، وإنما لنحتاط في الإقبال عليها ، وإلا فحب للحياة أمر مطلوب من حيث هي مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها .

يقول تعالى فى هذا المثل: ﴿ وَاضْرِبُ لَهُم مَثْلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. (2) ﴾ [الكهف] فسماها دنيا ، وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من أنها دنيا ﴿ كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِن السَّمَاء فَاخْتَلَطْ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبِحَ هَشِيما تَدْرُوهُ الرِيَاحُ .. (2) ﴾ [الكهف] نعم ، كذلك الدنيا تزدهى ، لكن سرعان ما تزول ، تبدأ ابتداء مقنعا مغريا ، وتنتهى انتهاء مؤسفا .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَغُرُّنُكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ (٣٣) ﴾ [لقمان] والغَرور بالفتح الذي يغرُّك في شيء ما ، والغرور يوضحه لنا الشاعر الجاهلي(١) وهو يخاطب محبوبته فيقول :

أَفَاطِمُ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التَدَلُّل وإنْ كنت قَدْ أَزْمَعت صَرْمَى (أَ) فَأَجْمِلِي أَغْرُكِ منى أَنْ حَبَّكِ قَاتِلَى وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُلَرى القَلْبَ يَفُعَلِ أَغْرُكِ منى غَرُّك : أَدخُل فيك الغرور ، بحيث تُقبِل على الأشياء ،

<sup>(</sup>١) هو الشاعر امرز القيس ، والأبيات من معلقته التي أولها :

قِفًا نَبُكِ مِنْ ذِكرى حبيبٍ وَمَنْزِلِ لِسِقْطِ اللَّوْي بِينِ الدُّخُولِ فَحَوْمُلِ

 <sup>(</sup>٢) الصرم : القطع مادياً ، كقطع الثمار ، ويكون القطع معنوياً بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [ القاموس القويم ١/٣٧٥ ] .

وتتصرف فيها في كنف هذا الغرور وعلى ضوئه .

والغَرور بالفتح هو الشيطان ، وله في غروره طرق وألوان ، فغرور للطائعين وغرور للعاصين ، فلكل منهما مدخل خاص ، فيغر العاصى بالمعصية ، ويوسوس له بأن الله غفور رحيم ، وقد عصا أبوه فغفر الله له . لذلك أحد الصالحين سمع قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الْإِنسَانُ مَا غَرُكُ بِرَبُكَ الْكَرِيمِ ( ] الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوُلُكَ فَعَدَلُك ( ٧ ) ﴾ الإنسانُ ما غَرُك بربُك الْكريم ( ] الَّذِي خَلَقَك فَسَوُلُك فَعَدَلُك ( ٧ ) ﴾ والانفطار] فأجاب هو : غرَّني كرمه ، لأنه خلقني وسواني في أحسن صورة ، وعاملني بكرم ودلَّلني ، حتى أصابني الغرور بذلك ، ولو أنه عز وجل قسا علينا ما اغتررنا .

وكان لأحدهم دَيْن خمسة صاغ فضة عند آخر ، فردّها إليه ، فلما نظر فيها الدائن وجدها ممسوحة فأعادها إليه ، فقال المدين : والله لو كنت كريماً لقبلتها دون أنْ تنظر فيها .

فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن ، وكان يصلى صلاةً لا خشوع فيها ، فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى ، فهى نقر لا خشوع فيها ، أرأيت لو أن لك دينا فأعطاك صاحب الدين نقودا ممسوحة قديمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريما أقبلها ولا أردها .

ثم يقول الحق سبحانه مختتما سورة لقمان :

﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عِنكَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدَرِي الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدَرِي نَفْسُ بِأَي نَفْشُ مِنْ اللَّهُ عَلِيهُ خَدَا وَمَاتَدَرِي نَفْسُ بِأَي اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَمَاتَدُرِي نَفْسُ بِأَي اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَمَاتَدُ مِن نَفْسُ بِأَي اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ خَبِيرًا وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلِيهُ فَا اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

#### 

بعد أن حذرنا ربنا \_ تبارك وتعالى \_ من الغرور في الحياة الدنيا يُذكّرنا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ، وقيامة وساعة ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة .. (٢٠) ﴾ [لقمان] والساعة لا تعنى القيامة فحسب ، إنما لكل منا ساعته ، لأنه من مات فقد قامت قيامته .

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله ، ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو العمل الصالح ، فكأن قيامته قامت بموته .

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها ، وإنْ كان عمر الدنيا على الحقيقة من لدن آدم معليه السلام ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟

إذن: لا ينبغى أن تقول: إن الدنيا طويلة ؛ لأن عمرك فيها قصير، ثم إنك لا تعلمه ، ولا تستطيع أن تتحكم فيه ، وكما أبهم الله الساعة أبهم الأجل ؛ لأن في إبهامه أنفع البيان ، فلما أبهم الله الأجل جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة ، فكل لحظة تمر عليك يمكن أن يأتيك فيها الموت .

وهكذا أشاع الموت في كل الزمن ، وما دام الأمر كذلك فلا بُدَّ أن ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية ، فالإبهام هنا هو عَيْن البيان .

وقلنا : إن الذين ماتوا من لَدُن آدم عليه السلام يلبشون في قبورهم طوال هذه المدة ، فإذا ما قامت القيامة ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُونَهَا لَمُ يَلْبُشُوا إِلاَّ عَشَيَّةً أَوْ ضُحَاهًا (3) ﴾ [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس الزمن إنما يتأتى بالأحداث ، فحيث لا توجد أحداث لا يوجد زمن .

ومثِّلْنا لـذلك بأهل الكهف الذين مكثوا في كـهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ، ومع ذلك لما سأل بعضهم بعضاً ﴿ كُمْ لَبِثْتُم قَالُوا لَبِثْنا

يومًا أو بعض يوم . . (19) ﴾

لماذا ؟ لأن النوم يخلو من الأحداث ، فلا يشعر النائم فيه بالزمن ، كما أنهم لما رأى بعضهم بعضاً بعد هذه الفترة رآه على حالته التي نام عليها لم يتأثر بمرور هذه المدة ، ولم تتغير هيئته ، فأقصى ما يمكن تصوره أن يقول : لبثنا يوماً أو بعض يوم .

وكذلك الحال في قصة العُزير الذي قال الله عنه : ﴿ أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرِيَة وَهِي خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يُحْيِي هَا ذَهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَامَاتَهُ اللَّهُ مَائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . . فأماتهُ اللَّهُ مائَةَ عام ثُمَّ بَعْثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يُومًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ . . (٢٠٠١) ﴾ [البقرة] ' لأن هذه هي أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان .

ثم أخبره ربه ﴿ بُلِ لَٰبِثْتَ مِائَةً عَامٍ .. (٢٥٩) ﴾ [البقرة] ويريد الحق سبحانه أن يُدلِّل على صدق الرجل في قوله يوما أو بعض يوم ، وعلى صدقه تعالى في قوله مائة عام ، فيقول سبحانه : ﴿ فَانظُرُ إِلَىٰ طَعَامِكُ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسنَّهُ .. (٢٥٠) ﴾ [البقرة] أي : لم يتغير .

وهذا دليل على صدْقه في يوم أو بعض يوم ﴿ وَانظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ .. (٢٥٩) ﴾

وهذا دليل على صدق الحق \_ تبارك وتعالى \_ فى قوله ﴿ مَائَةَ عَامِ .. (عَنَا) ﴾ [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هو القابض الباسط ، يقبض الزمن فى حق قوم ، ويبسطه فى حق آخرين .

وهذه الآية جمعتُ خمسة أمور استأثر الله تعالى بعلمها : ﴿إِنَّ اللهُ عِندَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا لَلهُ عِندَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِ أَرْضٍ ثُمُوتُ . . (٢٤) ﴾ [لقمان]

فهل هذه هي كل الغيبيات في الكون ؟ نقول : في الكون غيبيات

### O11/7,30+00+00+00+00+0

كثيرة لا نعرفها ، فلا بد أن هذه الخمس هى المسئول عنها ، وجاء الجواب على قدر السؤال ، باش لو هَبَّتُ الريح ، وحملتُ معها بعض الرمال ، أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف ورق الشجر كم تساقط منها ؟

هذه كلها غيبيات لا يعلمها أيضاً إلا الله ، أما نحن فلا نعلم حتى عدد النَّعُم التي أنعم الله بها علينا ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحُصُوهَا .. عدد النَّعُم التي أنعم الله بها علينا ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحُصُوهَا .. [إبراهيم]

إذن : فهذه نماذج لما استأثر الله بعلمه ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفَدَتُ كَلَمَاتُ اللَّه إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ حُكيمٌ (٧٤) ﴾ [لقمان]

فلله تعالى فى كونه أسرار لا تُحصى ، أجَّل الله ميلادها ؛ لنعلم أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله ، وكل يوم يطلع علينا العلماء والباحثون بجديد من أسرار الكون \_ هذا ونحن لا نزال فى الدنيا ، فما بالنا فى الأخرة ، وفى الجنة إن شاء الله ؟

وقد أخبر النبى عنها فقال : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر »(۱) .

والإنسان يكتسب المعلومات ، إما برؤية العين ، أو بسماع الأذن ، ومعلوم أن رقعة السمع أوسع من البصر ؛ لأنك لا ترى إلا ما تراه عيناك ، لكنك تسمع لمرائى الآخرين ، ثم أنت تسمع وترى موجوداً ،

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى الله قال الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، مصداق ذلك فى كتاب الله : ﴿ فلا تعلمُ نفسُ مَا أَخْفِي لَهُم مَن قُرُة أَعَيْنِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۷) ﴾ [السجدة] أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٨٢٤ ) ، واحمد في مسنده ( ٢٦٦/٢ ) ، وابو نعيم في الحلية ( ٢٦٢/٢ ) من حديث أبى هريرة .

### 

لكن هناك ما لا يخطر على قلب بشر يعنى : اشياء غيبية لم تطرأ على بال أحد ، وفى ذلك يقول سبحانه : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠) ﴾

وقد ورد فی أسباب نزول مفاتح الغیب هذه ، أن رجلاً من محارب ، اسمه الحارث بن عمرو بن حارثة (۱) أتى رسول الله وقال : يا رسول الله : أريد أن أعرف متى الساعة ، وقد بذرت بذرى ، وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ، وأريد أن تلد ذكرا ، وقد أعددت لليوم عُدّته ، فماذا أعد لغد ؟ وقد عرفت موقع حياتى ، فكيف أعرف موقع مماتى ؟

هذه خمس مسائل مخصوصة جاء بها الجواب من عند الله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عِندُهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ . . (٣٤) ﴾ [لقمان] نَفْسٌ مَاذَا تَكْسبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَيَ أَرْضِ تَمُوتُ . . (٣٤) ﴾ [لقمان]

وعجيب أنْ نرى من خَلْق الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة الله فى هذه الغيبيات الخمس ، كالذين حاولوا أنْ يتنبأوا بموعد قيام الساعة ، وقد كذبوا جميعاً ، ولو قُدِّر لهم الإيمان بالله ، والعلم بما قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم أحد على هذه المسألة .

وقلنا: إن الحق سبحانه أخفى موعد الساعة لكى نستشعرها دائماً، وفي كل وقت ، حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكُون فيها، وإذا ما استشعرها الناس عملوا لها، واستعدوا لأهوالها، كما أخفى الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله، وجعل الموت يدور على

<sup>(</sup>۱) قال الواحدى في اسباب النزول (ص ١٩٨) : ، نزلت آية ﴿إِنْ الله عنده علم السّاعة . . (٣) ﴾ [لقمان] : في الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى النبي ﷺ فسأله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا أجدبت ، فمتى ينزل الغيث ، وتركت امرأتي حُبلًى فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت فبأي أرض أموت ؟ فانزل الله تعالى هذه الآية .

العباد على غير قاعدة .

فمنهم مَنْ يموت بعد دقائق من صولده ، ومنهم مَنْ يعمر مئات السنين ، كما أنه سيحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض أو غيره ، فكم من مريض يُعافى ، وصحيح يموت ، كما يقولون : كيف مريضكم ؟ قال : سليمنا مات ، وصدق القائل :

فَلا تَحْسَب السُّقْم كأْسَ الممات وإنْ كَان سُقْماً شَدَيد الأثر فَـرُبَّ عليـل تَـرَاهُ اسْتَفَاق ورُبّ سَلِيم تَـرَاه اسْـتَر كذلك الموت لا يرتبط بالسَّن:

كم بُودرت غادة كعَابٌ وغُودرَتُ أُمُّهَا العَجُوزُ يجبوزُ أَنْ تبطىء المنَايَا والخُلْدُ في الدَّهْر لا يَجُوزُ

إذن : أخفى الله القيامة وأخفى الموت ؛ لنظل على ذُكْر له نتوقعه في كل لحظة ، فنعمل له ، ولنتوقع دائماً أننا سنلقى الله ، فنعد للأمر عُدته ؛ لأن من مات فقد قامت قيامته ؛ لأنه انقطع عمله ، ففى إبهام موعد القيامة وساعة الموت عَيْن البيان لكل منهما ، فالإبهام أشاعه في كل وقت .

وقوله: ﴿ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ . ( [3] ﴾ [لقمان] وهذا أيضا ، ومع تقدَّم العلوم حاول البعض التنبؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح ودرجة الحرارة .. إلخ ، وربما صحَتَّ حساباتهم ، لكن فاتهم أن ش أقداراً في الكون تحدث ولا تدخل في حساباتهم ، فكثيراً ما نُفَاجاً بتغيُّر درجة الحرارة أو اتجاه الربح ، فتنقلب كل حساباتنا .

لذلك من عجائب الخَلْق أنك كلما اقتربت من الشمس وهي مصدر الحرارة تقلُّ درجة الحرارة ، وكلما ابتعدت عنها زادت درجة

### ONTVINDAMENTAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

الحرارة ، إذن : المسألة ليست روتينية ، إنما هى قدرة شه سبحانه ، والله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشيء : كُنْ فيكون .

ألسنا نُؤمر في الحج بأن نُقبُّل حجراً ونرمى آخر ، وكل منهما إيمان وطاعة ، هذا يُباس (١) وهذا يُداس ، هذا يُقبَّل وهذا يقنبل ، لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره ، وانصياع النفس المؤمنة للرب الذي أحيا ، والرب الذي كلَّف .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ .. (٣٤) ﴾ [لقمان] هذه أيضا من مفاتح الغيب ، وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم ، ومهما ادَّعى الخَلْق أنهم يعلمون ما فى الأرحام ، والذى أحدث إشكالاً فى هذه المسألة الآن الأجهزة الصديثة التى استطاعوا بها رؤية الجنين ، وتحديد نوعه أذكر أم أنثى ، فهذه الخطوة العلمية أحدثت بلبلة عند بعض الناس ، فتوهموا أن الأطباء يعلمون ما فى الأرحام ، وبناءً عليه ظنوا أن هذه المسألة لم تَعد من مفاتح الغيب التى استأثر الله بها .

ونقول: أنتم بسلطان العلم علمتم ما في الأرحام بعد أن تكونًا ووضحت معالمه ، واكتملت خلّقته ، أما الخالق \_ عز وجل \_ فيعلم ما في الأرحام قبل أن تحمل الأم به ، ألم يُبشر الله تعالى نبيه زكريا عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا الغيب بذواتنا ، إنما بما علمنا الله ، فالطبيب الذي يُخبرك بنوع الجنين لا يعلم الغيب ، إنما مُعلَّم غيب .

والله .. تبارك وتعالى . يكشف لبعض الخلق بعض الغيبيات ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور في [ لسان العرب ـ عادة : بوس ] : • البُوْس التقبيل ، فارسى معرب ، وقد باسه يبوسه » .

#### 011/1420+00+00+00+00+0

ومن ذلك ما كان من الصدِّيق أبى بكر \_ رضى الله عنه \_ حين أوصى ابنته عائشة \_ رضى الله عنها \_ قبل أن يموت وقال لها : يا عائشة إنما هما أخواك وأختاك ، فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة سوى محمد وعبد الرحمن ، ومن الأخوات أسماء ، لكن كان الصديق في هذا الوقت متزوجاً من بنت خارجة ، وكانت حاملاً وبعد موته ولدت له بنتاً ، فهل نقول : إن الصدِّيق كان يعلم الغيب ؟ لا ، إنما أعلم من الله . إذن : الممنوع هذا العلم الذاتي أن تعلم بذاتك .

ثم إن الطبيب يعلم الآن نوع البجنين ، إما من صورة الأشعة أو التصاليل التي يُجريها على عينة من الجنين ، وهذا لا يُعتبر علما للغيب ، و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الصامل أمامك وتقول لها : أن شاء الله ستلدين كذا أو كذا ، وهذا لا يحدث أبداً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَٰاذَا تَكُسبُ غَدًا .. (؟ ﴾ [لقمان] الإنسان يعمل ، إما لدنياه ، وإما لأخْراه ، فالمعنى إما تكسب من الخير المادى لذاتك لتعيش ، وإن كان من مسالة التكليف ، فالنفس إما تعمل الخير أو الشر ، الحسنة أو السيئة ، والإنسان في حياته عُرضة للتغير .

لذلك يقال في الأثر: « يا ابن آدم ، لا تسالني عن رزق غد ، كما لم أطالبك بعمل غد » .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ . . (3) ﴾ [لتمان] وهذه المسالة حدث فيها إشكال ؛ لأن رسول الله على أخبر الأنصار

<sup>(</sup>۱) مى : أم كلثوم بنت أبى بكر ، أصها حبيبة بنت خارجة بن زيد ، وكانت حاملاً بها عند وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد في الطبقات ١٥٥/٣ ] .

#### 00+00+00+00+00+01/1//-

أنه سيموت بالمدينة حينما وزع الغنائم على الناس جميعاً ما عدا الأنصار ؛ لذلك غضبوا ووجدوا في أنفسهم شيئا ؛ لأن رسول الله حرمهم ، لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم في الحديث واعتسرف لهم بالفضل فقال : والله لو قلتم أني جئت مطرودا فآويتموني فأنتم صادقون ، وفقيرا فأغنيتموني فأنتم صادقون .. لكن ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير ، وترجعون أنتم برسول الله "(") ، وقال في مناسبة أخرى « المحيا محياكم ، والممات مماتكم "" .

إذن : نُبِّىءَ رسول الله أنه سيموت بالمدينة ، والله يقول ﴿ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيَ أَرْضٍ تَمُوتُ .. (٢٥) ﴾ تَدُرِي نَفُسٌ بِأَيَ أَرْضٍ تَمُوتُ .. (٢٥) ﴾ [لقمان] نقول : الأرض منها عام وخاص ، فأرض المدينة شيء عام ، فعم سيموت بالمدينة ، لكن في أيّ بقعة منها ، وفي أي حجرة من حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت الأرض العامة ، فإن الأرض

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى في صحيحه ( ۲۳۰ ) عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال : الما أفاء الله على رسوله بخلة يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الانصار شيئاً ، فكانهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصاب الناس ، فخطبهم فقال : يا معشر الانصار ألم أجدكم ضللاً فهداكم الله بي ، وكنتم متفرقين فألفكم الله يي ، وعالة فأغناكم الله بي ؛ كلما قبال شيئاً قالوا : الله ورسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله بخليج ؛ قال كلما قال شيئاً . قالوا الله ورسوله أمن . قال : لو شنتم قلتم : جئتنا كذا وكذا ، قال كلما قال شيئاً . قالوا الله ورسوله أمن . قال : لو شنتم قلتم : جئتنا كذا وكذا ، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ، وتذهبون بالنبي بحلي إلى رجالكم ؟ لولا الهجرة لكنت امرءاً من الانصار ، ولو سلك الناس وادياً وشسعباً لسلكت وادى الانصار وشعبها ، الانصار شعار ، والناس دئار » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٧٨٠ ) رواية (٨٦ ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للأنصار فى حديث طويل: « أنا محمد عبد أشه ورسوله ، هاجـرت إلى أشه وإليكم ، فالمحيا محياكم والممات مماتكم » .

#### 011VV120+00+00+00+00+00+0

الخاصة ما زالت مجهولة لا يعلمها أحد .

يُرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة ويحرص عليها ، ويخاف الموت ، وكان يستشير فى ذلك المنجمين والعرافين ، فأراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة ، فأراه فى المنام أن يدا تخرج من البحر وتمتد إليه ، وهى مُفرُجة الأصابع هكذا ، فأمر بإحضار مَنْ يُعبِّر له هذه الرؤيا ، فكان المتفائل منهم ، أو الذى يبغى نفاقه يقول له : هى خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر ، أو خمسة أيام أو دقائق .

إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقال له : إنما يريد ألله أن يقول لك : هي خمسة لا يعلمها إلا ألله ، وهي : ﴿إِنَّ اللَّهُ عَندهُ عَلْمُ السَّاعَةُ وَيُنزِلُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ .. (٣٤) ﴾ [لقمان]

وما دامت هذه المسائل كلها مجهولة لا يعلمها أحد ، فمن المناسب أن يكون ختام الآية ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٢٠٠٠) ﴾

إذن : الحق سبحانه يريد أنْ يُريح خَلْقه من الفكر في هذه المسائل الخمس ، وكل ما يجب أن نعلمه أن المقادير تجرى بأمر الله لحكمة أرادها الله ، وأنها إلى أجل مسمى ، وأن العلم بها لا يُقدّم ولا يُؤخّر ، بالله عاذا يحدث لو علمت ميعاد موتك ؟ لا شيء أكثر من أنك ستعيش نكداً حزيناً طوال الوقت لا تجد للحياة لذة .

لذلك أخفى الله عنًا هذه المسألة لنُقبِل على الله بثقتنا في مجريات قدر الله فينا .



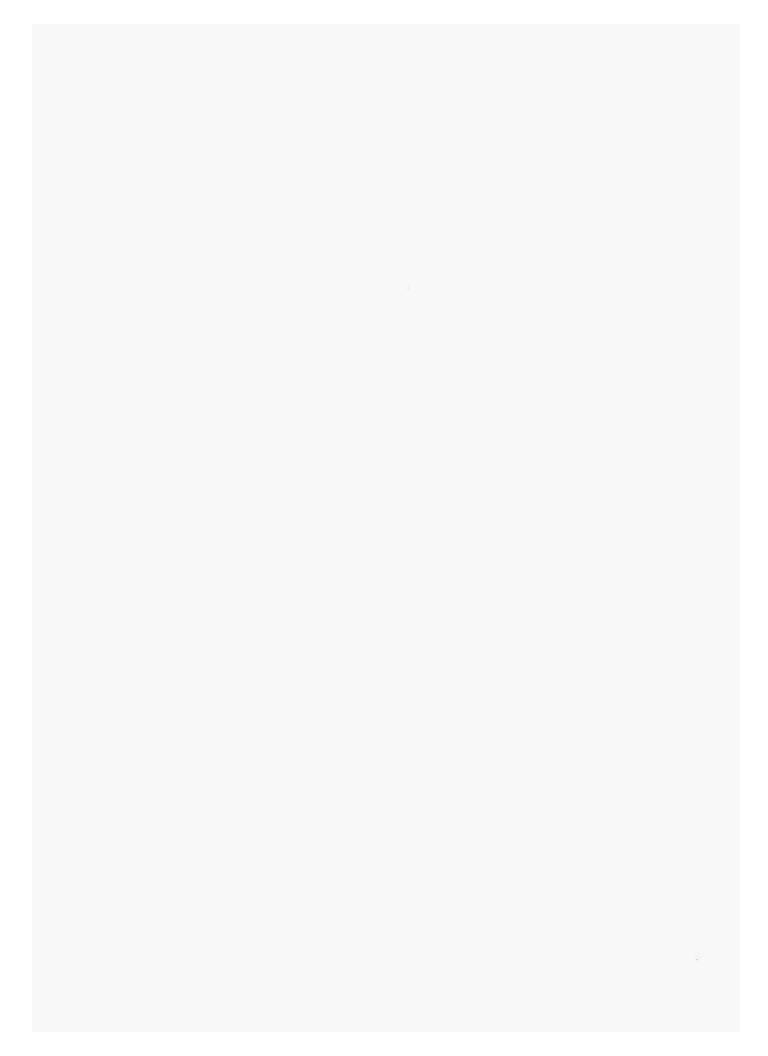

### سورة السجدة''



## 金戸八日事

هذه من الحروف المقطعة المبنية على الوقف ، على خلاف آيات القرآن التي بُنيت كما قُلْنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره ، بل على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبغى أن تقرأ القرآن على الوصل ، ما دام نَفَسلُكَ يساعدك ، ولا تقف إلا إذا انقطع النفس ، فتقف وتُسكَن الحرف الذي وقفت عليه .

وقد قال علماء القراءات : وليس في القرآن منْ وقف وجب ؛ لأنه

<sup>(</sup>١) سورة السجدة هي السورة رقم (٣٢) في ترتيب المصحف الشريف ، وهي سورة مكية ، إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة ، وهي قوله تعالى ﴿ أَفْمَن كَانَ مُرْمَنا كَمْن كَانَ فَاسَفًا لاَ يَسْتُونُونَ (١٠) أَنْ الدين آمنُوا وعَملُوا الصَالحات فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمأْرَىٰ نُزلاً بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ (١٠) وَأَمَّا الذين فَسَفُوا فَماوَاهُمُ النَّارُ .. (٣) ﴾ [السجدة] . عدد آياتها ٣٠ آية ، نزلت بعد سورة المؤمنيين وقبل سورة الطور .

#### المنوكة التنجيكة

#### 

بُنى على الوصل ، فلا تقف إلا إذا ضاق نَفَسُك ؛ لذلك جعلوا فى القرآن مواضع للوقف ، وتُرسم فى المصحف (صلى ، قلى ، ج) ، لكن الأصل الوصل .

وقلنا : إن أوضح مثال على الوصل فى القرآن أن كلمة الناس فى آخر سورة الناس ، وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة ، إنما متحركة بالكسر ( الناس ) ؛ لأن الله تعالى قدر حلّك فى الناس فجعلك ترحل إلى بسم الله الرحمن الرحيم فى أول الفاتحة ، فلا تقطع الصلة بين آخر القرآن وأوله ، وسمّينا قارىء القرآن لذلك « الحال المرتحل » .

وهنا تأتى ﴿ السّمِ ( ) ﴿ السجدة ] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى سبقت فى آخر سورة لقمان ، وكأنها مُلْحقة بها ، فهى سر استأثر الله تعالى بعلمه ، ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل مَن فسر الحروف المقطّعة فى بدايات السور لا بد أن يقول بعدها : والله أعلم بمراده ؛ لأن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد ؛ لذن تفسيراتنا كلها اجتهادات تحوم حول المعنى المراد ؛ لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن ، إنما فى هذه الأيات والحروف بالذات .

وكيف بنا حين يجمعنا الله تعالى إنْ شاء الله فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ، كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز وجل ؟ لا شكّ أننا سنسمع كلاما كثيرا غير الذى سمعناه ، ومعانى كثيرة غير التي توصلنا إليها فى اجتهاداتنا ، وعندها سنعرف مرادات الله تعالى فى هذه الحروف ، وسنعرف كم قصرت عقولنا عن فهمها ، وكم كنا أغبياء فى فهمنا لمرادات ربنا .

وقوله تعالى ﴿ آلَمَ ( ) ﴾ [السجدة] عادةً يأتي بعد هذه الحروف المقطعة أمر يخصُّ الكتاب العزيز .

#### مِنْ وَلَا النَّفِينَ لَا فَرَ

وهنا يقول سبحانه:

# ﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡمَالَمِينَ ۞

مادة (نزل) وردت في القرآن بلفظ: نزل، ونزَّل، وأنزل. أنزل تدل على التعدية ، يعنى : أن الله تعالى عدَّى القرآن من اللوح المحفوظ، إلى أنْ يباشر مهمته في السماء الدنيا، وهذا الإنزال من الله تعالى .

أما نزّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى في الإنزال : ﴿إِنَّا أَنزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) ﴾ [القدر] أي : من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ، ثم تتنزّل به الملائكة مُنجّماً حسب الاحداث ، وفي ذلك يقول تعالى : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣) ﴾ [الشعراء]

ويقول سبحانه : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ . . ( ١٠٠٠ ) ﴾ [الإسراء] فقد كان محفوظ عندنا في اللوح المحفوظ ﴿ لا يَمَسُهُ إِلاَ الْمُطَهَّرُونَ ( ١٠٠٠ ) ﴾ [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل .

وما دام ﴿ نَوْلُ بِهِ . . ( ١٤٠ ﴾ [الشعراء] فهذا يعنى أن القرآن نزل معه ، فقوله : ﴿ نَوْلُ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ( ١٩٠ ﴾ [الشعراء] تساوى تماماً ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَوْلُ . . ( ١٠٠ ﴾ [الإسراء] ، فالنزول يُنسب مرة إلى القرآن ، ومرَّة إلى الروح الأمين .

ومادة نزل وما يُشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء من جهة العلو إلى جهة أسفل منه ، كأنك تتلقّى من جهة أعلى منك وأرفع ، وما دُمْتَ تتلقى من جهة أعلى منك ، فإيّاك أنْ يضل بك الفكر لناحية أخرى .

#### 

تعال يعنى : لا تأخذ من نفسك ولا من مُساو لك ، إنا ارتفع وخُدُ من الأعلى ، ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ، وخُدُ من الذي شرَع لك ؛ لأنه لا بد أن تكون عنده أمور ومواصفات آمن لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع ، فلا يُشرَع لك اليوم ما ينقضه غداً .

ثم إن شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها ، وهذه المواصفات لا تكون إلا في الحق - تبارك وتعالى - وهو سبحانه أرحم بك من الوالدة بولدها ، فلا يُشرع لك إلا ما يُصلحك ، ثم هو سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ، كما نرى في تشريعات البشر للبشر .

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرّعوا قانوناً جاء يخدمهم ، وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط المشرّع الحق ألاً ينتفع هو بما يُشرّع ، وعليه فلا مشرّع حقّ إلا الله .

لذلك رأينا حتى غير المؤمنين باش من الكافرين أو المشركين بعد انْ تعضّهم الأحداث ، وتخفق قوانينهم في حلَّ مشاكلهم يلجئون إلى حلول لها من قوانين الإسلام .

ولما سُئلنا فى سان فرانسيسكو عن قوله تعالى : ﴿ هُو الَّذِى أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَرْسَلُ رَسُولُهُ بِاللهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللهِ بِاللهِ بِالْفُواهِمِمُ وَاللَّهُ مُتِم نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ( ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطَهِمُ وَاللَّهُ مِنْ وَوَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ( ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطَهِمُ وَاللَّهُ مِنْ وَوَ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ( ﴿ اللهِ مِنْ وَلِي اللهِ مِنْ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ ( ﴿ ﴾ [الصف]

#### @\\\\\\\

قالوا لنا : هذا يعنى أن الإسلام ظاهر على الأديان منذ أربعة عشر قرنا من الزمان ، فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير المسلمين ؟

فقلت فى الرد عليهم: والله لو فهمتُم اسرار اللغة ، وتأملتُم هذه الآية لوجدتم أن الرد فيها ، فواحدة تقول ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [الصف] ، والأخرى تقول ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ( ٣٠٠ ﴾

إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام ، وليس معنى الظهور هنا أن يطمس هؤلاء ، أو أنْ يُقضى عليهم قضاء مبرما ، إنما يظهر عليه م بحيث يُضطرون إليه ، ويلجئون إلى أحكامه ، رغم عدم إيمانهم به ، وهذا أبلغ في الظهور ، أنْ تأخذ بما في القرآن وأنت غير مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلاً لقضاياك إلا فيه .

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله في مسألة الطلاق ، وفي مسالة تعدُّد الزوجات ، واتهموا الإسلام بالوحشية .. إلخ ، ثم تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أنْ يشرعوا الطلاق ، وأنْ يأخذوا به على مرأى ومسمع من الفاتيكان ، فماذا جرى ؟ فنقول لهم : هل أسلمتم وآمنتم ؟ لا ، إنما لجأنا إليه ؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل التي أحاطت بنا .

فهذه إذن شهادة العدو لدين الله ، وهذا هو أعظم الإظهار للإسلام على هذه الأديان ؛ لأنهم لو أسلموا لقالوا عنهم : أخذوا بهذا الشرع لأنهم أسلموا ، إنما ها هم يأخذون به وهم به كافرون مشركون .

ومعنى ﴿ لا رَبْبَ فِيهِ .. (؟) ﴾ [السجدة] أى : لا شكّ فيه . وقلنا : إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها أو غير مجزوم بها ، فلو قُلْنا : الأرض كروية هذه قضية جزم بها

#### 00+00+00+00+00+00+0\/\/\.

الآن ، ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسياً ، فهذه قضية واقعة ومجزوم بصحتها ، وعليها دليل من الكون .

وهذا قال سبحانه ﴿ لا رَيْبُ فِيهِ .. ( ) ﴾ [السجدة] لا شكّ فيه ، فنفى الشكّ ، وهو تساوى النفى والإثبات ، وما دام قد نفى التساوى ، فهذا يعنى أنه أراد أنْ يثبت الأعلى . أى : أنه حَقٌ لا يرقى إليه الشك .

وجملة ﴿لا رَبُّ فِيهِ .. ( ) ﴾ [السجدة] جملة اعتراضية بين ﴿ الْكَتَابِ .. ( ) ﴾ [السجدة] ، وبين ﴿ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ( ) ﴾ [السجدة] وما دام أنه ﴿ من رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فلا بُدُ أنه حقٌ لا ريب فيه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ أَمْرِيَقُولُونِ ٱفْتَرَبْهُ بَلْهُواَلْحَقُّ مِن رَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَا أَمْرَيَقُولُونِ ٱفْتَرَبْهُ بَلْهُ مَا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ۞ ۞

عجيب أن يقابل العرب كلام الله بهذا الاتهام ، وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان ، وقد بلغوا في هذا شأناً عظيماً ، حتى جعلوا للكلام معارض وأسواقاً ، كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا ، ولا يُعرض في المعارض هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر ، فقبل الإسلام كان في عكاظ وذي المجاز مضمار للقول ، وللأداء البياني بين الأدباء والشعراء .

#### 01/W120+00+00+00+00+0

فعجيبٌ منهم ألاً يميزوا كلام الله عن كلام البشر ، خاصة وقد تحدّاهم وتحدّى فصاحتهم وبلاغتهم أنْ تأتى بآية واحدة من مثله ، ومعلوم أن التحدى يكون للقوى لا للضعيف ، فتحدّى القرآن للعرب يحسسبُ لهم ، وهو اعتراف بمكانتهم ومكانة لغتهم ، فهو \_ إذن \_ شهادة لهم ، ويكفيهم أن الله تعالى أدخلهم معه في مجال التحدى .

ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله ، فمرة يقولون : شاعر ، ومرة : ساحر ، وأخرى يقولون : مجنون ، ومرة يقولون : بل يُعلِّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ ، وهذا كله إفلاس في الحجة ، فهم يريدون أنْ يُكذّبوا رسول الله على أما المقرآن في حد ذاته ، فلا يَخْفي عليهم أنه كلام الله ، وأن البشر لا يقولون مثل هذا الكلام ، بدليل أن الوليد بن المغيرة لما سمعه قال : « والله ، إن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وأنه يعلو ولا يُعلى عليه »(1).

لذلك لما لم يجدوا في القرآن مطعناً اعترفوا بأنه من عند الله ، لكن كان اعتراضهم أن ينزل على هذا الرجل بالذات : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَا الرجل بالذات : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُزِلَ هَا الْمُ رَافَ عَلَى رَجُلُ ( ) مِنَ الْقَرِيْسَيْنِ عَظِيمٍ ( ) ﴾ [الزخرف] فكانوا

<sup>(</sup>۱) اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة ، قدقال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ( يقصد محمداً ) فاجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً . فمن قائل : إنه كاهن وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فرد كل أقوالهم ، ثم قال : والله إن لقوله لحدالاوة وإن أصله لعذق ، وإن ضرعه لجناة ، وما انتم بقدائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يغرق به بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عنه بذلك ، السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٨٤/١ ) . .

<sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في تحديد الرجل العظيم المقضود ، فمن مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة أبن ربيعة ، ومن الطائف : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد ياليل ، قال ابن كثير في تفسيره ( ١٣٧/٤ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كان » والقريتان هنا : مكة والطائف .

ينتظرون أنْ يُنزَّل القرآن على عظيم من عظمائهم أو ملك من الملوك ، لكن أنْ ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير ، فهذا لا يُرضيهم ، وقد ردَّ القرآن عليهم : ﴿ أَهُمْ يَقْسَمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْعَيَاة الدُّنْيَا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ . . (٢٣) ﴾ [الزخرف]

يعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من عرضها ، فهل نترك لهم أمور الآخرة يُقسمونها على هواهم وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده ﴿ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ .. (١٢٠) ﴾

وهذا الكلام لا يقول به عاقل ، وقد دلَّ على غبائهم وحُمْقهم ، وكان الأوْلَى بهم أنْ يقولوا : اللهم إنْ كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه .

وقد ردَّ القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله ، وفنَّدها جميعاً ، وأظهر بطلانها ، لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون ردَّ الله عليهم : ﴿نَ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنعْمَةً رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ لاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞ ﴾ [القلم]

والمجنون لا يكون أبداً على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالغريزة لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان ، ولا ينشأ عن ذلك خُلق كريم .

#### مِنْ وَلَا النَّفِيِّ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّقِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّلْلِيلُولُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّالِيلُولِ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُولِ النَّفْلِيلِيلُولُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّالِيلُولِ النَّفْلِيلُولِيلُولِ النَّفْلِيلُولِيلُولِ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّلْلِيلِيلُولِ النَّلْلِيلُولِ النَّلْلِيلُولُ النَّلْلِيلُولِ النَّلْلِيلِيلُولُ النَّلْلِيلُولِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولُ النَّلْلِيلُولِيلُولُ النَّالِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولِيلُولِ النَّلْلِيلُولِيلُولُ النَّلْلِ

#### 01/1/17

أما الإنسان السّوى فإنه يختار بين البدائل المتعددة ، فلو اعتدى عليه إنسان فقد يردُّ عليه ، بمثل هذا الاعتداء ، وقد يفكر في المثلية ، وأن اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح ، واحد يكظم غيظه وآخر يزيل كل أثر للغيظ ، ويبغى الأجر على ذلك من الله ، عملاً بقوله تعالى (١٠) : ﴿ أَلا تُحبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ . . (٢٢) ﴾ [النور] وكأن الله يشجعنا على عمل الخير .

لذلك لما سئل الحسن البصرى : كيف يطلب الله منّا أنْ نُحسن إلى من أساء إلينا ؟ قال : هذه مرّاق في مجال الفضائل ، وقد أباح الله لك أنْ تردّ الإساءة بمثلها ﴿وَجُزَاءُ سَيّئة سَيّئة سَيّئة مّثلها . ①﴾ الشورى] لكن يترك الباب مفتوحا أمام أريحية النفس المؤمنة ﴿فَمَن عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله .. ①﴾

ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل ، فإن الخُلْق كلهم عيال الله ، وهم عنده سبحانه سواء ، فماذا لو اعتدى أحد عيالك على الآخر ؟ لا شك أنك ستكون في جانب المظلوم ، فتأخذه في حضنك وترعاه وتعطف عليه ، وكذلك الحق \_ تبارك وتعالى \_ يكون في جانب عبده إذا ظلم . وقد قال أحدهم : ألا أحسن إلى مَنْ جعل الله في جانبي ؟

من هنا يقولون : أنت لا تكسب كثيراً من الأخيار ، إنما كل كسب

<sup>(</sup>١) نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعدما قال في عائشة ، فلما أنزل الله براءة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصديق على قريبه ونسيبه مسطح وكان ابن خالة الصديق وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر ، وقد ضمرب الحد على الزلة التي زلها في حق عائشة ، فنزل قبوله تعالى : ﴿الا تُحبُودُ أَنْ يَفْتُرِ اللهُ لَكُمْ .. (٢١) ﴾ [النور] ، عند ذلك قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لذا يا ربنا ، ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة . [ تفسير ابن كثير ٢٧٦/٣] .

#### مِيُؤَكُّو السِّيِّعَالِيَّةِ

#### O3/V//D+OO+OO+OO+OO+OO+OO+OO

لك يأتى من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك يقولون : فلان هذا رجل طيب ، لكن من يمشى معه لا يستفيد منه حسنة أبدا ، لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع ، وجعل خده ( مداساً ) لمن معه ، فلا يجعل أحداً ( يستفتح ) منه بحسنة .

ورُوى عن سيدنا رسول الله على أنه تبسّم فى مجلس مع أصحابه ، فقال : « رأيت ربى ، أصحابه ، فقال : « رأيت ربى ، وقد أجلس بين يديه خَصْمين ، فقال أحدهما : يا رب إن هذا ظلمنى فخذ لى حقى منه ، فقال : كيف آخذ لك حقك منه ؟ قال : أعطنى من حسناته بقدر ما أساء إلى ، فقال : ليست له حسنات ، فقال : فخذ من سيئاتى واطرح عليه ، فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيئة ؟ قال : إذن ، يا رب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : انظر يمينك ، فنظر الرجل يمينه ، فوجد قصوراً وبساتين وجنانا ، مما لا عَيْن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فقال : لمَن هذه يا رب ؟ قال : أن تأخذ بيد قال : لمن يدفع ثمنها ، فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخذ بيد أخيك إلى الجنة ، فعجبت من رب يصلح بين عباده »(") .

هذا عن قولهم عن رسول الله: مجنون ، أما قولهم: ساحر . فالردُّ عليها ميسور ، فإذا كان محمد ساحراً ، سحر مَنْ آمن به ، فلماذا لم يَسْحركم أنتم أيضاً ؟ فكونكم سالمين من السحر دليل على أنه على ليس ساحراً ، بل هذا كذب وافتراء على رسول الله .

أما قولهم : شاعر ، فهذا عجيب منهم ، وهم أمة كلام وبلاغة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٤/٦/٥ ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، قال الذهبى : « عباد ضعيف وشيخه لا يعرف » وكذا أخرجه أبو بكر بن أبى داود السجستانى فى » البعث والنشور » ( ص ٤٩ ، ٠٠ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

#### ينونؤ التنفيذة

#### 911VA->0+00+00+00+00+0

وهم أكثر خَلْق الله تميين اللشعر من النثر ، وخير مَنْ يفرق بين الاساليب وطرق الأداء ، وقد تولى الله تعالى الرد عليهم ، فقال : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرُ وَمَا يَنْبَغى لَهُ . . ( عليه )

وفى سورة الحاقة ، يقول سبحانه : ﴿ وَمَا هُو بِقُولِ شَاعِرِ قَلِيلاً مَا تُؤْمنُونَ (١٤) ﴾ ولا بِقُولِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (١٤) ﴾

فلما خابت كُلُّ هذه الحيل ، وكذبت كل هذه الافتراءات قالوا : بل له شيطان يُعلَّمه ، وكانوا يقولون ذلك للشاعر البليغ الذي لا يُشقُّ له غبار في الفصاحة وحُسن الأداء ، حتى جعلوا لهولاء الجن مكاناً خاصاً بهم ، فقالوا ( وادى عبقر ) ، وهو مسكن هؤلاء الجن الذين يُلْهمون البشر ويُعلمونهم .

والشعر كلام موزون مُقفًى ، وله بحور معروفة ، فهل القرآن على هذه الشاكلة ؟ لا ، إنما هو افتراء على رسول الله ، كافترائهم عليه هنا :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ . . (٣) ﴾

فقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ . ( ] ﴾ [السجدة] أم تعنى أن لها مقابلاً ، يعنى : أيقولون كنذا ؟ أم يقولون : افتراه ، فعاذا هذا المقابل ؟ المقابل ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لا رَبِّبَ فِيهِ مِن رُبِ الْعَالَمِينَ ( ؟ ) ﴾ [السجدة] فالمعنى : أيصد قون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين ، وأنه لا رَبِّبَ فيه ؟ أم يقولون افتراه محمد ، فأم هذا جاءت لتنقض ما يُفهَم من الكلام السابق عليها .

وقوله : ﴿ بِل هُو الْحَقُّ مِن رَبُك .. ( ) ﴿ [السجدة] نعرف أن ( بل ) تأتى للاستدراك ، لكنها هنا ليست للاستدراك ، إنما لإبطال قولهم ﴿ افْتَرَاهُ .. ( ) ﴾ [السجدة] كما لو قُلْت : زيد ليس عندى بل

#### المنكونة المنتخذة

#### 

عمرو ، فأفادتُ الإضراب عما قبلها ، وإثبات الحكم لما بعدها ، وهم يقولون افتراه والله يقول : ﴿ بَلْ هُو الْحَقُ مِن رَبِّكَ . . [ ] ﴾ [السجدة] فكلامهم واتهامهم باطل ، والقرآن هو الحق من عند الله .

وقُلُنا: إن ﴿ الْحَقّ. ( ) ﴾ [السجدة] هو الشيء الثابت الذي لا يطرأ عليه التغيير؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبداً ، كيف ؟ هَبْ أن حادثة وقعت نتج عنها مدع وصدعي عليه وشهود ، واجتمعوا جميعا أمام القاضي ، وقد يحدث أن يُغير أحدهم أقواله ، أو يشهد الشهود شهادة زور .

لكن خبرة القاضى ودربته تكشف المقائق وتُظهر كذبهم حين يضرب أقوال بعضهم ببعض ، ويسألهم ويحاورهم إلى أنْ يصل إلى الحقيقة : ذلك لأن الواقع شيء واحد ، ولو أنهم يصفون واقعاً لاتفقوا فيه ، ولباقة القاضى هي التي تُظهر الباطل المتناقض وتُبطله وتُحقً وتغلب الحق الذي لا يمكن أن يتناقض .

كالقاضى الذى اجتمع أمامه خصص من يدّعى أحدهما على الآخر أنه أخذ منه مالاً ولسم يردّه إليه ، فقال المدّعي عليه : بل رددته إليه في مكان كذا وكذا ، فأنكر المدّعي ، فقال القاضى للمدّعي عليه : اذهب إلى هذا المكان ، فلعل هذا المال وقع منك هناك ، فذهب الرجل وأبطأ بعض الوقت ، فقال القاضى للمدعى : لقد أبطأ صاحبك ، فقال : أبطأ ؛ لأن المكان بعيد ، فوقع في الحقيقة التي كان ينكرها .

ثم يقول سبحانه : ﴿لِتُنذِرَ قُومًا مَّا أَتَاهُم مِن نَّذِيرٍ مِن قَبَلك .. (السجدة] ومعلوم أن سيدنا رسول الله جاء بشيراً ونذيراً ، لكن خص هنا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة ، وإصلاح الفاسد لا بُدَّ أن يسبق ما يُبشر به ، ولم يأت ذكر البشارة هنا ؛ لأنهم

#### المنورة المتعنانة

#### 0//yy20+00+00+00+00+0

ما سمعوا للنذارة ، وما استفادوا بها .

لكن قوله تعالى: ﴿ مَّا أَتَاهُم مَن نُذير مَن قَبْلكَ .. ① ﴾ [السجدة] تصطدم لفظيا بقوله تعالى: ﴿ وَإِن مَن أُمَّة إِلاَّ خَلا فيها نذير ﴿ [] ﴾ [فاطر] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ [] ﴾ [الإسراء] وليس بين هذه الآيات تناقض ؛ لأن المعنى: ما اتاهم من نذير قريب ولا مانع من وجود نذير بعيد ، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةً مِّنَ الرُّسُلِ .. [] ﴾ [المائدة]

وإلا ، فمن أين عرفوا أن الله تعالى خالق السموات والأرض ، كما حكى القرآن عنهم : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ عَلَى القرآن عنهم : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَلُواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّه . . ( [2] ﴾ [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين ، كما كان فيهم أناس متبعون لمنهج الدين الحق ، والذين سماهم الله الحنفاء ، وهم الذين لم يسجدوا لصنم ، ولم يتحرفوا عن الفطرة السوية .

وقوله تعالى : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) ﴾ [السجدة] لعل تفيد الرجاء ، والرجاء من الله كأنه واقع متحقق ؛ لأن الله تعالى يحب لعباده جميعاً أنْ يؤمنوا به ؛ ليأخذوا جميل عطائه في الآخرة ، كما أخذوا عطاءه في الدنيا ، وهم جميعا خلقه وصنَعته ، وسبق أن ذكرنا الحديث القدسى : « ... دعونى وما خلقت ، إنْ تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإنْ لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم .. ه (١) .

<sup>(</sup>١) أورده الغزالي في إحياه علوم الدين ( ٥٢/٤) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به ، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كُفًا عن عبدى وأمهاده فإنكما لم تخلقاه ، ولو خلفتماه لرحمتماه ، ولعله يتوب إلى فأغفر له ، ولعله يستبدل صائحاً فأبدله له حسنات » .

#### مِيُونَةُ السِّيْفَةُ لِيَّةً

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية من قضايا أصول الكون:

# ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عَن وَلِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عَن وَلِي سِتَّةِ أَيَّامُ لَنَ لَكُمْ وَنَ اللَّهِ عَن وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات والأرض وما بينهما لخدمة الإنسان ، وهو المكرَّم الأول في هذا الكون ، وجميع الأجناس في خدمته حيوانا ونباتا وجمادا ، فهو سيد في هذا الكون ، لكن هل أخذ هذا السيد سيادته بذاته وبفعله ؟ لا إنما أخذها بفضل الله عليه ، فكان عليه أولاً أنْ يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على غيره .

وهذا السيد عمره ومروره في الحياة عبور ، فعمره فيها يطول أو يقصر ينتهي إلى الموت ، في حين أن الجمادات التي تخدمه عمرها أطول من عمره ، وهي خادمة له ، فكان لزاماً عليه أنْ يتأمل هذه المسالة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السيد المخدوم ؟

إذن : لابد أن لى عصرا آخر أطول من هذا ، عمراً يناسب تكريم الله لى ، ويناسب سيادتى فى هذا الكون ، إنها الآخرة حيث تندثر هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا ، لا أعيش مع الأسباب ، إنما مع المسبب سبحانه ، فلا أحتاج إلى الاسباب التى خدمتنى فى الدنيا ، إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدى دون تعب ودون سعى ، وهذه ارتقاءات لا تكون إلا لمَنْ يطيع المرقى المعطى .

#### O11VX4DO+OO+OO+OO+OO+O

لذلك ، الحق - سبحانه وتعالى - يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتي في خدمتك ، لكن خلّقها أكبر من خلّقك :

﴿ لَخَلْقُ السَّمَـٰ وَات وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ . . ﴿ ﴿ لَكُ اللَّهِ النَّاسِ . .

لماذا ؟ لأن للناس أعماراً محددة ، مهما طالت لا بدر أن تنتهى إلى أجل ، ثم إن هذه الأعمار لا تَسلّم لهم ، إنما تنتابها الأغيار ، فالغنى قد يفتقر ، والصحيح قد يمرض ، والقوى قد يضعف ، أما الشمس والقمر والنجوم والكون كله فلا يتعرض لهذه الأغيار ، فما رأينا الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان ، ثم أنت لست مثلها في العظمة المستوعبة ؛ لأن قصارى ما فيك أنك تخدم نفسك أو تخدم البيئة التي حولك ، أما هذه المخلوقات فتخدم الكون كله .

فإذا أقرَّ \_ حتى الكفار \_ بأن الله تعالى هو خالق السماء والأرض إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى .

ومسالة خَلْق السماوات والأرض من الأشياء التي استأثر الله بعلمها وليس لأحد أنْ يقول : كيف خُلِقت ولا حتى كيف خُلِق الإنسان ؛ لأن مسائل الخَلْق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْق السَّمَلُواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْق أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتُخذَ الْمُضلِينَ عَضُدًا ( ( ) ) ﴾

فسماهم الله مُضلِّين ، والمضلُ هو الذي يجنح بك إلى طريق باطل ، ويصرفك عن الحق ، وقد راينا فعلاً هؤلاء المضلِّين وسمعنا افتراءاتهم في مسألة خَلْق السموات والأرض .

إذن : خَلْق السماوات والأرض مسألة لا تُؤخَّذ إلا ممَّنْ خلق ؛

#### 

لذلك قُص لنا ربنا - تبارك وتعالى - قصة خَلْق آدم ، وقص لنا قصة خلق السماوات والأرض ، لكن الخَلْق حدث وفعل ، والفعل يحتاج إلى زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله ، والإشكال هنا في قبوله تعالى ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ . . (3) ﴾ [السجدة] ، فهل الحدث بالنسبة شة تعالى يحتاج إلى زمن ؟

الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستغرق زمناً ، حيث نوزع جزئيات الفعل على جرئيات الزمن ، أما فى حقه تعالى فهو سبحانه يفعل بلا علاج للأمور ، إنما يقول : للشمىء كن فيكون ، أما قوله تعالى ﴿ في ستّة أيّام . . (3) ﴾ [السجدة] فقد أوضحناها بمثال ، وشالمثل الأعلى .

قلنا: أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى بالحليب ، ثم تضع عليه خميرة زبادى سبق إعداده ، ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع أو ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحوّل إلى زبادى ، فهل تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعاً أو ثمانى ساعات ؟ لا ، إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة ، ثم أخذت هذه المواد تتفاعل بعض ، إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة .

كذلك الحق - تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض بأمره ( كُنُ ) ، فتفاعلت هذه الأشياء مُكونة السماوات والأرض .

ومسألة خلق السموات والأرض في ستة أيام عُولجت في سبع سور من القرآن ، أربع منها تكلمن عن خلق السماوات والأرض ولم تتعرض لما بينهما ، وثلاث تعرضت لخلق السماوات والأرض وما بينهما ، ففي الأعراف مثلاً ، وفي يونس ، وهود .

#### 011/4120+00+00+00+00+0

والحديد (١) . تعرضت الآيات لخلق السماوات والأرض فقط .

وفي الفرقان والسجدة وق<sup>(۱)</sup>. فتكلَّمتْ عن البينية ، فكان السماوات والأرض ظرف خُلق أولاً ، ثم خُلق المظروف في الظرف ، وهذا هو الترتيب المنطقي أن تُعِد الظرف أولاً ، ثم تضع فيه المظروف .

وقوله تعالى : ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ . . ① ﴾ [السجدة] الله يخاطب بهذه الآيات العرب ، واليوم له مدلول عند العرب مرتبط بحركة الشمس والقمر ، فكيف يقول سبحانه ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ . . ① ﴾ [السجدة] ولم تخلق بعد لا الشمس ولا القمر ؟

نقول: الصعنى خلقها فى زمن يساوى ستة أيام بتقديرنا نحن الآن ، وإلا فاليوم عند الله تعالى يختلف عن يومنا ، ألم يقل سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ يُومًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَةً مِّمًا تَعُدُونَ (١٠) ﴾ [الحج] أى : فى الدنيا .

وقال عن اليوم في الآخرة : ﴿ تَعْرُجُ ١ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

<sup>(</sup>١) هذه الآيات الأربعة هي :

<sup>- ﴿</sup>إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُواتِ وَالأَرْضِ فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ . . (٢١) ﴾ [الأعراف]

<sup>- ﴿</sup> إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقُ السَّمْسُواتِ وَالأَرْضُ فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ . . (٢) ﴾ [يونس]

<sup>- ﴿</sup> وَهُو الَّذَى خَلَقَ السَّمَسُواتَ وَالأَرْضُ فَي سَنَّةَ أَيَّامٍ .. ﴿ ﴾ [هود]

<sup>- ﴿</sup> هُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمْسُواتِ وَالْأَرْضِ فِي سَتَّهُ أَيَّامٍ . . ( ) ﴾ [الحديد]

<sup>(</sup>٢) أما الآيات التي أضيف فيها ما بين السماوات والأرض فهي :

<sup>- ﴿</sup> الَّذِي خَلْقَ السَّمِنْ وَالْأَرْضُ وَمَا يُبْتَهُمَا فِي سَنَّةَ أَيَّام .. (٥٩) ﴾ [الفرقان]

<sup>- ﴿</sup> اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَا وَالْ السَّمَا وَالْأَرْضُ وَمَا بَيِّنَهُمَا فِي سَنَّةَ أَيَّام .. (١) ﴾ [السجدة]

<sup>- ﴿</sup> وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمْسُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سَتَّةَ أَيَّامٍ . . (١٤٠٠ ﴾ [ق]

<sup>(</sup>٣) عرج يعرج: صعد وعلاً وارتفع . [ القاموس القويم ١٣/٢ ] .

#### سُولُو السِّفِي الْمُعَالِقِ السُّفِي اللَّهِ

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفُ سَنَةٍ ① ﴾ [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم في الدنيا ، ولليوم في الآخرة .

والحق سبحانه لم يُفصلُ لنا مسألة الخَلْق هذه إلا في سورة ( فُصلُت ) فهي التي فصلَت القول في خَلْق السماوات والأرض ، وهذه من عجائب هذه السورة .

فقال تعالى : ﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( ) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسَى مِن فَوْقَهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . . ( ) ﴾ [فصلت] هذه ستة أيام .

﴿ ثُمُّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِيَا طُوعًا أَوْ كُرْهَا قَالْتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١٠) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَّوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ .. (١٠) ﴾ [فصلت] وهكذا يصبح المجموع ثمانية أيام .

إذن : كيف نُوفِّق بين ستة أيام في الإجمال ، وثمانية أيام في التفصيل ؟ قالوا : الأعداد يُحمل مُجْملها على مفصلها ؛ لأن المفصل تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض ، أما المجمل فهو النهاية .

وأعد معى قراءة الآيات :

﴿ قُلْ أَنْنَكُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِاللَّذِى خَلْقُ الأَرْضُ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَ لِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رُواسِيَ مِن فَوْقَهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرُ فِيهَا أَقْوَاتَهَا .. ۞ ﴾ [فصلت] وهذا كله من لوازم الأرض ﴿ فِي أُرْبَعَةِ أَيَّامٍ .. (١٠) ﴾ [فصلت] أي : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها .

فالمعنى: فى تتمة أربعة أيام ، فاليومان الأولان داخلان فى الأربعة ، كما لو قلت : سرْتُ من القاهرة إلى طنطا فى ساعة ، وإلى الاسكندرية فى ساعتين ، فالساعة الأولى محسوبة من هاتين الساعتين .

#### 011/4/20+00+00+00+00+0

فالحق سبحانه خلق الأرض في يومين ، وخلق ما يلزمها في تتمة الأربعة الأيام ، فالزمن تتمة للزمن ؛ لأن الحدث يتمم الحدث ، إذن : المحصلة النهائية ستة أيام ، وليس هناك خلاف بين الآيات ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ اللّه لَوجدُوا فيه اخْتلافًا كَثِيرًا (١٣٪) ﴾ [النساء] ومن العجيب أن يأتى هذا التفصيل في ( فُصلت ) .

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتُوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ .. (٢) ﴾ [السجدة] الحق ـ تبارك وتعالى ـ يخاطب الخَلْق بما يُقرِّب الأشياء إلى أذهانهم ؛ لأن الملوك أو أصحاب الولاية في الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا بعد أنْ يستتبُّ لهم الأمر .

فمعنى ﴿ اسْتُوكَ .. (؟) ﴾ [السجدة] صعد وجلس واستقر ، كل هذه المعانى تناسب الآية ، لكن في إطار قول الحق سبحانه وتعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ .. (1) ﴾

فكما أن ش تعالى وجوداً ليس كوجودك ، وسَمعاً ليس كسمعك ، وفعلاً ليس كفعلك ، فكذلك له سبحانه استواء ، لكن ليس كاستوائك ، وإذا دخلت حجرة الجلوس مثلاً عند شيخ البلد وعند العمدة والمحافظ ورئيس الجمهورية ستجد مستويات متباينة ، كل على حسب ما يناسبه ، فإذا كان البشر يتفاوتون في الشيء الواحد ، فهل نُسوئي بيننا وبين الخالق عز وجل ؟

فالمعنى إذن ﴿ ثُمُ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ . . (3) ﴾ [السجدة] استتب له أمر الخلق ، ﴿ مَا لَكُم مِن دُونِه مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ . . (3) ﴾ [السجدة] الولى : مَنْ يليك ، ويكون قريباً منك ، وإليه تفزع في الأحداث ، فهو ملجؤك الأول . والشفيع : الذي يشفع لك عند مَنْ يملك أمرك ، فالولي هو الذي ينصرك بنفسه ، أمّا الشفيع فهو يتوسط لك عند مَنْ

#### @}PV//D+@@+@@+@@+@@+@@

ينصرك ، فليس لك وليِّ ولا شفيع من دون الله عز وجل .

كأن هذه المسألة يجب أن تكون على بالك دائماً ، فلا تغفل عن الله ؛ لأنك ابن أغيار ، والأحداث تتناوبك ، فلا يستقر بك حال ، فأنت بين الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والقوة والضعف .

لذلك تذكّر دائماً أنه لا ولى ولا نصيير لك إلا الله ، وإذا استحضرت ذلك دائماً اطمأن قلبك ، ولم لا وأنت تستند إلى ولى وإلى نصير لا يخذلك أبدا ، ولا يتخلى عنك لحظة ، فإذا خالط هذا الشعور قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة ، وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم يأخذ الحدث من قوتك شيئا ؛ لأن الذي يخاف الأحداث يضعف قوته الفاعلة .

قمثلاً صاحب العيال الذي يخاف الموت فيتركهم صغاراً لا عائل لهم لو راجع نفسه لقال لها : وَلَمَ الخوفُ على العيال من بعدى ، فهل أنا خلقتهُم ، أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيماني آباءٌ متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم ، وصدق الذي قال مادحاً : أنت طرق باليُتُم إلى حدّ الكمال

وقال آخر :

\* قَال ذُو الآبَاءِ لَيْتِي لاَ أَبَا لِي \*

وَلَمَ لا ؟ وقد كفل الإسلام للايتام أنْ يعيشوا في ظل المجتمع المسلمُ أفضل مما يعيش من له أب وأم .

#### 011/4020+00+00+00+00+0

إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سندا من الوهية قادرة وربوبية لا تُسلمه يستقبل الحوادث بقوة ، ويقين ، ورضا ، وإيمان بأنه لن يُسلّم أبدا ما دام له إيمان برب ، وكلمة رب هذه ستأتى على باله قَسْرا في وقت الشدة ، حين يخذله الناس وتُعْييه الأسباب ، فلا يجد إلا الله ـ حتى لو كان كافرا لقال في الشدة : يا رب .

وقوله تعالى ﴿ مِن دُونِهِ . ﴿ ﴾ [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره ، وإنْ وُجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك ، فالخير أيا كان فمردُّه إلى الله .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

# ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إِلَيْهِ فِي اللَّهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُو ٱلْفُ سَنَةِ مِّمَاتَعُدُّونَ ۞ ﴾ يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُو ٱلْفُ سَنَةِ مِّمَاتَعُدُّونَ ۞ ﴾

فى هذه الآية ردُّ على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر وخالق ، لكنه سبحانه زاول سلطانه فى مُنْكه مرة واحدة ، فخلق النواميس ، وخلق القوانين ، ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون ، ونقول : لا بل هو سبحانه ﴿ يُدبِّرُ الْأَمْرَ . . ۞ ﴿ [السجدة] أى : أَمْر الخَلْق ، وهو سبحانه قبُّوم عليه .

وإلا فما معنى ﴿لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ .. ( ( البقرة ] إن قُلْنا بصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون ، ويُدبِّر شئونه على عينه عز وجل ، والدليل على قيوميته تعالى على خلقه أنه خلق الأسباب على رتابة خاصة ، فإذا أراد سبحانه خَرْق هذه الرتابة

#### 

بشواذ تخرج عن القوانيان المعروفة كما خرق لإبراهيم ـ عليه السلام ـ قانون الإحراق ، وكما خرق لموسى ـ عليه السلام ـ قانون سيولة الماء ، ومسألة خرق القوانين في الكون دليل على قيوميته تعالى ، ودليل على أن أمر الخلق ما يزال في يده سبحانه .

ولو أن المسألة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من تلقاء نفسه ، ولو كان الأمر كذلك لانطفات النار التي ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً .

لذلك لما سُئِل أحد العارفين عن قلوله تعالى : ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي شَأْنُ (٢١) ﴾ [الرحمن] ما شأن ربك الآن ، وقد صحَّ أن القلم قد جفَّ ؟ قال : أمور يبديها ولا يبتديها ، يرفع أقواماً ويضع آخرين (١١) .

إذن : مسالة الخُلْق إبداء لا ابتداء ، فأمور الخَلْق مُعدَّة جاهزة مُسبُقاً ، تنتظر الأمر من الله بالظهور .

وقلنا هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ . . ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ . . (آمَ) ﴾ [يس] تدل على أن هذا الشيء موجود بالفعل ينتظر أنْ يقول الله له : اظهر إلى حير الوجود .

<sup>(</sup>۱) عن ابى الدرداء رضى الله عنه عن النبى و قد قدول الله تعالى : ﴿ كُلُ يُومُ هُو فِي شَانَ اللهِ عَن ابنى الدرداء رضى الله عنه عن النبى و قد قد قد الله الرحمن قال : « من شاته أن يغفر ذنباً ، ويُفرُج كرباً ، ويرفع قوماً ويضع أخرين ، قال السيوطى في الدر المنثور ( ١٩٩/٧ ) : « أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده والبرار وابن جرير والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والبيهقي في شُعْب الإيمان وابن عساكر » .

فالحق سبحانه ﴿ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ .. ( ) ﴾ [السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج ﴿ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ .. ( ) ﴾ [السجدة] فالله سبحانه يرسل إلى الأرض ، ثم يستقبل منها ؛ لأن المدبرات أمرا من الملائكة لكل منهم عمله واختصاصه ، وهذه المسألة نسميها في عالمنا عملية المتابعة عند البشر ، فرئيس العمل يكلف مجموعة من موظفيه بالعمل ، ثم لا يتركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل ، بل ويحاسبهم كلاً بما يستحق .

والمسلائكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مَمَّا تَعُدُّونَ ( ﴿ ) ﴾ [السجدة] فالعود سيكون للملائكة ، وخَطُو الملائكة ليس كخَطُوك ؛ لذلك الذي يعمله البشر في الف سنة تعمله الملائكة في يوم .

ومثال ذلك ما قرأناه في قصة سليمان \_ عليه السلام \_ حين قال : ﴿ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسلمينَ (٢٠٠٠) ﴾ [النمل]

وهذا الطلب من سليمان \_ عليه السلام \_ كان على ملأ من الإنس والجن ، لكن لم يتكلم بشرى ، ولم يتصد احد منهم لهذا العمل ، إنما تصدى له عفريت ، وليس جنّيا عاديا ، والعفريت جنى ماهر له قدراته الخاصة ، وإلا ففى الجن أيضا من هو (لبضة ) لا يجيد مثل هذه المهام ، كما في الإنسان تماما .

قال العفريت : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِن مُقَامِكَ . . ( [7] ﴾ [النمل] وهذا يعنى أنه سيستغرق وقتاً ، ساعة أو ساعتين ، أما الذي عنده علم من الكتاب ، فقال : ﴿ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طُرْفُكَ . . ( [ ] ﴾ [النمل]

#### سُورَةُ السَّعَالَةِ ا

يعنى : فى طرفة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمانُ العرشَ مستقراً عنده فى لمح البصر ، قال : ﴿ قَالَ هَلَذَا مِن فَصْلُ رَبِّى لِيَبْلُونِي أَشُكُرُ أَمْ أَكْفُرُ . . ① ﴾

إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قدر قوة الفاعل ، فكلما زادت القوة قلَّ الزمن ، وقد أوضحنا هذه المسألة في كلامنا على الإسراء والمعراج .

ومعنى : ﴿ مَمَّا تَعُدُّونَ ۞ ﴾ [السجدة] أى : من سنينكم أنتم . ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ ذَالِكَ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

قوله تعالى ﴿ ذَلِكُ .. ( ) ﴾ [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم متابعة الأمر ونتائجه ، هذا كله لأنه سبحانه ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ .. ( ) ﴾ [السجدة] وأنه سبحانه ﴿ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ( ) ﴾ [السجدة] فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا بد أنْ يتابع المأمور ..

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالأولى يعلم الشهادة ، لكن ذكر الحق سبحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد أن الله غَيْب ، فلا يعلم إلا الغيب ، وقد بيِّنًا معنى الشهادة هنا حينما تكلَّمنا عن قول الله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ الْجَهْرُ مِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الانبياء]

والجهر أو الشهادة يعنى الجهر المختلط حين تتداخل الأصوات ، فلا تستطيع أنْ تُميِّزها ، مع أنها جهر أمامك وشهادة ، أما الحق سبحانه فيعلم كل صوت ، ويردُّه إلى صاحبه ، فعلْم الجهر هنا أقوى من علم الغيب .

#### مينوكة التعقيلة

#### 011/4420+00+00+00+00+0

ومعنى ﴿ الْعَزِيزُ . . ( (السجدة ] أى : الذى لا يُغلَب ولا يُقهر ، فلا يلويه أحد عن علمه ، ولا عن مراداته فى كُوْنه ، ومع عِزْته فهو سبحانه ( الرحيم ) .

# ﴿ ٱلَّذِي آخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، وَبَدَأَخَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ﴿

الخُلْق إيجاد من عدم بحكمة ، ولغاية ومهمة مرسومة ، وليس عَبَيْنًا هكذا يخلق الأشياء كما اتفق ، فالخالق - عز وجل - قبل أنْ يخلق يعلم ما يخلق ، ويعلم المهمة التي سيؤديها ؛ لذلك يخلق سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية ، وتؤدى هذه المهمة .

وقد يُخيَّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها في الحياة ، أو أن بعضها كان من الممكن أنْ يُخلَق على هيئة أفضل مما هي عليها .

ونذكر هنا الرجل الذي تأمل في كون الله فقال: ليس في الإمكان أبدعُ مما كان والولد الذي رأى الصداد يأخذ عيدان الصديد المستقيمة ، فيلويها ويُعْوِجها ، فقال الولد لأبيه : لماذا لا يترك الحداد عيدان الحديد على استقامتها ؟ فعلّمه الوالد أن هذه العيدان لا تؤدى مهمتها إلا باعوجاجها ، وتأمل مثلاً الخطّاف وآلة جمع الثمار من على الأشجار ، إنها لو كانت مستقيمة لما أدّت مهمتها .

وفى ضوء هذه المسألة نفهم الحديث النبوى الذى قال فيه النبى عن النساء: « إنهن خُلقُنَ من ضلع ، وإن أعوج ما في

#### 00+00+00+00+00+0\\\...0

الضلع أعلاه ، فإنْ ذهبتَ تقيمه كسرته ، وإنْ تركته لم يَزَلُ أعوج ، فاستوصوا بالنساء »(١) .

وحين تتأمل الضلوع في قنفصك الصدري تجد أنها لا تؤدى مهمتها في حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوّجة التي تحنو على أهم عضوين في جسمك ، فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحنو وحساية ، وهكذا مهمة المرأة في الحياة ، ألا تراها في أثناء الحمل مثلاً تترفق بحملها وتحافظ عليه ، وتحميه حتى إذا وضعته كانت أشد رفقاً ، وأكثر حنانا عليه ؟

إذن: هذا الوصف من رسول الله ليس سبّة في حق النساء، ولا إنقاصاً من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج في طبيعة المرأة هو المتمم لمهمتها ؛ لذلك نجد أن حنان المرأة أغلب من استواء عقلها ، ومهمة المرأة تقتضى هذه الطبيعة ، أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته في الحياة ، حيث يُناط به العمل وترتيب الأمور فيما ولُني عليه .

إذن : خلق الله كلاً لمهمة ، وفي كل مناً منهما كان فيه من نقص ظاهر - مَيْزة يمتاز بها ، فالرجل الذي تراه لا عقل له ولا ذكاء عنده تقول : ولمناذا خلق الله مثل هذا ؟ لكن تراه قوى البنية ، يحمل من الأثقال والمشاق ما لا تتصمله أنت ، والرجل القصير مثلاً ، ترى أنت عيبه في قنصر قامته ، لكن يراها غيرك ميزة من مراياه ، وربما استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه .

وحين تتأمل مثلاً عملية التعليم ، وتقارن بين أعداد التلاميذ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ٣٣٣١ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٤٦٨ ) من حديث أبي هريرة رضعي الله عنه . قال النووي في شرحه لمسلم : ، يعني أنها خُلِقت من أعوج أجزاء الضلع ، فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعرجها » .

#### 0114.120+00+00+00+00+0

المرحلة الابتدائية ، وكم منهم يصل إلى مرحلة التعليم العالى ؟ وكم منهم يتساقطون في الطريق ؟ ولو أنهم جميعاً أخذوا شهادات عليا لما استقام الحال ، وإلا فمن للمهن المتواضعة والحرف وغيرها ؟ إذن : لا بد أن يوجد هذا التفاوت ؛ لأن العقل الواحد يحتاج إلى آلاف ينفذون خطته ، وقيمة كل امرىء ما يُحسنه مهما كان عمله .

لذلك قلنا : إنه لا ينبغى لأحد أنْ يتعالى على أحد : لأنه يمتاز عنه في شيء ما ، إنما ينظر فيما يمتاز به غيره ؛ لأن الخالق عز وجل وزّع المواهب بين الخلْق جميعا ، ويكفى أن تقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخُرُ قُومٌ مَن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْراً مَنْهُمْ .. (١٦) ﴾

فالله تعالى : ﴿ اللَّذِي أَحْسَنَ كُلُ شَيْءٍ خَلْقَهُ .. ( ) ﴾ [السجدة] لأن لكل مخلوق مهمة مُهيبًا لها ، وتعجب من تصاريف القدر في هذه المسالة فتجد أخوين ، يعمل أحدهما في العطور ، ويعمل الآخر في الصرف الصحى ، وتجد هذا راضياً بعمله ، وهذا راض بعمله .

حتى أنك تجد الناس الذين خلقهم الله على شيء من النقص أو الشذوذ حين يرضى الواحد منهم بقسمة الله له وقدره فيه يسود بهذا النقص ، أو بهذا الشذوذ ، وبعضنا لاحظ مثلاً الاكتع إذا ضرب شخصاً بهذه اليد الكتعاء ، كم هي قوية ! وكم يضافه الناس لأجل قوته ! وربما يجيد من الأعمال ما لا يجيده الشخص السوى .

فإنْ قلتَ : إذا كان الخالق سبحانه أحسن كل شيء خلقه ، فما بال الكفر ، خلقه الله وما يزال موجوداً ، فأي إحسان فيه ؟

نقول : والله لولا طغيان الكافرين ما عشق الناسُ الإيمانُ ، كما أنه لولا وجود الظلم والظالمين لما شعر الناس بطعم العدل ، إذن :

#### ميكونة التعفيدة

#### 

فالحق سبحانه يخلق الشيء ، ويخلق من ضده دافعاً له .

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَبَداً خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ﴿ ﴾ [السجدة] فالإنسان الذي كرّمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين ، وهو أدنى أجناس الوجود ، وقلنا: إن جميع الأجناس تنتهى إلى خدمة الإنسان: الحيوان وهو أقربها للإنسان ، ثم النبات ، ثم الجماد ، ومن الجماد خلق الإنسان .

وقد عوض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الأجناس حين أمر الإنسان المكرَّم بأنْ يُقبِّله فى فريضة كُتبت عليه مرة واحدة فى العمر، وهى فريضة الحج ، فأمره بأن يُقبِّل الحجر الأسود ، وأنْ يتعبد لله تعالى بهذا التقبيل ! لذلك يتنزاحم الناس على الحجر ، ويتقاتلون عليه ، وهو حجر ، وهم بشر كرَّمهم الله ، وما ذلك إلا ليكسر التعالى فى النفس الإنسانية ، فلا يتعالى أحد على أحد .

وسبق أنْ بينا أن المغرضين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام الله قالوا: إن الله تعالى قال في مسألة الخَلْق مرة ﴿ مَن مَّاء .. ( ) ﴾ المرسلات ومرة ﴿ مَن طَين ( ) ﴾ [الكهف ومرة ﴿ مَن طَين ( ) ﴾ [المرسلات] ومرة ﴿ مَن صَلْصالُ .. ( ) ﴾ [الحجر] ومرة ﴿ مَن حَماً مُسنُون المؤمنون] ومرة ﴿ مَن صَلْصالُ .. ( ) ﴾ [الحجر] ومرة ﴿ مَن حَماً مُسنُون المؤمنون] والحجر] .. النح ، فأي هذه العناصر أصل للإنسان ؟

وقلنا: إن هذه مراحل مختلفة للشيء الواحد ، والمراحل لا تقتضى النية الأولية ، فالماء والتراب يُكونان الطين ، فإذا تُرك الطين حتى تتغير رائحته فهو الحمأ المسنون ، فإذا تُرك حتى يجف ويتجمد فهو الصلصال ، فهذه العناصر لا تعارض بينها ، ويجوز لك أنْ تقول : إن الإنسان خُلق من ماء ، أو من تراب ، أو من طين ... الخ .

والمراد هذا الإنسان الأول ، وهو سيدنا آدم \_ عليه السلام \_ ثم

#### يُؤَكُّوا لِينْجُنَّا لِمُ

#### O111.1730+00+00+00+00+00+0

أخذ الله سلالته من ماء مهين ، والسلالة هى خلاصة الشيء ، فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين ، ثم جعل لنا الأزواج والتناسل الذي نتج عنه رجال ونساء .

ثم يحتفظ الخالق سبحانه لنفسه بطلاقة القدرة في هذه المسألة ، وكأنه يقول لك : إياك أنْ تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية ، إنما أنا أستطيع أنْ أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم ، وأخلق من رجل بلا امرأة كما خلقت حواء ، وأخلق من امرأة بلا رجل كما خلقت عيسى عليه السلام .

وقد تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها الله عقيماً لا ثمرة لها ، وهكذا تناولت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية في هذه المسألة ، واقرأ إن شئت : ﴿ لله مُلْكُ السَّمَسُوات وَالأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهِبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَّ شَئتَ : ﴿ لَلَه مُلْكُ السَّمَسُوات وَالأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَهِبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَلَيم قَديرٌ ﴿ وَ الله وَ الله عَلَيم قَديرٌ ﴿ وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا

إذن: هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سبحانه ، وليست عملية (ميكانيكية) ، لأنها هبة من الله ﴿ يَهب لَمن يَشَاء إِنَاتًا .. ( ) ﴾ [الشورى] ولاحظ أن الله قدم هنا الإناث ، وهم الجنس الذي لا يفضله الناس أن يُولد لهم ، ولكن تجد الذي يرزقه الله بالبنت فيفرح بها ، ويعلم أنها هبة من الله يُعوضه الله بزوج لها يكون أطوع له من ولده .

كما أنه لو رضى صاحب العُقم بعُقمه ، وعلم أنه هبة من الله لعوضه الله في أبناء الآخرين ، وشعر أنهم جميعاً أبناؤه ، ولماذا نقبل هبة الله في الذكور وفي الإناث ، ولا نقبل العقم ، وهو أيضاً هبة الله ؟

ثم الستُ ترى من الأولاد من يقتل أباه ، ومن يقتل أمه ؟ إذن :

#### O3.1/1/D+OO+OO+OO+OO+OO+OO

المسألة تحتاج منًا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العُقْم هبة ، كما أن الإنجاب هبة .

ثم إن خلّق الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من البداية على صورته التامة الكاملة ، فخلقه الله رجلاً مستوياً ، فلم يكُن مثلاً طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور ، لا إنما خلقه الله على صورته ، أي : على صورة آدم .

والبعض يقول: خلق الله آدم على صورته أى على صورة الحق الحق الحق الحق فالضمير يعود إلى الله تعالى ، والمراد: على صورة الحق لا على حقيقة الحق ، فالله تعالى حيّ يَهب من حياته حياة ، والله قوى يهب من قوته قوته قوة ، والله غني يهب من غناه غنى ، والله عليم يهب من علمه علما .

لذلك قيل : « تخلّقوا بأخلاق الله » ؛ لأنه سبحانه وهبكم صفات من صفات تجلّيه ، وقد وهبكم هذه الصفات ، فاجعلوا للصفة فيكم مزية وتخلّقوا بها ، فمثلاً كُنْ قوياً على الظالم ، ضعيفاً متواضعاً للمظلوم ، على حدّ قول الله تعالى في صفات المؤمنين :

﴿ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . . ( ) ﴾ وقال : ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةً عَلَى الْكَافِرِينَ . . ( ) ﴾ [المائدة]

وهذه الصفات المتناقضة تجتمع في المؤمن ؛ لأنه ليس له طبع واحد ، إنما الموقف والتكليف هو الذي يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة .

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال: « خلق الله آدم على صدورته ، طوله ساتون ذراعاً » أخرجه البخارى في صحيحه ( ۱۲۲۷ ) ، وكذا مسلم في صديحه ( ۲۸٤۱ ) أي : خلقه على صورته التي استمر عليمها إلى أن أُهبُط وإلى أن صات ، دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى ( نقله أبن حجر في فتح البارى ۳/۱۱ ) .

وقلنا: إن علماء التحاليل في معاملهم أثبتوا صدق القرآن في هذه الحقيقة ، وهي خَلْق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر المكوِّنة لجسم الإنسان هي ذاتها العناصر الصوجودة في التربة ، وعددها ١٦ عنصرا ، أقواها الأكسوجين ، ثم الكربون ، ثم الهيدروجين ، ثم النيتروجين ، ثم النيتروجين ، ثم النيتروجين ، ثم الماغنسيوم ، ثم البوتاسيوم . الخ .

## ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۞ ﴿

النسل هو الأنجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشيء تُسلُ منه كما يُسلُ السيف من غمده ، فالسلالة هي أجود ما في الشيء ، ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا ، وفلان سليل المجد . يعني : في مقام المدح . حتى في الخيل يحتفظون لها بسلالات معروفة أصيلة ويُسجلون لها شهادات ميلاد تثبت أصالة سلالتها .

هذا النسل وهذه السلالة خلقها الله من ماء ، وهو مني الرجل وبويضة المرأة .

هذا الماء وصفه الله بأنه ﴿ مَهِينِ ( ٨ ﴾ [السجدة] لأنه يجرى في مجرى البول ، ويذهب مذهبه إذا لم يصل إلى الرحم ، وفي هذا الماء المهين عجائب ، ويرحم الله العقاد () حين قال : إن أصول ذرات العالم

<sup>(</sup>۱) هو : عباس محمود إبراهيم العقاد ، أصله من دمياط بمصر ، انتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى ، وكان أحدهم يعمل في ، عقادة الحرير ، فعرف بالعقاد ولد باسوان عام ١٨٨٩ من أم كردية ، تعلم في مدرستها الابتدائية ، وكان موظفاً بالسكة الحديد وبوزارة الاوقاف بالقاهرة ثم معلماً في بعض المدارس الأهلية وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف ، ظل أسمه لامعاً مدة نصف قرن ألف خلالها ٨٢ كتاباً أشهرها العبقريات . توفي بالقاهرة عام اسمه لامعاً و ٧٥ عاماً [ الأعلام ٢٦٦/٣] .

## سُولَةُ السِّعَيْلَةِ

#### 

كله يمكن أن تُوضع في نصف كستبان الخياطة ، وتأمل كم يقذف الرجل في المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إذن : المسألة دقة تكوين وعظمة خالق ، ففي هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل ، فهي تحمل : لونه ، وجنسه ، وصفاته .. الخ .

وسبق أن قلنا في عالم الذر : إن في كل منا ذرة وجزيئا حيا من لدئن أبيه آدم عليه السلام .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِهِ وِمِن رُّوجِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَدَ وَالْأَفْتِدَةً قَلِيلًا مَّا لَشَّكُرُونَ ۞ ﴾

وهذه التسسوية كانت أولاً للإنسان الأول الذى خلقه الله من الطين ، كما قال سبحانه : ﴿ فَإِذَا سُويْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ( أَ ) ﴾ [الحجر] وقد مر الدم عليه السلام - في هذه التسوية بالمراحل التي ذكرت ، كذلك الأمر في سلالته يُسوِّيها الخالق - عز وجل - وتمر بمثل هذه المراحل : من نطفة ، ثم من علقة ، ثم من مضغة . النغ ، ثم تُنفخ فيه الروح .

وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خُلُقه ، فإن الله تعالى يجعل من المشاهد لنا دليالاً على ما غاب عَنّا ، فإن كنّا لم نشسهد الخلّق فقد شاهدنا الموت ، والموت نَقْض للحياة وللخلّق ، ومعلوم أن نَقْض

<sup>(</sup>۱) قبال الشيخ أبو يحى زكريا الأنصبارى في كتبابه ، فيتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القبرآن ، (ص ٢٣٤) : « المراد ب (روحه ) جبريل ، وإلا فياش منزه عن الروح الذي يقوم به الجبسد وتكون به الحياة ، وأضبافه إلى نفسه تشريفاً وإشعاراً بأنه خُلْق عنجيب مناسب للمقام ، .

#### 01/A.V20+00+00+00+00+0

الشيء يأتى على عكس بنائه ، فإذا أردنا مثلاً هدم عصارة من عدة أدوار فإن آخر الأدوار بناءً هو أول الأدوار هدماً .

كذلك الحال في الموت ، أول شيء فيه خروج الروح ، وهي آخر شيء في الخلّق ، فإذا خرجت الروح تصلّب الجسيد ، أو كما يقولون (شيضب) ، وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ، ثم يُنتن وتتغير رائحته ، كما كان في مرحلة الحمأ() المسنون ، ثم يتحلل هذا الجسد ويتبخر ما فيه من مائية ، وتبقى بعض العناصر التي تتحول إلى تراب ليعود إلى أصله الأول .

إذن : خُذْ من رؤيتك للموت دليلاً على صدق ربك \_ عز وجل \_ فيما أخبرك به من أمر الخلْق الذي لم تشهده .

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ والْأَفْئِدَةَ .. (3) ﴾ [السجدة] سبق أن تكلمنا عن هذه الأعضاء ، وقد قرر علماء وظائف الأعضاء مهمة كل عضو وجارحة ، ومتى تبدأ هذه الجارحة في أداء مهمتها ، وأثبتوا أن الأذن هي الجارحة الأولى التي تؤدى مهمتها في الطفل ، بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بعد ولادته لا ( يرمش ) ، في حين يفزع إن أحدثت بجواره صوتا ؛ ذلك لانه يسمع بعد ولادته مباشرة ، أما الرؤية فتتأخر من ثلاثة إلى عشرة أيام .

لذلك كانت حاسة السمع هى المصاحبة للإنسان ، ولا تنتهى مهمتها حتى فى النوم ، وبها يتم الاستدعاء ، أما العين فلا تعمل أثناء النوم .

الحما : الطين الأسود ، ومستون أى : مصبوب في قالب إنساني ، أو مصور يصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم ١/٣١١ ] .

#### 

وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه في قصة أهل الكهف ، فلما أراد الحق سبحانه أنْ يُنيم أهل الكهف هذه المدة الطويلة ، والكهف في صحراء بها أصوات الرياح والعواصف والحيوانات المتوحشة ؛ لذلك ضرب الله على آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال سبحانه : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانهم في الْكَهْف سنينَ عَدَدًا (١٦) ﴾ [الكهف]

إذن : الأذن هي أول الأعضاء أداءً لمهمتها ، ثم العين ، ثم باقي الأعضاء ، وآخرها عملاً الأعصاب ، بدليل أن الطفل تصل حرارته مثلاً إلى الأربعين درجة ، ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر بهذه بشيء ، لماذا ؟ لأن جهازه العصبي لم ينضج بعد ، فلا يشعر بهذه الحرارة .

لذلك نجد دائماً القرآن يُقدِّم السمع على البصر ، ويتقدم البصر الا في آية واحدة هي قوله تعالى : ﴿ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا . . (٢٠) ﴾ [السجدة] لأنها تصور مشهداً من مشاهد القيامة ، وفيه يفاجأ الكفار بأهوال القيامة ، ويأخذهم المنظر قبل أنْ يسمعوا الصوت حين ينادى المنادى .

ومن عجائب الأداء البياني في القرآن أن كلمة أسماع يقابلها أبصار ، لكن المذكور هذا ﴿ السَّمْعُ وَالأَبْصَارُ.. ( ٢٠٠٠ ﴾ [السجدة] فالسمع مفرد ، والأبصار جمع ، فلماذا أفرد السمع وجمع البصر ؟

قالوا: لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأصوات ، كما أن للعين غطاءً يُسدُل عليها ويمنع عنها المرئيات ، فإذن فهو سمع واحد لى ولك وللجميع ، الكل يسمع صوتاً واحداً ، أما المرئيات فمتعددة ، فما تراه أنت قد لا أراه أنا .

#### 01//.420+00+00+00+00+0

ولم يأت البصر مفرداً \_ في هذا السياق \_ إلا في موضع واحد هو قوله تعالى : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَا عَلَهُ كَانَ عَنْهُ مَ سَوْوُولاً (٣٦) ﴾ [الإسراء] ذلك لأن الآية تتكلم عن المسلولية ، والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى ، فلا بُدَّ أنْ يكون واحداً .

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة بعد الحديث عن مسألة الخَلْق ؛ لأن الإنسان يُولَد من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، وبهذه الاعضاء والحواس يتعلم ويكتسب المعلومات والخبرات كما قال سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( ١٠٠٠ ﴾ [النحل]

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة في الأرض ، وبها يتعايش مع غيره ، ولا بدّ له من اكتساب المعلومات ، وإلا فكيف سيتعايش مع بيئته ؟

وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لا بدّ له من استعمال هذه الحواس المدركة ، كل منها فى مناطه ، فاللسان فى الكلام ، والعين فى الرؤية ، والأذن فى السمع ، والأنف فى الشم ، والأنامل فى اللمس .

وقلنا: إن هذه الصواس هي أمهات الصواس المعروفة ، صيث عرفنا فيما بعد حواس أخرى ؛ لذلك احتاط العلماء لهذا التطور ، فأطلقوا على هذه الحواس المعروفة اسم « الحواس الظاهرة » ، وبعد ذلك عرفنا حاسة البين التي نعرف بها رقة القماش وسمع في وحاسة العضل التي نعرف بها رقة القماش وسمع في المعرف بها الثقل .

إذن : حينما يُولَد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه ، ولو أن الإنسان يعيش وحده ما احتاج مثلاً لأنْ يتكلم ، لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة ،

#### ينوك التنخنانة

#### 

فلا بُدَّ له أن يتكلم ليتقاهم معهم ، وقبل ذلك لا بُدَّ له أنْ يسمع ليتعلم الكلام .

وعرفنا سابقاً أن اللغة وليدة السماع ، فالطفل الذى يُولَد فى بيئة عربية ينطق بالعربية ، والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية وهكذا ، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان ، فإذا لم تسمع الأذن لا ينطق اللسان .

لذلك سبق أن قلنا في ساورة البقرة في قاول الله تعالى : ﴿ صُمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ ا

ومعلوم أن تعلم القراءة مثلاً يحتاج إلى معلم أسمع منه النطق ، فهذه ألف ، وهذه باء ، هذه فتحة ، وهذه ضمة .. الخ ، فإذا لم أسمع لا أستطيع النطق الصحيح ، ولا أستطيع الكتابة .

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدّم ذكر البصر .

والحق سبحانه لما تكلّم عن السمع بهذه الصورة قال: أنا سأسمع أسماء الأشياء ، فهذه أرض ، وهذه سماء .. الخ : لذلك حينما نُعلّم التلميذ نقول له : هذه عين ، وهذه أذن .

وبعد أنْ يتعلم التلميذ من مُعلَّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أنْ يقرأ بذاته ، فيحتاج إلى حاسة البصر في مهمة القراءة ، فإذا أتم تعليمه واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه ، واختمرت عنده المعلومات التي الكتسبها بسمعه وبصره استطاع أنْ يقرأ أشياء أخرى غير التي قرأها

#### 911X11**90+00+00+00+00+0**

له معلمه ، واستطاع أن يربى نفسه ويُعلِّمها حتى تتكون عنده خلية علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة ، ربما لا يعرفها معلمه ، وهذه مهمة الفؤاد ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعُ وَالأَبْصَارُ والأَفْئِدَةَ. . (1) ﴾[السجدة]

فالمعانى تتجمع بهذه الحواس ، حتى يصير الإنسان سوياً لديه الملكة التي يتعلم بها ، ثم يُعلِّم هو غيره .

واللغة المنطوقة لا تُتعلَّم إلا بالسماع ، فأنا سمعت من أبى ، وأبى سمع من أبيه ، وتستطيع أنْ تسلسل هذه المسألة لتصل إلى آدم عليه السلام أبى البشر جميعاً ، فإنْ قلتَ : فم مَنْ سمع آدم ؟ نقول : سمع الله حينما علمه الاسماء كلها : ﴿وَعَلَم آدم الأسماء كلها أَبُعُونِي بِأَسْماء هَـُولًاء إِن كُنتُم عَرضَهُم عَلَى المَلائكَة فَقَالَ أَبْعُونِي بِأَسْماء هَـُولًاء إِن كُنتُم صَادقين (آ) ﴾

وهذا أمر منطقى ؛ لأن اللغة المسموعة بالأذن لا يمكن لأحد اختراعها ، ومع ذلك يوجد من يعترض على هذه المسالة ، يقول : هذا يعنى أن اللغة توقيفية ، لا دخْل لنا فيها . بمعنى : أننا لا نستحدث فيها جديداً .

ونقول : نعم ، اللغة أمر توقيفى ، لكن أعطى الله آدم الأسماء وعلَّمه إياها ، وبهذه الأسماء يستطيع أنْ يتفاهم على وضع غيرها من الأسماء في المعلومات التي تستجد في حياته .

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: علم الله آدم الاستماء كلها، وهي هذه الاستماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، وداية، وأرض، ويحر، وسهل، وجبل، وحمار، وأشباه ذلك من الامم وغيرها. [ أورده السيوطي في الدر المنثور ١٢١/١ وعزاه لابن جرير الطبري].

قال ابن كثير في تفسيره ( ٧٢/١ ) - ، علمه اسلماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها والفعالها كما قال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأفعال المكبر والمصغر ، .

#### 

وإلا ، فكيف سميننا (الراديو والتليفزيون .. الخ) وهذه كلها مستجدات لا بعد أن السماء ، والاسم لا يوجد إلا بعد أن يوجد مسمناه ، وهذه مهمة المجامع اللغوية التي تقرر هذه الأسماء ، وتوافق على استخدامها ، وقد اصطلح المَجْمع على تسمية الهاتف : مسرة . والتليفزيون : تلفاز .. اللخ .

إذن : أتينا بهذه الألفاظ واتفقنا عليها ؛ لأنها تعبر عن المعانى التى نريدها ، وهذه الألفاظ وليدة الأسماء التى تعلمها آدم عليه السلام ، فاللغة بدأت توقيفية ، وانتهت وضعية .

وقوله تعالى بعد هذه النعم : ﴿ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ( ٢٠ ﴾ [السجدة] دليل على أن هذه النعم تستوجب الشكر ، لكن قليل منًّا من يشكر ، وكان ينبغى أن نشكر المنعم كلما سسمعنا ، وكلما أبصرنا ، وكلما عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد .

لذلك ، كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ، كما أن أعياده وفرحته لا تنتهى ، فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة التى فرضها الله علينا ، وفي عيد الأضحى نفرح ؛ لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام \_ تحمّل عنّا الفداء بولده ، لكى يعفينا جميعا من أنْ يفدى كل منّا ، ويتقرب إلى الله بذبح ولده ، وإلا لكانت المسألة شاقة علينا ؛ لذلك نفرح في عيد الأضحى ، ونذبح الأضاحى ، ونؤدى النّسك في الحج .

وما دام المؤمن ينبغى له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات ، فلماذا لا نفرح كلما صلّينا أو صمّنا أو زكّينا ؟ لماذا لا نفرح عندما نطيع الله بعمل المأمورات ، وترّك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح في الدنيا حتى يأتى يوم الفرح الأكبر ، يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ، وننال ثوابها الجنة ونعيمها ؟

#### 011/11/20+00+00+00+00+0

واقرا إن شئت قول ربك : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ اَكُولَهُمُّ لَهُ وَالْهُمُ وَالْجُرَاتُ النَّعِيمِ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبَّ فَيهَا سُلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمُ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِ

# ﴿ وَقَالُوٓا أَءِ ذَاصَ لَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِ نَا لَفِي خَوْقِ الْأَرْضِ أَءِ نَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ مِلْ اللهِ مَا لِيقًاءً رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَنفِرُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَنفِرُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَنفِرُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَنفِرُونَ ٢٠٠٠ اللهِ اللهُ الله

معنى ﴿ صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ .. ( ` ` ) ﴾ [السجدة] أي : غبنا فيها ، واندثرتْ ذراتنا ، بحيث لا نعرف أين ذهبت ، وإلى أي شَيء انتقلت ، إلى حيوان أم إلى نبات ؟ إذا حدث هذا ﴿ أَنِنًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ . . ( ` ) ﴾ [السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟

والحق سبحانه يرد عليهم: ﴿ بَلْ هُم بِلْقَاءِ رَبِهِمْ كَافْرُونَ ( ) ﴾ [السجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق ، وتقرير حقيقة أخرى ، هي أنهم لا ينكرون البعث والحشر ، إنما ينكرون لقاء الله ﴿ بَلْ هُم بِلْقَاءِ رَبِهِمْ كَافْرُونَ ( ) ﴾ [السجدة] لأن مسألة الحشر مستحيل أنْ ينكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح .

كما قال سبحانه : ﴿ أَفَعَيِينًا (') بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (10) ﴾ [ق] والذي خلق من السعدم أولاً قادر على الإعادة من موجود ؛ لأن ذراتك وخاماتك موجودة ، فالإعادة أسلمل من البَدْء ؛

<sup>(</sup>١) عي عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله ﴿ أَفْعَيِنا بِالْخَلْقِ الأَوْلُ .. ② ﴾ [ق] اى : لم نصجز ولم نَعْي بالخلق الأول ، وكذلك لن نعجز عن الخلق الثاني يوم القيامة ، وهو برهان على إمكان البعث بعد الموت ، فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادراً من باب أرثى على الخلق مرة ثانية . [ القاموس القويم ٢/٢٤] .

## مِنْ وَكُوا التَّفَقِينُ لَا لَهُ

#### 00+00+00+00+00+011/15

لذلك قال سبحانه : ﴿ وَهُو الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو اَهُونَ عَلَيْهِ ... الدوم] الدوم]

إذن : تكذيبهم ليس للبعث في حَدِّ ذاته ، إنما للقاء الله وللحساب ، لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله ، وهم يكرهون لقاء الله ، فينكرون المسألة من بدايتها .

# ﴿ قُلْ بَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ مُّ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّ

تلحظ هذا أنهم يتكلمون عن البعث ﴿ وَقَالُوا أَئِذًا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَنِنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ.. ( ) ﴾ [السجدة] ومعلوم أن البعث إيجاد حياة ، فإذا بالقرآن يُحدّثهم عن الوفاة ، وهي نقضٌ للحياة ، ليُذكّرهم بهذه الحقيقة .

ومعنى ﴿ يَتُوفّاكُم . ﴿ آ ﴾ [السجدة] من توفيت دَيْناً من المدين . أى : اخذته كاملاً غير منقوص ، والمراد هنا الموت ، والتوفّى يُنسب مرة إلى الله عز وجل : ﴿ اللّه يَتَوفّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴿ آ ﴾ [الزمر] ويُنسب لملك الموت ﴿ قُلْ يَتَوفّى الْأَنفُس مَلكُ الْمَوْتِ الّذِي وُكُلَ بِكُمْ . . ويُنسب لملك الموت ﴿ قُلْ يَتَوفّاكُم مَلكُ الْمَوْتِ الّذِي وُكُلَ بِكُمْ . . (الانعام الموت ﴿ قُلْ يَتُوفَانه مِن الملائكة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوفّتُهُ رُسُلنا وَهُمْ لا يُفَرّطُونَ ﴿ آ ﴾ [الانعام]

لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بيد الخالق سبحانه ، فهو وحده واهب الحياة ، وهو وحده صاحب الأمر في نَقْضها وسلُبها من صاحبها ؛ لذلك حرَّم الله القتل ، وجعل القاتل ملعوناً ؛ لأنه يهدم

## بيونة التغنانة

بنيان الله ، فإذا قدَّر الله على إنسان الموت أنِن لملك الموت في ذلك ، وهو عزرائيل .

إذن : هذه المسالة لها مراحل ثلاث : التوفّى من الله يأمر به عزرائيل ، ثم يأمر به عزرائيل ملائكته الموكّلين بهذه المسألة ، ثم ينفذ الملائكة هذا الأمر .

وتأمل لفظة ﴿ تُوفَّتُهُ رُسُلُنا .. ( ( الله الانعام الله الحذيث كاملا ، فلم يقُلُ : أعدمتُه مثلا ؛ لذلك نقول قُبضت روحه أى : ذهبت إلى حيث كانت قبل أن تُنفخ فيه ، ذهبت إلى المالا الاعلى ، ثم تطلّل الجسد وعاد إلى أصله ، وذاب في الأرض ، جزئية هنا وجزئية هناك، كما قالوا ﴿ أَئِذَا ضَلَلُنَا فِي الأَرْضِ أَنًّا لَفِي خَلْقِ جَدِيد .. ( ) ﴾ [السجدة]

فالذى يُتوفّى لم يُعدم ، إنما هو موجود وجودا كاملاً ، روحه وجسده ، والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يقُلُ أعدمنا . وهذه المسألة تحلُّ لنا إشكالاً في قصة سيدنا عيسى \_ عليه السلام \_ فقد قال الله فيه : ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَنْعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى .. (أَلَّ عمران]

فالبعض يقول: إنه عليه السلام تُوفِّى أولاً ، ثم رفعه الله إليه . والصواب أن واو العطف هنا تفيد مطلق الجمع ، فلا تقتضى ترتيبا ولا تعقيبا ، واقرا إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذُ الْحَدُنَا مِنَ النَّبِينِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكُ وَمِن نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ . (؟) ﴾

والخطاب هنا للنبي محمد ﷺ ونوح عليه السلام قبله .

فالمعنى هنا أن الله تعالى قدم الوفاة على الرفع ، حدى لا يظن أحد أن عيسى عليه السلام عنرأ من الوفاة ، فقدم الشيء الذي فيه شكّ أو جدال ، وما دام قد توفّاه الله فقد أخذه كاملاً غير منقوص ، وهذا يعنى أنه لم يُصلُب ولم يُقتل ، إنما رفعه الله إليه كاملاً .

وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتُوفًا كُم مَلَكُ الْمُوت .. (١) ﴾ [السجدة] جاءت رداً على قسولهم ﴿ أَنْذَا صَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَنْنًا لَفِي خَلْقِ جَدِيد .. (١) ﴾ [السجدة] فالحق الذي قال أنا خلقتُ الإنسان لم يقُلُ وأنا سأعدمه إنما سأتوفاه ، فهو عندى كاملٌ بروحه وبذراته التكوينية ، والذي خلق في البدء قادر على الإعادة ، وجمع الذرات التي تشتت .

وقوله عن ملك الموت ﴿ اللَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ .. ( (السجدة ] اى : يرقبكم ولا يغفل عنكم ، يلازمكم ولا ينصرف عنكم ، بحيث لا مهرب منه ولا فكاك ، كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلا ، وعمرك بمقدار سفره إليك ، فهو واقع لا محالة . كما قلنا في المصيبة وأنها ما سمّيت مصيبة إلا لأنها ستصيبك لا محالة .

وقوله : ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ [السجدة] أى : يوم القيامة . ثم يقول الحق سبحانه :

> ﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْرُهُ وَسِمِهُمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۞ ﴾

تصورً لنا هذه الآية مشهدا من مشاهد يوم القيامة ، يوم يُساق

#### 01/4//20+00+00+00+00+0

المجرم ذليلاً إلى ما يستحق من العذاب ، كأنْ ترى مجرماً مثلاً تسوقه الشرطة وهو مُكبِّل بالقيود يذوق الإهانة والمذلّة ، فتشفى نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس ،

وفى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه في ، وهو أول مخاطب ، ثم يصبح خطاباً لامته : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رَّءُوسِهِمْ عِندُ رَبِهِمْ .. ① ﴾ [السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : لرأيت أمراً عبيباً يشفى صدرك مما فعلوه بك .

ونلحظ في هذا الأسلوب دقة الأداء في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ تُرَىٰ . . (١٠) ﴾ [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا العين ، فحين يخبرك الله بأمر ، فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ لأن عينك قد تخدعك ، أما إخبار الله لك فهو الحق .

ومعنى ﴿ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ .. ( السجدة] النكس هو جَعْلُ الأعلى أسفل ، والرأس دائماً في الإنسان أعلى شيء فيه .

وقد وردت هذه المادة في قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام حين حطم الاصنام ، وعلَّق الفاس على كبيرهم : ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَوْلاء يَنطِقُونَ ( 3 ) ﴾ [الانبياء]

فبعد أنَّ عادوا إلى رشدهم واتهموا انفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا إلى باطلهم ، فقالوا : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَسْؤُلاءِ يَنطِقُونَ ( 3 ) ﴾ [الانبياء] وورد هذا اللفظ أيضاً في قوله تعالى : ﴿ وَمَن نُعَمَرُهُ نُنكِسهُ فِي الْخَلْق أَفَلا يَعْقَلُونَ ( 3 ) ﴾ [يس]

#### 

والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم وعدم القدرة ، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنكُم مِّن يُردُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَى لَا يَعْلَمُ بَعْدُ عِلْمِ شَيْئًا .. (٧) ﴾

فبعد القوة يتكيء على عصا، ثم لا يستطيع السير فيحبو، أو يُحمل كما يُحمل الطفل الصغير، هذا هو التنكيس في الخلُق، وحين نتأمله نقول: الحمد شه لو عافانا من هذه الفترة وهذه التنكيسة، ونعلم أن الموت لُطف من الله ورحمة بالعباد، ألا ترى أن من وصل إلى هذه المرحلة يضيق به أهله، وربما تمنوا وفاته ليستريح وليستريحوا؟

وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة فاحذر المخالفة ، فمن تكبر وتغطرس فى الدنيا نُكِست رأسه فى الآخرة ، ومن تواضع شه فى الدنيا رُفعت رأسه ، وهذا معنى الحديث الشريف : « من تواضع شه رفعه »(۱) .

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - سيفعل فى كل مضالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل فى الدنيا ، وهؤلاء الذين نكس الله رءوسهم فى الآخرة فعلوا ذلك 
فى الدنيا ، واقرا إن شئت قول ربك : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ 
لِيسْتَخْفُوا مِنْهُ . . ① ﴾

أى : يطأطئون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله ، فللحق صوّلة وقوة لا يثبت الباطل أمامها ؛ لذلك نسمع من أصحاب الحق :

## ميكونة التغفيدة

#### 

تعالُ واجهنى ، هات عينى في عينك . ولا بدُّ أنْ يستخرى أهل الباطل ، وأنْ يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست في صالحهم .

وهذا العجز عن المواجهة يدعو الإنسان إلى ارتكاب أفظع الجرائم، ويصل به إلى القتل ، والقتل لا يدل على القوة ، إنما يدل على عجز وضعف وجبن عن المواجهة ، فالقاتل أقرَّ بأنه لا يستطيع أنْ يواجه حياة عدوه فقتله ، ولو كان قوياً لواجه حياته .

ومن العذاب الذي يأتى من جنس ما فعل الإنسان في الدنيا قول الله تعالى في الدنيا قول الله تعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله سبيل الله : ﴿ وَاللَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ وَلا يُنفقُونَهَا في سبيل الله فَبَسُرُهُم بِعَذَابِ أَلْيهِم (آ) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا فَبَسُرُهُم بِعَذَابِ أَلْيهِم (آ) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا فَبَسُمُ هُلُوقُوا مَا كُنتُم جَبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَلْذَا مَا كَنزَتُم لأَنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنتُم تَكْنزُونَ (آ) ﴾

سبحان الله ، كأنها صورة طبق الأصل مما فعلوه فى الدنيا ، فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى وجهه ، ثم يعرض عنه ، ويعطيه ظهره ، ويأتى العذاب بنفس هذا التفصيل . إذن : فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات ، فمن جنسها يكون العذاب فى الآخرة .

وقلنا : إن هذه هي الآية الوحيدة التي تقدّم فيها البصر على السمع : لأن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولاً ، ثم نسمع ما نراه .

## سُولَةُ السَّعَالِيَّةِ

لذلك يقول تعالى مُصوِّراً أثر هذا الهول : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۞ ﴾ [الحج]

وفى معرض حديثنا السابق عن الحواس: السمع والبصر والفؤاد فاتنا أنْ نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا الترتيب، وهي قول الله تعالى: ﴿خَتَمَ (') اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آيَ) ﴾

[البقرة]

فجاء الفؤاد هذا أولاً ، وجمع الفؤاد مع السمع فى الختم لانهما اشتركا فيه ، أما البصر فاختص بشيء آخر ، وهو الغشاوة التى تُغطِّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى السمع والبصر والفؤاد كانت عطاءً من الله ، فبدأ بالسمع ، ثم البصر ، ثم ترقى فى العطاء إلى الفؤاد ، لكن هذا المقام مقام سلب لهذه النعم ، فيسلب الأهم أولاً ، فأتى بالفؤاد ثم السمع ثم الابصار .

لكن أي شيء أبصروه ؟ وأي شيء سمعوه في قولهم ﴿ رَبّنا وَسَمِعْنا .. ( ( ) ﴾ [السجدة] ؟ أول شيء يبصره الكافر يوم القيامة ﴿ وَوَجَدَ اللّهَ عِندُهُ .. ( ) ﴾ [النور] وحده سبحانه ليس معه شريك من الشركاء الذين عبدوهم في الدنيا ، وليس لهم من دونه سبحانه ولي ، ولا شفيع ، ولا نصير .

ومعنى ﴿ سَمِعْنَا .. (T) ﴾ [السجدة] أي : ما أنزلته يا رب على رسولك ، ونشهد أنه الحق وصدَّقنا الرسول في البلاغ عنك ، وأنه

<sup>(</sup>۱) أى : غطاها فأحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم ١٨٧/١ ] قال أبو إسحاق : معنى خثم وطبع فى اللغة واحد ، وهو التغطية على الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء . [ لسان العرب ـ مادة : ختم ] .

## المنكئ والتنفي لية

#### 01/47/20+00+00+00+00+0

ليس مُفْترياً ، ولا هو شاعر ، ولا هو ساحر ، ولا هو كاذب(١) .

لكن ، ما فائدة هذا الاعتراف الآن ؟ وبماذا ينفعهم (الله وهم في دار الحساب ؟ لا في دار العمل والتكليف ؟! وما أشبه هذا الاعتراف باعتراف فرعون قبل أن يغرق : ﴿ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتُ به بنو إسْرَائِيلَ . . (١٠) ﴾ [يونس] لذلك ردّ الله عليه : ﴿ آلآنُ وَقَدٌ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (١٠) ﴾

فقولهم : ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .. (آ) ﴾ [السجدة] إقرار منهم بأنهم كانوا على خطأ ، وأنهم يرغبون في الرجوع إلى الصواب ، كما قال سيحانه في موضع آخر : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمُوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ (آ) لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَركَّتُ .. ( ) ﴾ [المؤمنون] ، وردّ الله عليه : ﴿ كَلا إِنَّهَا كُلَمَةٌ هُو قَائِلُهَا ( ) ﴾ [المؤمنون]

وهنا يقولون : ﴿ رَبُّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (17) ﴾ [السجدة] وهل يكون اليقين في هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون بالأمر الغيبي ، وأنتم الآن في اليقين الحسي المشاهد ، فهو إذن يقين لا يُجدي (1) .

 <sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره ( ۱/۲۹۳ ): « أي أبصيرنا ما كنا نكثُب ، وسععنا ما كنا
 ننكر ، وقبل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك » .

 <sup>(</sup>٢) قال قتادة: أبصروا حين لم ينفعهم البصر، وسمعوا حين لم ينفعهم السمع. [أورده السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٤٤٥ وعزاد لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم].

<sup>(</sup>٦) قال القرطبى فى تفسيره ( ٧/ ٥٣٥٤ ) : ، قيل : معنى ﴿إِنَّا مُوفِّرُونَ (٢٠)﴾ [السجدة] أى : قيد زالت عنا الشكوك الآن ، وكنانوا يستمعون ويبتصرون فنى الدنيا ، ولكن فم يكونوا يتدبرون . وكانوا كنمن لا يبصر ولا يسمع ، فلما تنبهوا فى الآخرة صاروا حينكذ كأنهم سمعوا وأبصروا » .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمُونَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى ﴾

هنا قد يسأل سائل: لماذا جعل الله الناس: مؤمناً وكافراً ، وطائعاً وعاصياً ؟ لماذا لم يجعلنا جميعاً مهتدين طائعين ؟ أهذا صعب على الله سبحانه ؟ لا ، ليس صعباً على الله تعالى ، بدليل أنه خلق الملائكة طائعين مُنفَّذين لاوامره سبحانه ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (1) ﴾

كذلك الأرض والسماء والجبال .. الخ ، كلها تُسبِّح الله وتعبده ﴿ كُلِّ قَدْ عَلَمْ صَلاتَهُ وَتَسبِيحَهُ .. ① ﴾

وقال : ﴿ وَإِن مِن شَيْءِ إِلاَّ يُسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَسْكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . ﴿ فَ إِلاَ يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَسْكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ . . ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلام : ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدُ النّبِياءِ ] هذا التسبيح ، كما قال في حق داود عليه السّلام : ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدُ النّبِياءِ ] النّبياء ] النّبياء ]

نعم ، هى تُسبِّح أيضاً مع غير داود ، لكن الميزة أنها تشترك معه فى تسبيح واحد ، كأنهم (كورس) يرددون نشيدا واحدا .

وعرفنا في قصة الهدهد وسليمان ـ عليه السلام ـ أنه كان يعرف قضية التوحيد على أتم وجه ، كأحسن الناس إيمانا بالله ، وهو الذي قال عن بلقيس ملكة سبأ : ﴿ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِهُمْ للشّمس مِن دُونِ اللهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (١٤) ﴾

#### 01/4/1/20+00+00+00+00+0

وقال ﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ (١) فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٣٠) ﴾

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أنْ يُدلِّل لخَلْقه على قدرته يجعل من الضعف قوة ، ومن القوة ضعفا ، وانظر إلى حال المؤمنين الأوائل ، وكم كانوا أذلة مستضعفين ، فلما أسلموا رفعهم اشبالإسلام وجعلهم سادة .

ومشهورة قصة الصدّيق أبى بكر لما أدخل عليه المستضعفين أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب ، فعاتبه أبوه على ذلك : كيف يُدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبو بكر . يا أبى ، لقد رفع الإسلام الخسيسة ، وإذا كان هؤلاء قد ورمت أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم ، فكيف بهم حين يُدخلهم الله الجنة قبلهم؟ .

وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصدِّيق أبى بكر ، مع ما عُرِف عنه من اللين ورقَّة القلب والحلم .

وهذا لون من تبديل الأحوال واجتماع الأضداد ، وقد عرض الحق تبارك وتعالى \_ لهذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٣) وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَسَغَامَزُونَ (٣) ﴾ [المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم ، كما نسمع من أهل الباطل يقولون للإنسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) .

 <sup>(</sup>١) الخبء : كل ما غاب ، وهنو كل شيء غائب منستور ، والخبء الذي في السماوات هو
 المطر ، وفي الأرض هو النبات . [ لسان العرب ـ مادة : خيا ] .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/\/\f

وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد ، إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا هذا الاستهزاء ، وتبجحوا به ، وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى والاستقامة : ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلْبُوا فَكَهِينَ (٣) وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـُولُاءِ لَصَالُونَ (٣) وَمَا أُرسُلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظَينَ (٣) ﴾ [المطففين] لكن ينهى الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يُنهى الحق سبحانه هذا الموقف بقوله : ﴿ فَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ (٣) عَلَى الأَرَائِكَ يَنظُرُونَ (٣) ﴾ [المطففين] ثم يسألهم الله : ﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣) ﴾ [المطففين] ثم يسألهم الله : ﴿ هَلْ ثُوبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣) ﴾

فها يقول الحق سبحانه: لا تفهموا أن أحداً تأبى على ، من خُلْقى ، إنما أردت لهم الاختيار ، ثم أخبرتهم بما أحب أنْ يفعلوه ، فيريد الله أن يعلم علم وقوع بمن آمن به ، وهو يملك ألا يؤمن . وإلا فهو سبحانه عالم أزلا ؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه ، إذن : إياك أنْ تظن أنك باختيارك كسرت قهر العلى .

وسبق أنَّ قُلْنا: إن الذين ألفوا التمرد على الله إيماناً به ، فكفروا وتمردوا على طاعته فعصوه .. الخ نقول لهم: ما دُمْتم قد تعودتم التمرد على أوامر الله ، فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على الموت ؟ إذن: أنت عبد رغم أنفك .

يقبول سبحانه هنا : ﴿ وَلَوْ شَيْنَا لآتَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَاهَا .. ( ] ﴾ [السجدة] أي : لَجعل الناس كالملائكة ، وكالمخلوقات المسيّرة التي لا اختيار لها ، وسبق أنْ قُلْنا : إن المخلوقات كلها خُيرت في حمل الأمانة ، وليس الإنسان وحده ، لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار مُفصيًلا ، وبقية الخلق أخذوا الاختيار جملة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة عَلَى السّمَنُوات وَالأَرْضِ وَالْجبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مَنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولا ( ] ﴾

ومعنى الهداية فى ﴿ وَلُو سُئنًا لآتَيْنًا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا .. ( ] ﴾ السجدة ] أى : هدى المعونة ، وإلا فقد هدى الله جميع الناس هُدى الدلالة على طريق الخير ، فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين والرأس يأخذ هدى المعونة ، كما قال سبحانه ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمُ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ( ١٠٠٧ ) ﴾

ولكى نفهم الفرق بين الهديين ، اقرأ : ﴿ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ .. 

(١٠) ﴾ [فصلت] أى : دللناهم وأرشدناهم ﴿ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ .. (١٠٠٠) ﴾ [فصلت]

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَـٰكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي لأَمْلاَنُ جَهِنَمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٣٠) ﴾

الحق سبحانه يريد أن يثبت لخَلُقه أنه هو الأوْلَى بالحكمة فى الخُلْق ، بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بُدَّ أن يفسد به المجتمع ، كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكافر ، وبعصيان العاصى .

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره ، والعاصى يعصى باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ، وعندها يعودون إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحانه ، ولو أن الناس عملوا بشرع الله ما حدث فساد فى الكون ولا خَلَلٌ فى حياتهم أبداً .

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية ، ونقول : الحمد لله الذي أراح منهم البلاد والعباد .

إذن : مخالفة منهج الله في القمة كفراً به سبحانه ، وفي غيرها معصية لأمره هو الذي يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا :

إن التشريع يجب أنْ يأخذه المكلّف أخناً كاملاً بما له وبما عليه ، فاش كلّفك ألاً تسرق من الناس ، وكلّف الناس جميعا ألاً يسرقوا منك .

ومعنى ﴿ وَلَسْكِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِي . . (١٣) ﴾ [السجدة] أي : وقع وثبت وقطع به ، ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق ، كما في ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتْنَا لِعَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٠) ﴾ [الصافات] وفي قصة نوح عليه السلام : ﴿ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكُ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ . . (٢٧) ﴾

وقال تعالى حكاية عن الكفار في حوارهم يوم القيامة : ﴿ فَحَقُ عَلَيْنَا قُولُ رَبّنا إِنَّا لَذَائِقُونَ (٢٠) ﴾ [الصافات]

ومعنى ﴿ لأَمْلأَنَ جَهِنَمَ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٠) ﴾ [السجدة] عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ، وخلق لها أهلا يملاونها ، وخلق النار وخلق لها أهلا يملاونها ، فالبجنة أعدّت وخلق لها أملاً يملاونها ، فليس فيهما أزمة أماكن ، فالبجنة أعدّت لتسع جميع الخلق إنْ آمنوا ، وكذلك النار أعدّت لتسع الخلق جميعاً إنْ كفروا .

لذلك حسين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماكن أهل النار فيها (") مما قال سبحانه : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (") ﴾ [الأعراف]

## والجنَّة : أي الجنَّ والعفاريت .

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجة فى سننه ( ٤٣٤١ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ، قال ﷺ : « ما منكم من أحد إلا له منزلان : منزل فى الجنة ، ومنزل فى النار ، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله ، فذلك قوله تعالى : ﴿ أُولَٰ بَكُ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) ﴾ [المؤمنون] « . قال البوصيرى فى الزوائد : هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين .

## سُونَةُ السِّعَيْلَةِ

#### 01/ATV

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مُ لِفَآءً يَوْمِكُمْ هَلَاَ إِنَّالَسِينَ كُمُّ مَ فَالْمَا إِنَّالَسِينَ كُمُّ مُ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكُنْتُ مِّ نَعْمَلُونَ ۞ ﴿

والتقدير : ذوقوا العذاب ، كما جاء في آية أخرى ﴿ فُوقُوا مَسُ سَقَرَ ( القدر ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنتَ سَقَرَ ( القدر ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( 3 ) ﴾ [الدخان]

واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من ألوان الترف في الحياة ، أمًا الذوق فيتصل بإمداد الحياة ، وهو الأكل والشرب ، وبهما قوام حياة الإنسان ، فهما ضرورتان للحياة لا مجرد ترف فيها .

وفى موضع آخر ، يُبيّن لنا الحق سبحانه أثر الإذاقة ، فيقول عن القرية التى كفرت بربها : ﴿فَأَذَاقَهَا اللّهُ لَبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصَنَعُونَ (آلَا) ﴾ [النحل] وتصور أن يكون الجوع لباسا يستولى على الجسم كله ، وكأن الله تعالى يريد أن يُبين لنا عضة الجوع ، التى لا تقتصر على البطن فحسب ، إنما على كل الاعضاء ، فقال ﴿لباسَ الْجُوعِ . (آلَا) ﴾ [النحل] لشمول الإذاقة ، فكأن كل عضو في الجسم سيذوق ألم الجوع ، وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ الذي اختاره القرآن .

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم كله ، فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه ليشمل كلُّ الجوارح ، فقال :

خَطَراتُ ذِكْرِكَ تَستثيرُ مودَّتى فأحسُ منها في الفُؤادِ دَبِيبَا لاَ عُضْوَ لَي إلاَّ وَفيه صَبَابةً (١) فكأنَ أعْضَائي خُلِقْنَ قُلُوبَا

وعلَّة هذه الإذاقة ﴿ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمَكُمْ هَلَا .. (1) ﴾ [السجدة] أي : يوم القيامة الذي حدَّثناكم عنه ، وحذَّرناكم من أهواله ، فلم نأخذكم على غرَّة ، لكن نبهناكم إلى سوء العاقبة ، فلا عذر لكم الأن ، وقد ضخَمنا لكم هذه الأهوال ، فكان من الواجب أن تلتفتوا إليها ، وأنْ تعتبروا بها ، وتتأكدوا من صدقها .

أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة والمكذّبين يفرحون ؛ لأن الله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب .

وتكون عاقبة نسيان لقاء الله ﴿ إِنَّا نَسِينًا كُمْ .. (11) ﴾ [السجدة] فانتم نسيتم لقاء الله ، ونسيتم توجيهاته ، وأغفلتم إنذاره وتحذيره لكم ، ونحن تركناكم ليس هملا ، إنما تركناكم من استداد الرحمة بكم ، فقد كانت رحمتى تشملكم في الدنيا ، ولم أخص بها المؤمنين بي ، بل جعلتُها للمؤمن وللكافر .

فكل شيء في الوجود يعطى الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ بالأسباب ، لا فرق بين مؤمن وكافر ، هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فننساكم من هذه الرحمة التي لا تستحقونها ، بل : ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) ﴾

فإن كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة ، وعمرك فيها محدود ، فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد باق دائم ، فخسارتكم كبيرة ، ومصيبتكم فادحة .

<sup>(</sup>١) الصبابة : الشوق ، والصِّبُّ : المعاشق المشتاق ، [ لسان العرب ـ مادة : صبب ] ،

#### O1///400+00+00+00+00+0

وقلنا : إن العمل في الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغي أنْ تُحلّ حلاً صحيحاً ، فأنت في الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرها ، إنما بمدة بقائك فيها ، فهو عمر محدود ، أما الآخرة فخلود لا ينتهى ، فلو أن النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحاً للآخرة .

ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها ، أما نعيم الآخرة فعلى قدر إمكانات الله فى الكون ، نعيم الدنيا إما أن يفوتك أو تفوته أنت ، ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبداً لأنك مخلد فيه .

إذن : هى صفقة ينبغى أنْ تُحْسبَ حساباً صحيحاً ، وتستحق أن نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غالٍ ونفيس ؛ لذلك سماها رسول الله تجارة رابحة .

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين ﴿ أُولَـٰعُكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تَجَارِتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدينَ (١٠) ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِيرُواْ بِهَا خَرُواْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ الل

الخرور: السقوط بغير نظام ولا ترتيب ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ فَخُرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. ( ( ) النحل وفي موضع آخر قال سبحانه في هذا المعنى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ مِن قَبْله .. ( ( ) ) الإسراء اي : من قبل القرآن ﴿ إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخُرُونَ لِلأَذْقَانِ سُجَدًا ( ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ( ) ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ( ) ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ( ) ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ( ) ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ( ) ) ويَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَنَا لَمَفْعُولًا ( ) ( ) الإسراء ]

فالخرور أنُّ تهوى إلى الأرض ساجداً دون تفكير ، وكل سجود

#### 

فى القرآن يتلو هذه المادة ( خرَّ ) دليل على أنها أصبحتُ ملَكة وآليةٍ فى المؤمن ، بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : ﴿ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانَ سُجُدًا فَى المؤمن ، بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : ﴿ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانَ سُجُدًا فَى الذَلَة ، وهو آلإسراء] لأنه سجود يأخذ الذقن ، فهو متمكن في الذلّة ، وهو فوق السجود الذي نعرفه في الصلاة على الاعضاء السبعة المعروفة .

ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا في موضع واحد ، هو قوله تعالى في شأن سيدنا داود : ﴿ وَظَنْ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرُّ رَاكُعًا وَأَنَابَ (؟؟) ﴾ [ص]

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٠٠) ﴾ [الإسراء] فكلما ازدادوا ذِلَّة ازدادوا خشوعًا ، فكانهم عشقوا التكليف ، وأحبوا أوامر الله ؛ لذلك بالغوا فى الذلة والعبودية لله تعالى ، وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى الله القرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا من الدعاء » (١) .

ففي السبجود تضع وجهد وجبهتك ، وهي رمز العلو والرَّفْعة تضعها على الأرض خضوعاً شعز وجل .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم<sup>(۱)</sup> :

# ﴿ لُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَ اللَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَ اللهُمْ يُنفِقُونَ ٢٠٠٠ \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٤٨٢ ) كتاب الصلاة ، وكذا أحدد في مسنده ( ٢١/٢ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سبعب نزول الآية : أخرج البزار ( ٢٣٥٠ - كشف الاستار للهيشمى ) عن بلال بن رباح أنه قال : كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب النبي هذه يصلون بعد المغرب إلى العشاء ، فنزلت هذه الآية ﴿ تَسَجَافَىٰ جُوبِهُمْ عَنِ الْمَعْنَاجِعِ .. (33) ﴾ [السجدة] . وأورده السيوطي في أسباب النزول ( ص ١٣٦ ) وعزاه للبزار وضعفه بشيخه عبد الله بن شبيب.

## يُؤِدُونُ السِّعَالِيَةِ

#### 

التجافى يعنى الترك ، لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه ألم ، كما تودع حبيباً وتتركه وأنت غير زاهد فيه ولا قال (۱) له ، أما الجفوة فترك فيه كراهية للمتروك ، فهؤلاء المؤمنون الذين يتركون مضاجعهم كأن جنوبهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة أبقى وأعظم هي لذة الاتصال بالله ومناجاته .

ونذكر هنا أن الإمام علياً رضى الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول الله عليه رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله ، قل عن صفيتك صبرى ، ورق عنها تجلّدى ، إلا أن لى فى التعزى بعظيم فُرقتك وفادح مصيبتك موضع تأس لله يعنى : الذى تحمّل فَقد دك يا رسول الله يهون عليه أي فَقْد بعدك - فلقد وسدتك يا رسول الله فى ملحودة قبرك ، وفاضت بين سحرى (الله ونحرى نفسك ، أما ليلى فمسهد ، وأما حزنى فسررُمد أن الى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم ، هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها ... فاصفها السؤال ، واستخبرها الحال . هذا ولم يَطُل منك العهد ، ولم يخلُ منك الذكر .

ثم لما أراد أنْ ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام

 <sup>(</sup>١) قليته قلّى: أبغضته وكرهته غاية الكراهة فتركته ، والقلّى : البُغض . [ اللسان = مادة :
 قلى ] .

 <sup>(</sup>٢) السُّحْر : الرئة والقلب . أي : أنسها مائت وهي مستندة إلى صدره . والنحر : الصدر وهو موضع القلادة منه . [ اللسان] .

 <sup>(</sup>٣) السـرمد : دوام الزمان من فيل أو نهار . والسسرمد : الدائم الذي لا ينقطع . [ اللـسان - مادة : سرمد ] .

#### 

مُودًع ، لا قالِ ولا سئم ، فإنْ انصرف فلا عن مللة ، وإنْ أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين .

فقوله تعالى : ﴿ تَسَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .. (آ) ﴾ [السجدة] أي : تكرهها وتجفوها ، مع أنها أعزُّ ما يركن إليه الإنسان عند راحته ، فالإنسان حين تدبّ فيه الحياة ، ويستطيع أنْ تكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة ، فالعمل فرع وجود الحياة ، وبالقوة يمشى ، وبالقوة يحمل الأثقال .

فإذا ما أتعبه الحمَّل وضعه عن نفسه ليستريح ، لكنه يستطيع أن يمشى بدون حمل ، فإن أتعبه المشى وقف ، فإذا أتعبه الوقوف جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحبك : لو سمحت احمل عنى هذا الحمَّلَ فيقول : يا شيخ ، هل أنا قادر أن أحمل نفسى ؟

إذن: التسعب في هذه الحالة ناشيء من ثقل الجسم على القدمين فيتعبه الوقوف ، ألا ترانا إذا أطال الإمام في الصلاة مثلاً نراوح بين القدمين مرة على هذه ، ومرة على هذه ، أما القعود فيريح الإنسان ؛ لأنه يُوسع دائرة العضو المحتمل ، فثقل الجسم في حالة القعود يُوزع على المقعدة كلها ، فإذا بلغ به التعب حداً بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقى على جنبه ، ويمد جسمه كله على الأرض فيتوزع الثقل على كل الأعضاء ، فلا يحمل العضو إلا قلم فقط .

فإنْ شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر أو على ظهره ، هذه كلها الوان من الراحة لجسم الإنسان ، لكنه لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق في النوم ، ويسمُون هذا التسلسل متواليات عضلية .

#### @1/Arr>0+00+00+00+00+0

والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذى تشعر به حال اليقظة \_ إن كنت تتألم من مرض مثلاً \_ وهذه كلها متواليات يمر بها المؤمن ، وبالتالى إذا مات استراح أكثر ، ثم إذا بعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى ، فهى مراحل نمر بها إلى أن نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل .

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة في اليقظة ، ولم تأت إلا بعد عدة مراحل من التعب ، ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم في الوقوف بين يديه سبحانه ينسيهم هذه الراحة ، ويُزهِدهم فيها ، فيجفونها ليقفوا بين يدى الله .

وفى موضع آخر قال تعالى عنهم: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (آ؟) ﴾ [الذاريات] ثم يقول سبحانه: ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ .. ( [] ﴾ [السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب ، كأن الدعاء مجرد الدعاء يريحهم ، لماذا ولم يُجَابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفاذ ، ثم إن حلاوة لقائهم بربهم في الصلاة تُنسيهم التعب الذي يعانون .

والمؤمنون يدعون ربهم ﴿خُوفًا وَطَمَعًا .. ( السجدة ] أى : خوفًا مما حدث منهم من تقصير في حق الله ، وأنهم لم يُقدّموا لله تعالى ما يستحق من التقوى ومن الطاعة ﴿وَطَمَعًا .. ( ) ﴾ [السجدة ] الى : في المغفرة ﴿وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( ) ﴾ [السجدة ] والمراد هنا الزكاة .

لذلك نرى في قوله تعالى : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ..

#### المؤرة المنتخارة

( السجدة ) أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادةً ما يقرن الصلاة بالزكاة ، فقال بعدها : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( ) ﴾

[السجدة]

# ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَآءٌ بِمَاكَا نُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞

قلنا: إن الحق سبحانه أخفى أسرار الخير عن الخلق، ولم يُعْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها، فإذا أراد سبحانه أنْ يُجازى عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا وإمكاناتهم فيها، إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه، وبما يتناسب مع إمكانات قدرته.

وهذه الإمكانات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لأن ألفاظ اللغة لا تستطيع التعبير عنها ، ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وجد المسمى والمعنى أولاً ؛ لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا النعيم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مًا أُخْفَى لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ . . (١٠) ﴾ [السجدة]

وقال النبى عن الجنة : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » أ إذن : كيف نسمى هذه الأشياء ؟ وكيف نتصورها وهي فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنفاجأ بها حين نراها إن شاء الله .

 <sup>(</sup>۱) القرة : كل شيء قبرت به عينك . ويقال : أقبر ألله عينك ، أي : بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا نستشرف إلى غيره . [ لسان العرب - مادة : قرر ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۸۲۶ )، واحمد في مسنده ( ۲۹۹/۶ )، وأبو نعيم في
 حلية الاولياء ( ۲۹۲/۲ ) من حديث أبي هريرة رضيي الله عنه .

#### المنوكة الشخارة

#### 01/AM30+00+00+00+00+0

ثم ألا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرفا من ذكر الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا ، إنما يقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنّةِ الّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ . . ( ) و [الرعد] أى : أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة ، إنما شبيه بها ، أما هى على الحقيقة ففوق الوصف الذي تؤديه اللغة ، فأنا أعطيكم الصورة القريبة لاذهانكم .

ثم يُنقى الحق سبحانه المثل الذي يضربه لنا من شوائبه في الدنيا ، وتأمل في ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة : ﴿ مَثَلُ الْجَنّةَ النّبِي وَعَدَ الْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاء غَيْرِ آسِن .. ((1) ﴾ [محمد] وكانت آفة الماء عندهم أن يأسن ويتغير في الجرار ، فنقّاه الله من هذه الآفة .

وكذلك في ﴿ وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لَمْ يَتَغَيّرْ طُعْمُهُ ﴿ الْمَالِ الْمَالِينَ .. العربي إذا سار باللبن يحمض فيعافه ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَلَّةً لِلشَّارِبِينَ .. ( ) ﴾ [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل ، وتذهب به ، وليس في شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرَّعها مرة واحدة ، ويسكبها في فمه سكنًا ، دليلاً على أنها غير طيبة ، وهل رأيت شارب الخمر يمتصنها مثلاً كما تمتص كوباً من العصير ، وتشعر بلذة شربه ؟

وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله : ﴿ لا فِيهَا غُولٌ (') وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ('') وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ('') ﴾

<sup>(</sup>١) الغُول : الصداع ، وقيل : السُكر ، وقال أبو عبيدة : الغُول أن تنفثال عقولهم ، [ لسان العرب \_ مادة : غول ] .

<sup>(</sup>٢) أنزف القوم: نفد شرابهم، وأنزف القوم إذا ذهب ماء بشرهم وانقطع [ لسان العرب ـ مادة: نزف ] . قال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السُكْر والصداع والقيء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة فشرهها عن هذه الخصال. [ نقله ابن كشير في تفسيره ٧/٤] .

#### ينفكؤ التنخنك

ثم يقول سبحانه: ﴿وَأَنْهَارٌ مَنْ عَسَلٍ مُصَفَّى .. ( ) ﴿ [محمد] فوصف العسل بأنه مُصفَّى ؛ لأن آفة العسل عندهم ما كان يعلق به من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت النحل فى الجبال ، فصفّى الله عسل الآخرة من شوائب العسل فى الدنيا .

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها ، ومهما عَظُمَتْ إمكاناتنا في الدنيا ، فلن نرى فيها نهراً من الخمر ، أو من اللبن ، أو من العسل ، ثم إن هذه الأنهار تجرى في الجنة بلا شطآن ، بل ويتداخل بعضها في بعض دون أن يطغى أحد منها على الآخر ، وهذه طلاقة القدرة التي لا حدود لها .

إذن : الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة ، وحين يَصفُها يعطينا المثال لا الحقيقة ، ثم يُنقًى هذا المثال مما يشوبه في الدنيا .

ومن ذلك أن العربي كان يحب شجرة السدّر أي النبق ، فيستظل بظلها ، ويأكل ثمرها ، لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من أشواك لا بد أن تؤذي من يقطف شمارها ، فلما ذكرها الله تعالى في نعيم الجنة قال عنها : ﴿فِي سِدْرِ (') مَّخْضُودٍ (٢٨) ﴾ [الواقعة] أي : منزوع الشوك ، فالمتعة به تامة لا يُنغّصها شيء .

ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين : ﴿ لَمْ يَظُمْنُهُنَّ اللَّهِ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلا جَانُ (٤٧) ﴾ [الرحمن] فنفى عنهن ما يُنغُص على

السدر : شـجر النبق والسدر من الشـجر سدران : أحدهما برى لا يُنتفع بثمـره ، وثمره لا يسـوغ في الحلق ، والسدر الثاني ينبت على الماء ، وثـمره النبق أصـفر مُرِّ . [ لـسان العرب ... مادة : سدر ] . المخضود : هو الذي خُضد شوكه فلا شوك فيه .

 <sup>(</sup>٢) طمئت المرأة : حاضت ، فهي طامث ، والطمث : الافتـضاض وهو النكاح بالتدمية ، فمعنى لم يطمئهن إنس أي : لم يمسسهن أحد .

#### مِنْ فَكُوُّ النِّيْفِيُّ لَا فَا لَيْفِينُ لَا فَا

#### @\\AY\@@+@@+@@+@@+@@

الرجل جمال المرأة في الدنيا ، وطمأنك أنها بِكْر لم ينظر إليها أحد قبلك .

لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرُةً الهذا قال تعالى عن نعيم الجنة ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِن قُرَةً أَعْيُنٍ .. (٧٤) ﴾ [السجدة] والقرة والقُرور أي : السكون ، ومنه قر في المكان إلا المكان أي : استقر في المكان إلا إذا وجد فيه راحته ومُقوَّمات حياته ، فإذا أردت أنْ تستقر في مكان أو تشتري شقة مثلاً تسال عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء وطرق .. الخ .

حتى نحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا بخصائص الفطرة النقية التى لم يَشبُها زيف الحضارات ولا زخرفة المدينة ، وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذبها ، بدليل أن الإنسان الحضارى مهما بلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ، وتوفرت له كل كماليات الحياة لا بُد أنْ يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان الطبيعة ، فلا ترتاح نفسه ، ولا تستقر إلا فى الريف ، فيقضى هناك عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه ، وتستريح من ضوضاء المدينة ، والبعض يسمونها (الويك إند) .

فمعنى (قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول عنه إلى غيره ، والعين لا تستقر على الشىء إلا إذا أعجبها ، ورأتُ فيه كل ما تصبو إليه من متعة .

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيداً من المصرائى غير ما يراه ( وفالان عينه فارغمة ) يعنى : لا يكتفى بما يرى ، بل يطلب المزيد ، فينظر هنا وهناك .

#### 

ففى الجنة تقرّ العيون بحيث لم يعد لها تطلعات ، فقد كَمُلَت لها المعانى ، فلا ينبغى لها أنْ تطمع في شيء آخر إلا الدوام .

لذلك يضاطب الله رسوله ﷺ : ﴿ وَلا تُمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتُعْنَا بِهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين ، ينظر هذا وهناك ، ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها .

ومن معانى مادة (قر ) القُر وهو البرد الشديد ، وهذا المعنى يَكْنُون به عن سرور النفس ، فالعين الباردة أى : المسرورة ، أما العين الساخنة فهى الحزينة المتألمة .

ومن المعانى أيضاً لقرور العين سكونها وعدم حركتها لعلّة أو عمى ، ومن ذلك قول المرأة التي دخلت على الخليفة فقالت : أقر الله عينك ، وأتم عليك نعمتك ، ففهم الحاضرون أنها تدعو له ، فقال : والله ما دعت لي ، إنما دعت علي ، فهي تقصد أقر الله عينك يعني : أسكنها فلا تتحرك ، وأتم عليك نعمتك . أي : أزالها ؛ لأن النعمة إذا تمت زالت ، فلا شيء بعد التمام إلا النقصان .

ثم يُعلِّل الحق سبحانه هذا النعيم الذي أخفاه لعباده المؤمنين في الجنة بأنه ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) ﴾ [السجدة] وهذه أثارت معركة بين العلماء هي معركة الأحباء: فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة بعمله ، كما نصتَ هذه الآية أي : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ، وفريق قال : بل يدخل الجنة بفضل الله ، كما جاء في قول الحق سبحانه

## يُؤِكُّو النَّفِيُّ لَا يُعَالِدُونَ النَّفِيُّ لَا يُعَالِدُونَا النَّفِيُّ لَا يُعَالِدُونَا النَّفِيُّ لَا إِنَّ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّالِيلُولِيلُولُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّهُ النَّالِيلُولُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّهُ النَّالِيلُولُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّهُ النَّالِيلُولُ النَّفْلِيلُ النَّفِيلُ النَّالِيلُولُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّفْلِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْمُ اللَّهُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّلْمُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّفِيلُ النَّالِيلُولُ السَلَّ الْمُعِلِيلُ النَّالِيلُولُ السَّلِيلِيلُولُ السَلَّ النَّالِيلِيلُولُ السَّلَّ الْمُلْمُلِيلُ اللَّهُ السَلَّالِيلُولُ السَّلْمُ اللَّهُ السَلَّ الْمُلْمُ اللَّلِّيلِيلِيلُولُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِيلُ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُولُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ السَلَّ الْمُلْمُلِيلُ الْمُلْمُ اللْ

#### 01/AT400+00+00+00+00+0

وتعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ آَ

وقول النبى ﷺ: « لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني (١) الله برحمته (١) .

فلما حميت هذه المعركة أرادوا أن يوحدوا هذين الرأيين ، ويُوفّقوا بينهما ، فقالوا : لقد سبق الله تعالى المكلف بالإحسان ، فخلق له مُقومات حياته قبل أنْ يوجد ، ثم تركه يرتع في نعمه دون أنْ يطالبه بشيء حتى بلغ سنَّ التكليف .

فإذا ما كلَّفه الله بعد سابق نعمه عليه ، فعليه أنْ يطيع هذا التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله الإحسان الأول ، وبذلك يكون الجزاء في الآخرة ليس على العمل ، إنما محْض فضل من الله على عباده .

إذن : حينما تؤدى ما كلفك ربك به كانك تجازى ربك بطاعته على سابق إحسانه إليه ، فكأن الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ، فالله سبحانه له الفضل عليك في الأولى ، وله الفضل عليك في الآخرة .

ثم إن الحق - تبارك وتعالى - حين يُشرُع لك ويكلِّفك ، فـشرُعه وتكليفه فى ذاته فـضل ، ألا ترى أن الحسنة عنده سبحانه بعشر أمثالها ، وأنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة ، ونحن ملْكه سبحانه ، يعطينا أو لا يعطينا .

<sup>(</sup>۱) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله يتغمدني : يلبسني ويتغشاني ويسترني . [ لسان العرب ـ مادة : غمد ] .

 <sup>(</sup>۲) حدیث متفق علیه . آخرچه البخاری فی صحیحه ( ۱٤٦٣ ) ، وکذا مسلم فی صحیحه
 (۲) عن آبی هریرة .

## شِيُورَةُ الفَيْخَارُةِ فِي

وبعض أهل المعرفة والشطح يقبولون : الله قدَّم الإحسان أولاً ، فيجب على العبد أن يأتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحسان ؛ لأنه ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإحسان إلاَّ الإحسان في [الرحمن]

وحين يُحسن العبد في التكليف يُحيَّيه ربه بإحسان آخر ، فيرد العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ، وهكذا يتواصل الإحسان بين العبد وربه إلى ما لا نهاية .

ثم يقول الحق سبحانه(١):

## ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُرُنَ ۞ ﴿

أولاً: نلحظ فى اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد ، فكان القياس أنْ نقول : لا يستويان ، إنما سياق القرآن ﴿ لا يستويان ، إنما سياق القرآن ﴿ لا يستويان تأتى ( من وما ) الموصولتين تأتى للمفرد أو للمثنى أو للجمع ، وللمذكر وللمؤنث ، فمرة يراعى السياق لفظها ، ومرة يراعى معناها .

والمعنى هذا ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا (١٦) ﴾ [السجدة] الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد ، إنما عن الجمع ، أو أنها قيلت رداً لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبحانه أن يعطيها

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية : اخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الوليد بن عقبة بن أبى معيط لعلى بن أبى طالب : أنا أحدُ منك سناناً ، وأبسط منك لساناً ، وأملا للكتيبة منك ، فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق ، فنزلت ﴿ أَفْمَن كَانَ مُوْمَنا كَمَن كَانَ فَاسَفًا لا يَستَوُونَ (١٣١) ﴾ [السجدة] [ اسباب النزول للسيوطي ص ١٣٦]

### ليوكؤ التنجيانة

### O1/AE100+00+00+00+00+0

العموم لا خصوص السبب ، فراعى السياق خصوص السبب فى مؤمن وكافر ، وراعى عموم الموضوع فقال ﴿ لاَ يَسْتُوُونَ (١٨) ﴾ [السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(١) .

وقيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين جادل علياً رضى الله عنه . فقال له : أنا أشبُّ منك شباباً ، وأجلد ('') منك لساناً ، وأحدُ منك سناناً ، وأشجع منك وجداناً ، وأكثر منك مرقاً . فرد عليه علي لله حكرم الله وجهه \_ بما يدحض هذا كله ويبطله ، فقال له : اسكت يا فاسق ، ولا موهبة لفاسق .

والمعنى : إنْ كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك ، حيث استعملت قوة شبابك وجلدك وذرب لسانك وشجاعة وجدانك فى الباطل وفى المعصية ، وفى الصد عن سبيل الله .

وهكذا جمعت الآية بين خصوصية هذا السبب في ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا . . ( ١٨٠ ﴾ [السجدة] وبين عموم الموضوع في ﴿ لأَ

<sup>(</sup>١) ، ذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها ، كآيات اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته في تناول الحكم المأخوذ من هذا اللفظ العام ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ..(١) ﴾ [النور] غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر ، [ مباحث في علوم القرآن \_ مناع القطان \_ ص ٨٠ \_ نشر مكتبة وهبة ١٩٨٨ م ].

<sup>(</sup>٢) الجلد : القوة والشدة والصير . [ لسان العرب - مادة : جلد ] .

 <sup>(</sup>٣) الذرب اللسان هو الحاد اللسان ، والذرب : الحاد من كل شيء . [ اللسان - مادة : ذرب ] .

### سُولُو السِّينَاكَة

يُستُورُونُ ( السجدة ] ، فهذا الحكم ينسحب على الجمع أيضاً .

وجاء قوله تعالى : ﴿ لا يَسْتُوونَ (١٠) ﴾ [السجدة] كأنه جواب للسؤال ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا .. (١٠) ﴾ [السجدة] لكن ، لماذا لم يأت الجواب مثلاً : لا يستوى المؤمن والقاسق ؟ قالوا : لأن هذا الأسلوب يسمى أسلوب الإقناع التأكيدي ، وهو أن تجعل الخصم هو الذي ينطق بالحكم .

كما لو قال لك صديق: لقد مررت بازمة ولم تقف بجانبى - فتستطيع أنْ تقول له: وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا \_ على سبيل الخبر منك ، لكن الإخبار منك يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، فتلجأ إلى أسلوب آخر لا يستطيع معه الإنكار ، ولا يملك إلا الاعتراف لك بالجميل فتقول بصيغة السؤال: ألم أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا ؟ وأنت لا تساله إلا إذا وثقت بأن جوابه لا بد أنْ يأتى وَفْق مرادك وعندها يكون كلامه حجة عليه .

لذلك طرح الحق سبحانه هذه المسألة فى صورة سؤال : ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا .. (١٨) ﴾ [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق ، ومَنْ يقُلْ بهذا فقد وافق مراد ربه .

وما دام أن المؤمن لا يستوى والفاسق ، فلكل منهما جزاء يناسبه :

﴿ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنِ فَلَهُمَّ اللَّهُ الْمُعَكِلِحَنِ فَلَهُمَّ جَنَّنْ الْمَأْوَى الْمُؤُلِّهِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُحَالِّيَةُ مَلُونَ اللَّهُ الْمُحَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيَّةُ مَلُونَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

وإنْ كانت لفظة ( مؤمن ) جاءت مفردة ، فقد أوضحت هذه الآية

### 01/AET

أن المراد الجمع ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ( ( ) ﴾ [السجدة] أي : العموم ؛ لأنه أخذ مما كان مفرداً جمعاً ، وهذا دليل على أن هذا المفرد في جنسه جمع كثير ، كما في قوله تعالى ﴿ وَالْعَصرِ ( ) إِنَّ المفرد في جنسه جمع كثير ، كما في قوله تعالى ﴿ وَالْعَصرِ الْ إِنْ المفرد المنانَ لَفي خُسْرِ ( ) ﴾ [العصر] فالإنسان مفرد يستثنى منه الجمع ﴿ إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ( ) ﴾ [العصر] لان لفظة الإنسان هنا تدل على الجماعة ، و ( ال ) فيها ال الاستغراقية .

فالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم ﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا . . (آ) ﴾ [السجدة] ومن الفاسق إلى ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا . . (آ) ﴾ [السجدة] فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذي يناسبه :

﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِملُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأْوَىٰ .. ( السَّجِدة والمَاوى هو المكان الذي ياوى إليه الإنسان ويلجأ إليه الإنسان ويلجأ إليه ليحفظه من كل مكروه ، كما قال تعالى في شأن عيسى وأمه مريم عليهما السلام : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوة ذَات قَرَارٍ وَمَعِينٍ ( ) ﴾ [المؤمنون] يعنى : يمكنهما الاستقرار فيها ؛ لأن بها مُقومًات الحياة ( ومعين ) يعنى : عين ماء .

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لابيه : ﴿ سَآوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصَمُنِي مِنَ الْمَاءِ .. ( عَ ﴾ [مود] فنبَّهه أبوه وحذره ، فقال : ﴿ لا عَاصَمَ الْيُوهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحَمَ .. ( عَ ﴾ [مود]

ونلحظ فى هذه القصة حنان الأبوة من سيدنا نوح حين قال ﴿ رَبِّ إِنَّ ابْنِى مِنْ أَهْلِى .. ۞ ﴾ [مود] لكن ربه عز وجل لا يتركه على هذه القضية ، إنما يُصحّحها له ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. ① ﴾

إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب ، إنما بنوة إيمان وعمل ، ألاً

### 00+00+00+00+00+00+0

ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسي وهو من غير العرب بالمرة: « سلمان منا آل البيت «(۱) .

وإنْ كان النسب ينفع من الآباء إلى الابناء ، فهده ليست خصوصية للأنبياء ، إنما لكل الناس ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ مَصوصية للأنبياء ، إنما لكل الناس ، كما قال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ فَرَيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِنْ عَملَهِم مَن أَمنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ فَرَيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِن عَملَهِم مَن الطور] شَيْء .. (١) ﴾

وإلحاق الأبناء بالآباء في الحقيقة كرامة للآباء أنْ يجدوا أولادهم معهم في الجنة جزاء إيمان الآباء وعملهم الصالح ، فإنْ كان الأولاد دون سن التكليف فطبيعي أنْ يلحقوا بالآباء ، بل وتكون منزلتهم أعظم من منزلة آبائهم ! لأن الأطفال الذين يموتون قبل الرُّشُد ليس لهم أماكن محددة ، إنما ينطلقون في الجنة يمرحون فيها كما يشاؤون .

وقد متلًّنا لذلك بالولد الصغير تأخذه صعك فى زيارة أحد الأصدقاء ، فتجلس أنت فى حجرة الجلوس ، بينما الولد الصغير يجرى فى أنحاء البيت ، ويدخل أى مكان فيه لا يمنعه أحد ، لذلك يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة (1)

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسبول الله و الخندق عام الأحزاب من أجم السّمُر طرف بنى حارثة حين بلغ المعاد ، ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عشرة ، قاختلف المهاجرون والانصار في سلمان القارسي ، وكان رجلاً قوياً ، فقالت الانصار : سلمان منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله وقي : ه سلمان منا أهل البيت ، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ٤١٨/٢ ) والحاكم في مستدركه ( ٩٨/٢ ) وضعف الذهبي إسناده من أجل كثير بن عبد الله .

<sup>(</sup>۲) عن أبى حسان قال قلت لابى هريرة: إنه قد مات لى ابنان ، فما أنت محدثى عن رسول الله على بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم « صغارهم دعاميص الجثة يتلقى أحدهم آباه - أو قال آبويه - فيأخذ بثوبه كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فسلا يتناهى حتى يُدخله الله وأباء الجنة « أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٦٣٥ ) ، وكذا أحمد في مسنده (٢١/٥١٠ ) .

### مَنْ وَلَوْ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدُ لِلْمُ

### 01/4800+00+00+00+00+0

والبعض هنا يثير مسألة أن الإنسان مرتهن بعمله ، ولا ينتفع بعمل غيره ، فكلٌ مُعلَّق من ( عرقوبه ) كما نقول ، فالبعض يسأل : لماذا إذا نصلى على الميت ، والصلاة عليه ليست من عمله ؟ فإن كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله ، وإن لم تكن لها فائدة فهى عبث ، وحاش ش أن يضع تشريعا عبثا .

ونقول: هل صليت على كل ميت مؤمناً كان أو كافراً ؟ لا إنما نصلى على المؤمن ، إذن : صلاتك أنت عليه نتيجة إيمانه ، وجزء من عمله ، ولولا إيمانه ما صلَّينا عليه .

نعود إلى معنى كلمة (المأوى) ، فالجنة مأوى المؤمن ، تحفظه من النار واهوالها ﴿ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ [السجدة] أى : جزاء عملهم الصالح ، والنزُل هو المكان المعدّ لينزل فيه الضيف الطارىء عليك : لذلك يسمون الفندق ( نُزُل ) ، فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى نراها الآن ما أعدَّه البشر للبشر ، فما بالك بما أعدَّه ربُّ البشر لعباده الصالحين ؟

## ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّا أَرُكُلَمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُ مِيهِ عَثَكَدِّبُونَ ۖ ﴾ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُ مِيهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴾

﴿ فَسَقُوا .. ( ) ﴾ [السجدة] من الفسوق أى الخروج ، نقول : فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها ، والمراد هنا الذين خرجوا عن طاعة الله وعن مطلوبات الحق سبحانه ﴿ فَمَأْوا هُمُ النَّارُ .. ( ) ﴾ [السجدة] قلنا : إن المأوى هو المكان الذى تأوى إليه ، فيحميك من كل مكروه ، فكيف تُوصف به النار هنا ؟

### التعنيكة التعنيكة

### OC+OO+OO+OO+OO+O(1)(E1)

قالوا: المأوى المكان الذي ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى (كيفه ) ، أما هؤلاء فينزلون هنا رغماً عنهم ، أو أن الكلام هنا على سَبْق التهكم والسخرية ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (آل عمران]

ومعلوم إن البشرى لا تكون إلا بالشيء السَّار ، ومـثل : ﴿ ذُقَ النَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿ الدخان] ، وهذا كثير في أسلوب القرآن ؛ لأنه أسلوب يؤلم الكافرين ، ويحطّ من شانهم .

ثم يُصورُ لذا الحق سبحانه ما فيه أهل النار من اليأس : ﴿ كُلُمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا . ( ) ﴾ [السجدة] وفي موضع آخر قال عنهم ﴿ وَنَادُواْ يَسْمَالِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رَبُكُ قَالَ إِنَّكُم مَّاكَشُونَ ( ) ﴾ [الزخرف] إذن : لا أمل لهم في الخروج ، ولا حتى في الموت الذي يريحهم مما هم فيه ، بل تردهم الملائكة في العذاب ، ويقولون لهم : ﴿ وُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تَكَذَبُونَ ( ) ﴾

فالإذاقة تعدَّتُ اللسان واستولتُ على كل الأعضاء ، فكل ذرة فيه تذوق عذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها في الدنيا ، حيث كذَّبوا بالأصل ، وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة .

ثم إن عذاب الفاسقين لا يقتصر على عذاب الآخرة ، إنما سيكون لهم عذاب آخر يذوقونه في الدنيا :

# ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞۞ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞۞

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس : يعنى بالعذاب الادئى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده ليتوبوا إليه . وروى مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير أبن كثير ٢/٢/٣ ] .

﴿ الْعَدَابِ الأَدْنَىٰ .. (آ) ﴾ [السجدة] أي : القريب والمراد في الدنيا ﴿ دُونَ الْعَدَابِ الأَكْبَرِ .. (آ) ﴾ [السجدة] أي : عذاب الآخرة ، وهذا العذاب الذي سيصيبهم في الدنيا مظهر من مظاهر رحمة الله حتى بالكافرين والفاسقين ؛ لأن الله تعالى علَّله بقوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ السّجدة]

إذن : المراد ما يلحقهم من عذاب في دار التكليف كالأسر والذلّة والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم ، ألم يركب عبد الله بن مسعود مع ما عُرف عنه من ضاّلة الجسم على أبي جهل في إحدى الغزوات ، وقد طرحه في الأرض وداسه بقدمه ، ويروى أن أبا جهل نظر إليه وهو على هذه الحال وقال : لقد ارتقيت مُرنّقي صعباً يا رُويعي الغنم .

ووصف العنداب في الأخرة بأنه العنداب الأكبر ؛ لأنه العنداب المحيط الذي لا مهرب منه ولا ملجأ .

<sup>(</sup>١) هو : عيد الله بن مسعود بن غافل الهذلى ، من أكابر صحابة رسول الله في فضلاً وعقلاً وقرباً من رسول الله ، وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ، كان قصيراً جداً يكاد الجلوس يوارونه ، ولى بيت مال الكوفة بعد وفاة النبى في ، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفى فيها عن نحو ستين عاماً .

<sup>(</sup>۲) قال عبید الله بن عبد الله بن عتبة : كان ابن مسعود رجبلاً نحیفاً قصیراً . وقال إبراهیم التیحی : أن ابن مسمعود صمعد شجرة فجعلوا بضحكون من دقبة ساقیمه فقال رسول الله : أتضحكون منهما ؟ فهما أثقل في المیزان من جبل أحد . [ ابن سمعد في الطبقات الكبرى ۱٤٣/۳] .

<sup>(</sup>٣) كان هذا في غزرة بدر ، حيث أمر رسول الله الله أصحابه بالتماس أبي جهل في القتلى ، فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل ، فوجده بآخر رمق ، فوضع رجله على عنقه ، وقال له : هل أخزاك الله يا عدو الله ؟ فقال له أبو جهل : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم ، ثم احتز ابن مسعود راسه . [ السيرة النبوية لابن هشام ٢٧٦/٢ ، ٢٧٧ ] .

### ينون التعقيدة

وقوله سبحانه ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (آ) ﴾ [السجدة] أى : رجاء أنْ يعودوا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعلَّ تفيد الرجاء المحقق إنْ كان الفعل من الله عز وجل ، أما الرجاء هنا فرجاء في العبد الذي يملك الاختيار ؛ لذلك رجع منهم البعض ، ولم يرجع الآخرون .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَبِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمْ أَعْرَضَ عَنْهَا أَعْرَضَ عَنْهَا أَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ۞ ﴾

هنا أيضاً يعرض علينا ربنا - تبارك وتعالى - هذه القضية فى صورة هذا السؤال التقريرى ، كأنه سبحانه يقول لمنا : أنا رضيت ذمتكم يا عبادى ، فقولوا لى : هل يوجد أحد أظلم ممن تُكُر بآيات ربه ، ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من هذا . وهذا إقرار منا بهذه الصقيقة ؛ لذلك عرضها الصق سبحانه فى صورة سؤال بدل الإخبار بها .

ومعنى ﴿ ذُكِر مَ . ( ) ﴿ [السجدة] أي : أن رسالات الله إلى خَلْقه ما هي إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذي أخذه الله على عباده حين قال سبحانه : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبّكُمْ . . ( ] ﴾ [الاعراف] وسبق أنْ قُلْنا : إن في كل منا ذرة شهدتُ هذا العهد ، وعلى كل منا أنْ يحفظ إشراقات هذه الذرة في نفسه بأنْ يُعندُيها بالحلال ، ويُعودها الطاعة لتبقى فيه إشراقات الإيمان .

كما قال تعالى : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سُوَّاهَا ۞ فَأَلْهُمُهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَّاهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ۞ وَقَدْ خَابُ مَن دَسَّاهَا ۞ ﴾

### المنوكة التنفيكية

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَلَقَدَّ ءَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِ مِن لِقَا آبِدِّ وَجَعَلْنَا هُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ ۞ ﴾

والإيتاء يختلف ، فهناك مَنْ يُؤْتَى بمنهج أو بمعجزة أو بهما معاً ، وهناك إيتاء لكتاب موقوت ، لزمن صوقوت ، لقوم موقوتين ، وإيتاء آخر لكل الأزمان ولكل الأمكنة .

و ﴿ الْكَتَابِ . . ( آ ) ﴾ [السجدة] أي : التوراة ﴿ فَلا تَكُن فِي مرية . . ( آ ) ﴾ [السجدة] أي : في شك ﴿ مِن لَقَائِه . . ( آ ) ﴾ [السجدة] لقًاء موسى عليه السلام أم لقاء الكتاب ؟ إنْ كان لقاء موسى فهو تبشير بأن الله سيجمع بين سيدنا رسول الله وهو حَيِّ بقانون الأحياء وموسى عليه السلام الميت بقانون الأموات ، وهذا لا يتأتَّى إلا إذا كان حديث الإسراء والمعراج في أنهما التقيا فيه صادقاً ( ) .

لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها ، وأن نتاملها بيقظة ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحَمَـٰـن آلهَةً يُعْبِدُونَ (3) ﴾ [الزخرف]

هذا تكليف من الله تعالى لمحمد الله أنْ يسال الرسل ، فمتى يسالهم ؟ فهذه الآية تنبىء بأنهم لا بد أنْ يلتقوا . فهذه الآية في لقاء موسى والأخرى في لقاء كل الرسل(") . إذن : علينا أن نصدق بحديث

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال ، قال رسول الله على: « أربت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلاً أدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة ، ورأيت عيسى رجلاً سربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ، رواه قتادة عن أبى العالية الرياحي ، وقال : يعنى به ليلة الإسراء . أورده ابن كثير في تفسيره ( ٤٦٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : ٤٥ ) أى : واسألهم ليلة الإسراء ، فإن الانبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له . [ تفسير ابن كثير ١٢٩/٤ ] .

الإسراء والمعراج ، وأن رسول الله و الجتمع بإخوانه من الانبياء وصلى بهم ودار بينهم حوار .

أما إذا كان المعنى ﴿ فَلا تَكُن فِي مِرْيَة مِن لَقَائِهِ.. ( السجدة الى : لقاء الكتاب ، فالتوراة كما قلنا أصابها التحريف والتبديل ، وزيد عليها وكُذب فيها ، لكن سيأتيك يا محمد من أهل التوراة أمثال عبد الله بن سلام مَنْ يعرفون التوراة بلا تحريف ويُسرُون إليك بها ، هؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ مَن أَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّه مَوْلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ مَن أَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّه الله الله الله الله الله وهُمْ يَسْجُدُونَ ( الله عَمران ]

الم يواجه عبد الله بن سلام (۱) قومه من اليهود ، فيقول لهم : كيف تُكذّبون بمحمد ، وقد كنتم تستفتحون به على الذين كفروا ، فتقولون لهم : لقد أطلّ زمان نبى يأتى فنتبعه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم (۱) ، لقد تجمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم ، وجئتم إلى يثرب تنتظرون مَقْدم هذا النبى ، فما بالكم تكذّبونه ؟

وقال القرآن عنهم : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لَمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ . . ( ﴿ ﴾ }

<sup>(</sup>۱) هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أبو يوسف ، اسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ، وكان السعه ، الحصين ، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية ، ولما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها ، وأقام بالمدينة إلى أن مات عام ٢٤ هـ [ الاعلام للزركلي ٢٠/٤] .

<sup>(</sup>۲) عن أشياخ من الانصار قالوا: كنا قد علوناهم قهراً دهراً في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه ، قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث اشرسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره ابن كثير في تقسيره ( ۱۲٤/۱ ) نقلاً عن ابن إسحاق .

### 01/40/20+00+00+00+00+0

ومن لقاء الكتاب الذي وعد به النبي على ما رُوي عن عبد الله بن سلام أنه لما أراد أنْ يؤمن أتى النبي الله فقال : يا رسول الله ، إن اليهود قوم بهُت سيعنى : يتبجحون بالكذب له فإذا أسلمت قالوا في ما ليس في . فاسالهم عنى يا رسول الله قبل أنْ أعلن إسلامى ، فلما اجتمع اليهود سألهم رسول الله : ما تقولون في ابن سلام ؟ فقالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا ... فقال عبد الله : أما وقد قالوا ما قالوا يا رسول الله فأشهد أنْ لا إله إلا الله ، وأنك رسول الله ، فقالوا : شرنا وابن شرنا .

فقال عبد الله : ألم أقُلُ لك يا رسول الله أنهم قوم بُهْت (١) ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ( السجدة ] أي : جعلنا الكتاب هدى ، وهذا دليل على أن منهم مهتدين بدليل شهادة القرآن لهم : ﴿ مَن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ فَائِمةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ( آيَا ) ﴾ [آل عمران] يُسْجُدُونَ ( آيَا ) ﴾

وقوله تعالى في الآية بعدها :

# ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ يِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواً \* وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ فِي الْمَاصَبُرُواً \* وَكَانُواْ بِثَايَنَتِنَا يُوقِنُونَ ۞ ﴾

أئصة : ليس المقصود بالإمامة هنا السلطة الزمنية من باطنهم، إنما إمامة القدوة بأمر الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

<sup>(</sup>۱) يعدما اسلم عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله ، إن اليهود قوم بهت ، فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى ، فجاءت اليهود ، فقال النبي ﷺ : أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ قالوا : خيرنا وابن خيرنا ، وافضلنا وابن أفضلنا . فقال النبي ﷺ : أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ قالوا : أعاده الله من ذلك ، فاعاد عليهم ، فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . قالوا : شرنا وابن شرنا ، وتنقصوه . قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الله . أخرجه البخارى في صحيحه وتنقصوه . قال : هذا ما كنت أخاف يا رسول الله . أخرجه البخارى في صحيحه

### 00+00+00+00+00+C11/610

.. (٢٤) ﴾ [السجدة] ، فهم لا يصدرون في شيء إلا على هدى من الله .

وفى سورة الأنبياء قبال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (٣٧) ﴾ [الانبياء]

الإيقان : هو الإيمان الذي لا يتزعزع ، ولا يطفو إلى العقل ليبحث من جديد ، يعنى : أصبحت مسألة مُسلَّماً بها ، مستقرة في النفس .

# ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ۞

تلحظ على أسلوب الآية أنها لم تقل مثلاً : إن ربك يفصل بينهم ، إنما استخدمت الضمير المنفصل ( هو ) ليفيد التأكيد والاختصاص ، فالمعنى لا أحد يفصل بينهم في القيامة إلا الله ، كما قال سبحانه : ﴿ لَمَن المُلْكُ الْيَوْمُ لِلّٰه الْوَاحِدِ الْقَهَارِ (17) ﴾

إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك في وجود الغير .

ولك أنَّ تتامل هذا الضحمير في هذه الآيات ، ومتى استعمله الاسلوب ، يقول تعالى في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام :

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لَى .. ( ﴿ ﴾ [الشعراء] أَى : الأصنام ﴿ إِلاَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللهِ عَدُو لَلْهُ مَ عَدُو لَلْهُ وَ لَلْهَ عَدُو لَكُ وَ اللهِ عَلَى وَاللَّهِ عَدُو لَكُ وَإِذَا اللَّهِ عَلَى خَلَقَنِي فَهُو يَشْفِينِ ﴿ ﴾ وَاللَّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى الشعراء] مُرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ ٢٠ ﴾ وَاللَّهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى الشعراء]

فاستخدم الضميد الدال على الاختصاص فى الهداية والإطعام والسُفْيا والشفاء ، وهذه الأفعال مظنة أنْ يدعيها أحد لنفسه ، أما الإحياء والإماتة فهى شوحده لا يمكن أنْ يدعيها أحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد ، فهى مسألة مُسلَّم بها شتعالى .

والشك يأتى فى مسألة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعل من الملائكة المدبرات أمراً لتدبر أمر الخلق ، وقال سبحانه ﴿ لَهُ مُعقَبَاتٌ ( ) مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ . . ( ) ﴾ [الرعد] أى : تبعاً لأمر الله فيه ، فقد يفهم البعض أن للملائكة دوراً فى الفصل بين الناس يوم القيامة ، كما أن لهم مهمة فى الدنيا .

وتأمل هنا أن الله تعالى ذكر لفظ الربوبية فقال ﴿إِنَّ رَبُكَ .. (آ) ﴾ [السجدة] ولم يقُلُ : إن الله ، والربوبية كما قُلْنا عطاء وتربية ، وكأنه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذى سيتولّى مسألة الفصل هو ربكم .

وقوله سبحانه : ﴿ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ﴾ [السجدة] لأن الفصل لا يكون إلا عن نزاع ، والنزاع لا بد أن يكون عن قضية تريد مراجعة من حكم حاكم ،

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَينَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴿ لَاَينَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ ﴿

الحق - سبحانه وتعالى - تكلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله وَيَعْ لِيؤكد في الناس عقيدة أعلى ، وهي عقيدة الوجود للإله الواحد الذي لا شريك له ، ثم بين أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه

 <sup>(</sup>١) له معقبات : أي ملائكة حفظة يتتبعونه يحفظونه ويحصون أعماله . أو الععنى : تتعاقب
الملائكة ليلا ونهاراً . [ القاموس القويم ٢٩/٢ ] .

### O3001/O+OO+OO+OO+OO+OO+OO+O

الدنيا الفانية ، ثم نستقبل حياة خالدة ، إما إلى جنة إن شاء الله ، وإما إلى نار ونعوذ بالله .

والحق سبحانه حين يعرض آياته في الكون يعرضها لتثبت أنه هو الذي خلق هذه الآيات العجيبة ، فلم يتركنا سبحانه ننظر وننصرف ، إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجوب النظر إلى آياته في الكون ، وحين يأتي من يريد أن يُنبه عقلك فاعلم أنه لا يريد أن يخدعك ، أو أن ياخذك على غرّة ، فربك يقول لك : استقبل كلامي هذا بمنتهي التدبر والتذكر والتعقل .

ولو لم يكُنْ واثقاً من أنه سيصل بالتدبر والتعقل والتذكر إلى الغاية التي يريدها لما نبه عقلك لآياته ، كلما ترى عارض السلعة الجيدة الواثق من جودتها يعرضها عليك ، ويكشفها لك ، ويدعوك إلى فحصها وتأمّل ما فيها ، فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته في بضاعته وأنها ستنال رضاك .

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللف والدوران والتغرير ، فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ، فإن جاء واسعاً يقول لك : أحضر لك واحداً أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيق ، وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى على أحد . فالذى يريد أن يغش أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن عقلك المتدبر المتذكر المتمعن .

أما الحق سبحانه ، فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون ، أفلا يعقلون ، أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها الناس ، وأن يتدبروها ، فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى يقول لك حين تناقشه : أبعد العقل عن هذه المسألة ، لماذا ؟ لأنه

### 011/4:: >0+00+00+00+00+00+0

واثق أنها لو بُحثَت بالعقل لردها العقل ولم يقبلها \_ والحق سبحانه يريد ألاً يترك عذراً لأحد في البلاغ ، فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغا سليماً واضحاً ، تلك آيات الله في الكون .

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول ، فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم الحجة ، ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل ، ويُبيّن أن صلاح حركة الحياة فى تطبيق هذا المنهج ويترك للمخالفات أن تُظهر بعض العيوب ، فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ، فكأن المخالفة ذاتها من مُؤكّدات الحكم .

ثم يُبين سبحانه أنه أرسل رسلاً كثيرين من لدُنْ آدم عليه السلام ؛ لأن الإنسان الذى هو خليفته في الكون تصيبه غفلة حين ينخرط في أسباب الدنيا ، وتأخذ عليه كل فكره وكل همه ، فينسى ما طلب الله منه ، فمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلاً ما ينفعه النفع العاجل .

لذلك نجد كثيراً من الناس ينسى ما للناس عنده ، ويتذكر ما له عندهم .

فالحق سبحانه يقول: أنا لم يعند لخلقى عندى حجة ، فقد نثرت لهم آيات الكون المُلْفتة ، وهى آيات واضحات لم يدّعها أحد لنفسه ، ومع كثرة الملحدين والكافرين لم نَر أبدا من ادّعى خَلْق الشمس أو القسم ، ولم يقُلُ أحد: إننى أسيّر الريح ، أو أنبِت الزرع ، أو أنزِل الماء من السحاب .

والحق سبحانه يُنبهنا أيضاً : لا تنس أيها الإنسان أنك خليفة ش في الأرض ، وإياك أنْ تظن أنك أصيل فيها ، فساعة تظن أنك أصيل

### ينخ والتنجي أوا

### 

فى الدنيا يتخلى الله عنك ، ويتركك لنفسك ف تهلك ، كما حدث لقارون حين وستع الله عليه فى الدنيا ، فاغتر بما فى يده ، وظن أنه من سعيه وعلمه وجهده .

فكانت النتيجة ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضَ .. ( القصص الينبه الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه ، إنما هو مُسْتخلف فيه ، ولو كان ماله لحافظ عليه ، فالحق يرد الناس بالأحداث إلى طبيعة الفطرة الخلافية ، لأن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نفسه أصيلاً في الكون .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الإنسان إذا نظر في الكون نظرة فاحصة عادلة لَعلم ما يأتي : أن كل شيء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم ، ويؤدى مهمته على أكمل وجه ، وأن كل فساد في الكون إنما هو من تدخل الإنسان فيه بغير قانون ربه ، ولو تدخل فيه بقانون ربه لصلّحت له الأشياء التي تدخل فيها ، كما صلّحت له الأشياء التي تدخل فيها .

وقلنا: إنك إذا رأيت عواراً في الكون فاعلم أنه نتيجة حقّ مُضيع من حقوق الله ، فحين ترى فقيراً يتضوّر جوعاً أو عرياناً لا يملك ما يستر عورته ، فاعلم أن الأغنياء قصروا في أداء حق الله في الزكاة ؛ لأن الله تعالى شرعها بحساب ، فلو أن القادر أخرج الزكاة المفروضة في ماله لما بقي في المجتمع المحيط به محتاج .

ثم يريد منا الحق سبحانه أن نحافظ فى نفوسنا على إيمان الفطرة ، وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهوة ، ولم يخالطها النسيان ، هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال الله فيه :

### 01/A0V30+00+00+00+00+0

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسُتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيْسَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَسْدَا أَلَا تَقُولُوا يَوْمَ الْقَيْسَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَسْدَا غَافِلِينَ (١٧٢) ﴾ [الاعراف]

أى : قبل أنْ تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها فتُنكروا هذه الشهادة ، وتقولون : ﴿ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْدًا غَافلينَ (١٧٠ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةٌ مَنْ بَعْدهمْ أَفْتُهْلكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطلُونَ (١٧٣) ﴾ [الاعراف]

فالذى يحافظ على هذه الذرة ، وعلى هذه اللمسة الربانية التى وضعها الله فيه بيده ، وعلى العهد الذى أخذه الله عليه يبقى له نور هذه الفطرة ، وتظل هذه النورانية متاججة في نفسه ، فإن أهملها طمستها الذنوب والغفلة .

لذلك فالنبى و يضرب لنا المثل فيقول : « تُعْرض الأمانة \_ أى : التكاليف الاختيارية من الله \_ على القلوب كالحصير عوداً عوداً ، فأيما قلب أشربها نُكتَتُ فيه نكتة بيضاء ، وأيما قلب انكرها نُكتَت فيه نكتة سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصنّفا ، لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والأخر أسود مُربَاداً كالكوز مُجَخّياً () ممقوتاً ، لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً » () .

فالطاعات أو الذنوب تتراكم على القلب كما تُصفَّ عيدان الحصير عوداً بجوار عود ، فيبيض القلب بالطاعات ، أو يسود بالمعاصى .

<sup>(</sup>١) مرباداً : اسود عليه غيرة . والتربد : التلون [ اللسان .. مادة : ربد ] والكوز المجخى أى : الماثل الذي يصب ما فيه . وهو هنا الماثل عن الاستقامة ، فشبه القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز العائل الذي لا يثبت فيه شيء ، لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ لسان العرب .. مادة : ج خ ي ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ( ٣٨٦/٥ ، ٤٠٥ ) ومسلم في صحيحه ( ١٤٤ ) كتاب الإيمان من حديث حذيفة بن اليمان . ولفظه : « تُعرض الأمانة » .

### ميكوكة التعقيدة

### O0+OO+OO+OO+O(1/A)AO

والإنسان منه مادة ومنه روح ، الروح في المادة تعطيها الحياة والحركة والفهم والفكر والتصرف ، وهما قبل أن يلتقيا كانا مُسبِّحيْن شه تعالى ، فكل شيء في الوجود مُسبِّح ﴿ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ.. (3) ﴾

وعلى الإنسان أنْ يفهم هذه الحقيقة ، وأن يحافظ على الطبيعة الإيمانية في ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيرة بنور الإيمان ، فإنْ غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار ، وحدث عدم الانسجام بين ذراته في الذات البشرية ، فحين تحمل إرادتُك الجسم والروح على المعصية يكرهك جسمك ، وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج ضالقها ـ عز وجل ـ فهي مُسبَحة عابدة وأنت لاه غافل عاص ؛ لذلك تلعنك روحك وتلعنك أبعاضك .

ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه ، وترتاح روحه من معاصيه ، وتأخذ راحتها فى عبادة ربها ، حيث لا منازع لها ، ولا معاند من إرادة صاحبها ، لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم ، ويقوم منه نشيطاً لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء النوم .

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله على كانت تنام عينه ولا ينام قلبه (۱) ؛ لأن أبعاضه منسجمة دائماً في نومه وفي يقظته ، فإذا رأيت

<sup>(</sup>۱) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله وقل رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعاً فيلا تسال عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً ، فيقلت : يا رسول الله ، تنام قبل أن توتر ؟ قال : ، تنام عيني ولا ينام قلبي ه ، أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٥٦٩ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ٢٧٨ ) كتاب صلاة المسافرين .

إنساناً يغلب عليه أنه مُنْهك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته ، وأنها تودُّ الخلاص منه بالنوم ، وكأنها تقول له نَمْ فلم تَعُدْ صالحاً للتعايش معى .

إذن : الحق سبحانه يُنبِّهنا دائماً من هذه الغفلة بواسطة الرسل ، ثم يترك سبحانه للرسالات التي سبقت أدلة تؤيد الرسل الموجودين ، وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين سبقوا ، وكيف كانت عاقبة المكذّبين بهم .

﴿ أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ . . ( ٢٦ ﴾ [السجدة] كما قال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ آ ﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ﴿ كَمَا قَالَ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ آ ﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعَمَادِ ﴿ كَمَا قَالَ سبحانه : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِعَادِ أَنَا الصّحْرَ بِالْوَادِ آ ﴾ التي لَمْ يُخْلَقُ مثلُها في الْبِلادِ ﴿ آ وَتَمُودَ الّذِينَ جُابُوا ( ) الصّحْرَ بِالْوَادِ آ ﴾ وقرعُونَ ذِي الأُوتَادِ ( ) ﴾

فهذه الأهرامات التى يفد إليها الناس ، والتى تُعدُّ مزاراً سياحياً هى آية من آيات الله تقوم دليلاً على هلاك اصحابها من المكذَّبين للرسل ، فالحق سبحانه لم يترك لاحد من خلَّقه عنراً بعد أنْ كشف له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته ، والمعجزات التى

<sup>(</sup>١) جابوا الصخر : أى قطعوه ونصتوه وصنعوا منه بيوتهم واصنامهم . [ القاسوس القويم ١ / ١٣٥ ] .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن كثير في تفسيره ( ٥٠٨/٤ ) أقوال السلف في تأويل الأوتاد :

الاوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . قاله ابن عباس .

<sup>-</sup> كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد ابن جبير .

<sup>-</sup> كان له ملاعب بُلعب له تحتها من أوتاد وحبال . قاله قتادة ، .

وقال الاستماد إبراهيم عبد الفتماح في كتابه ، القاموس القمويم ٢١٨/٢ »: « لعل المراد بها الأهرام التي بناها فرعون تشبه الجبال » .

### ميكورة التنفيذانة

تثبت صدق الرسول في البلاغ عن ربه ، ثم آيات الأحكام التي تحمل أقضية الحياة ، والتي لا يمكن لبشر أنْ يستدرك عليها ، والتي تحمل الحلّ الشافي والدواء الناجع لكل داءات المجتمع

وبعد ذلك تركت لهم تكذيب المكذّبين أمام أعينهم ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصبحينَ (١٠٠٧) وَبِاللَّيْلِ أَفْلا تَعْقَلُونَ (١٠٠٠) ﴾ [الصافات]

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدة عليهم ، بعضها فوق الأرض ، ومعظمها مطمور تحت طبقات النَّرى ؛ لذلك نجد أن كل الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض ، ولم لا وقد كانت العاصفة تهبُّ الهبَّة الواحدة ، فتبتلع القافلة بأكملها ، فما بالك بهبًات الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء

ومعنى ﴿أُو لَمْ يَهُد لَهُمْ .. (٢٦) ﴾ [السجدة] يهدى : أى : يدلُّ ويرشد ويُبيِّن ويُوضَح ، والهداية لها عناصر ثلاثة : هاد ومهدى والشيء المهدي اليه ، ومادة : ( هدى ) تُستعمل في كتاب الله ثلاثة استعمالات :

الأول : أنْ يُذكر الهادى ، وهو الله عز وجل ، والثانى : أن يُذكر المهدى وهم الخَلْق ، والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه ، وهى الغاية التى يريدها الله .

وهذا الفعل يأتي مرة متعدّياً بنفسه ، كما في سورة الفاتحة : ﴿ اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴿ الفاتحة ] أي : يا الله ، فالله هو الهادي ، ونحن المهديون ، والغاية هي الصراط المستقيم .

ومرة يُعدَّى الفعل باللام ، كما في : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَالْمَا

### 01/47/20+00+00+00+00+0

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الله تعالى ، والمهدى هو الخلق ، لكن العهدى إليه هو المختلف ، أما فى هذه الآية فالأمر مختلف ، حيث يقول سبحانه : ﴿ أَو لَمْ يَهُد لَهُمْ . . ( ) ﴾ [السجدة] فلم تدخل اللام على المهدى ، فلم يقُل الحق سبحانه : أولم يَهُد الله هؤلاء القوم لكذا .

فلماذا ؟

قالوا: لأن بعض الناس يظنون أن الله حين يهدى إلى الطريق يُحمُلك مشقات التكاليف؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف ويرون فيها عبئا عليهم، ومن هنا عبد بعضهم الأصنام، وعبد بعضهم الشمس أو القصر .. الخ ؛ لأنها آلهة بدون منهج وبدون تكاليف، ليس لها أوامر، وليس عندها نواه، وما أيسر أن يعبد الإنسان مثل هذه الآلهة التي لا مطلوبات لها .

والذى يرى فى التكاليف مشقة ، ويراها عبئًا عليه يراها كذلك ؛ لأنها تصادم مراد نفسه فى الشهوات وتحدُّ من رغباته ، ومرادات النفس ربما أعطتُك لذة عاجلة ، لكن يعقبها حسرة وشر آجل .

ومثّلْنا لذلك بالتلميذ الذى يتحمل مشقة المذاكرة والدرس طمعاً فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ، وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة فيلعب ولا يهتم ، فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام .

إذن : عليك أنْ تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التي تنالها من ورائه ، وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لأن ما ينتظرك من

### 

الأجر عليها أعظم مما قدَّمتَ وأبقى ،

فالحق سبحانه يريد منا أنْ نُقبل على التكاليف ، ونعرف أنها لمصلحتنا نحن ، وأنها في الحقيقة تشريف لنا لا تكليف ؛ لأن الذي كلفني لا يحتاج منى إلى هذا ، ولا ينتفع من عبادتى بشيء ، بل هو سبحانه يتحنن إلى ؛ لأكون أهلاً لإنعامه وجديراً بفضله وكرمه .

الم يقُلْ سبحانه : ﴿ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ .. ( ) ﴾ [ابراهيم] فالمسألة إذن منك وإليك ، فالله سبحانه له صفات الكمال قبل أنْ يخلق عباده .

فاللام في ﴿ أُو لَمْ يَهُد لَهُمْ .. ( [السجدة] أي : لصالحهم ومن أجلهم ، وليس عليهم ، فألهدى لصالح المهدى لا الهادى ، ولو فهم الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لَقبّل يد مَنْ بلغه عن الله هذا الفضل .

ویؤکد هذا المعنی - لمن فطن - قوله تعالی عن المؤمنین : ﴿ أُولْنَئِكُ عَلَىٰ هُدُى مِن رَبِّهِمْ . . ② ﴾ [لقمان] فالهدى ليس حمالاً يحملونه ، إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الله لهم ،

فما الذي بيُّنه الله للمؤمنين ودلُّهم عليه ؟

يقول سبحانه : ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِنَ الْقُرُونِ يَمْسُونَ فِي مُسَاكِنِهِم . . (٢٦ ﴾ [السجدة] أي : انظروا إلى المخالفين للرسل من قبلكم ، وكيف أخذهم الله فلم يُمكّنهم من رسله ، بل انتصر الرسل عليهم .

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد ، وهي بمعنى كثير ، كما تقول لمن ينكر جميلك : كم أحسنتُ إليك أي : مرات كثيرة لا تُعَدُّ ،

### يكونة التعتاكية

### 01/NT/20+00+00+00+00+0

والمراد أننا بينا لكم كثيراً من الأمم التي عادت رسلها ، وكيف كانت عاقبتهم وغايتهم التي انتهوا إليها :

﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم (١) مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنِ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾ وَلَلْكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾

ومن مصلحتنا أن يُبين الله لنا عاقبة المكذبين ؛ لأنه ينبهنا إلى الخطر قبل أنْ نقع فيه . وسبق أنْ أوضحنا هذه المسالة في كلامنا عن قوله تعالى \_ من سورة الرحمن : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مَن نَارٍ وَنَحَاسٌ فَلا تَتَصِرُانِ [3] فَبَأَي آلاء رَبِكُمَا تُكَذّبانِ [3] ﴾ [الرحمن] فاعتبر الشواط والنار من النّعم التي ينبغي ألا تُكذّب بها ، لماذا ؟ لأنه نبّهنا إليها حتى لا نقع فيها .

وقوله تعالى: ﴿ مِنَ الْقُرُونِ . . ( السجدة ] القرن حدده العلماء بمائة عام ، لكن هذه المائة تتداخل ، ويقترن فيها عدة أجيال يجتمعون على مذهب أو مبدأ واحد ، فالقرن يقرن بين الجد والابن والحفيد ، هذا إنْ أردت الزمن وحده ، فإنْ قُرن الزمن بعصر دين من الأديان أو نبى أو ملك ، فقد يطول القرن إلى الألف عام ، كما في قرن نوح عليه السلام .

فالقرن مرتبط بما قُرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلي ، عصر صدر الإسلام ، عصر بني أمية ، العصر العباسي ، عصر المماليك ،

<sup>(</sup>۱) قال قىتادة : ﴿ فَعِنْهُم مِّنْ أَرْمِلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا .. (١) ﴾ [العنكبوت] هم قوم لوط . ﴿ وَمِنْهُم مُنْ أَخَذْتُهُ الصَّبِحَةُ ﴾ قال : أَخَذْتُهُ الصَّبِحَةُ ﴾ قال : قوم صالح وقدوم شعبيب . ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضُ ﴾ قال : قارون ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرِقُنَا ﴾ قال : قوم نوح وقدرعون وقومه . [ الدر المنثور في التفسير بالماثور ٢/٢٦] .

### 03/1/10+00+00+00+00+00+00

وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث .

والحق سبحانه يبين لنا في الحياة التي نعيشها أن الزمن متغير ، إلى أعلى في الماديات ، وإلى أدنى في المعنويات ، فكلما تقدم الزمن انحل الناس من ربعة الدين وتفلّتوا منه ؛ ذلك لأن الارتقاءات المادية ينتج عنها حضارات تستهوى النفوس وتغريها ، والنتيجة انحدار في القيم وفي الدين ، ولو أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران في خطين متوازيين .

لذلك يقول تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهُمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الْمُواللَّهُ اللْمُلْمُولُولُ اللَّالِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثم إنك لو نظرت إلى جزئيات الحضارة في الكون تجد أن الأمم صاحبة الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحار حضارتهم ، ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا في العصر الحجرى ، ثم عصر البخار ، ونحن الآن في عصر الفضاء .

إذن : نحن صرتقون فقط في الماديات ، لكن منصدرون في المعنويات ، لكن هذا الارتقاء المادي جاء عن امتلاك لمعالم هدي الله في الأرض ؟ لا ، لأن الله تعالى بيّن لنا : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ (٩) ﴾ 

[الحجر]

فأنا الذى أنزلتُ ، وأنا الذى ضمنتُ حفظه ، فلم أتركه لكم تحفظوه ، إذن : المسألة عن عجز منا ، وإلا فكتاب البداية موجود حجة علينا .

وقوله تعالى : ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِتِهِمْ .. ( السجدة ] أي : أننى لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل ، بل هي شاخصة أمامكم تمرون

### 01/N7030+00+00+00+00+0

بِها ، وترونْنَها ليل نهار ، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٧) وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تُعْقِلُونَ (١٣٨) ﴾ [الصافات]

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّ فِي ذَالِكُ لآيَاتِ أَفَلا يَسْمَعُونَ (٢٦) ﴾ [السجدة] فالله يحضنهم على أنْ يستمعوا إلى سير المكذَّبين المعاندين ، وما حاق بهم من انتقام الله منهم .

وبالله : الإنسان مهما قصر عمره ، ألم يَرَ ظالماً ، وألم يَرَ مصرع هذا الظالم وعاقبة ظلمه ، فإن لم يَرَ ظالماً ألم يُحدَّث عنه ؟ إذن : مما يصلح حال الناس أنْ يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن نهايتهم ، وما ينزل بهم من الانتقام الذي لا ينتظر الآخرة ، بل يُعجل لهم في الدنيا .

وفى ذلك حكمة ش بالغة ؛ لأن الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع فى الدنيا عن ظلمه ، فيظل يُعربد فى الخلّق ما أحياه الله ، لكن إنْ مستّه شيء من العذاب ، فلربما عاد إلى رُشده ، وإن لم يَعُدُ كان عبرة لغيره .

لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ، وربما مَنْ رآه ظالماً يراه مظلوماً ، ومَنْ أراد أن يرى نهاية ظالم فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله ،

وتأمل قول ربك : ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا . . (١٢١) ﴾ [الانعام] فكأن الظالم له رسالة ، هي أن ينتقم من ظالم مثله ، وهكذا يُهلك الله هؤلاء بعضهم ببعض ؛ لأن الضير طيب القلب لا يؤدب ظالماً ، فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفو .

الم يَقُلُ سيدنا رسول الله ﷺ لكفار مكة : « اذهبوا فانتم

### سَوْلَةُ السِّيعَةُ لَا قَالَ السَّعَةُ لَا قَالَ السَّعَةُ لَا قَالَ السَّعَةُ لَا قَالَ السَّعَةُ لَا قَالَ

الطلقاء "" فكأن الله عن وجل يقول للخير : اجلس أنت واسترح ، واترك الأشرار لي ، فسوف أرسل عليهم من هو أشر منهم ليؤدبهم .

واختار الحق هنا حاسة السمع ﴿أَفَلا يَسْمَعُونَ (آ) ﴾ [السجدة] لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف ، فبها نسمع ما يُحكَى عن الظالمين وبها نعتبر ، وفي موضع آخر سيقول ﴿أَفَلا يُنْصِرُونَ (آ) ﴾ السجدة] ويقول : ﴿أَفَلا يُعْقِلُونَ (آ) ﴾ [يس] فينوع لنا ، ويُقلّب كل وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها .

والمعنى ﴿ أَفَلا يَسْمَعُونَ ( آ ﴾ [السجدة] ما يُرُوكى لهم عن مصارع الظالمين ، لقد نبهناهم وذكّرناهم ، ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم ( ودن من طين ، وودن من عجين ) .

# ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُحْرِجُ بِهِ - زَرْعَا تَأْحُ لُ مِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَالا يُبْصِرُونَ ۞ ﴿

أولاً لك أن تلحظ هذا توافق النسق القرآني بين صدر الآيات وعَجُزها ، ففي الآية السابقة قال سبحانه ﴿أَو لَمْ يَهُد لَهُمْ.. (١٠) ﴾ [السجدة] أي : يدلُّ ويرشد ، والكلام فيها عن قصص تاريخي ، فناسبها ﴿أَفَلا يَسُمُعُونَ (١٠) ﴾ [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد

<sup>(</sup>١) قال ابن إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ قام في خطابه على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيراً ، أخ كريم ، وابن أخ كريم ، قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام ٢٤/٤٤] .

 <sup>(</sup>۲) أرض جُرز : لا ثبات بها كانه انقطع عنها ، أو انقطع عنها المطر . [ لسان العرب \_ مادة : جرز ] فهي الأرض الجدياء التي لا نبات فيها أو التي أكبل نباتها أو هلك لأى سبب .
 [ القاموس القويم ١/ ١٢٠] .

مرئية ، فناسبها ﴿ أَفَلا يُعْصِرُونَ (٢٧) ﴾ [السجدة] فهذا ينبغى أنْ يُسمع ، وهذا ينبغى أنْ يُسمع ،

وفى الآية السابقة قال سبحانه ﴿ أَهْلَكُنّا .. ( [٢] ﴾ [السجدة] لنعتبر بإهلاك المكذبين فى الماضى ، أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى الكون ، فيأتى الفعل ﴿ نَسُوقُ الْمَاءَ .. ( [٧] ﴾ [السجدة] بصيغة المضارع الدال على التجدّد والاستمرار ، ففى كل الأوقات يسوق الله السحب ، فينزل منها المطر على الأرض ( الجرز ) أى : المحبة ، فتصبح مخضرة بأنواع الزروع والثمار ، وهذه آية مستمرة نراها جميعا ، ولا تزال في الحال وفي الاستقبال ، ولأن هذه الآية واقعة الآن تحتاج منا المشاهدة والتأمل قال في ختامها ﴿ أَفَلا يُصُرُونَ ( [ [السجدة] السجدة] )

وفي موضع آخر قال سبحانه : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا تَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبُلُوهُمْ أَيُهُمْ أَيُّهُمْ أَجُسَنُ عَمَلاً ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ لِنَبُلُوهُمْ أَيُهُمْ أَجُسَنُ عَمَلاً ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ﴾ [الكهف] فالجُرز هي الأرض المقطوع منها النبات ، إما لأن الماء شحً عليه فجفً ، وإما أنه استُحصد فحصدوه .

ومعنى ﴿ نَسُوقُ الْمَاءَ . . ( ( ) السجدة السبّوق : حَدُّ بسبرعة ؛ لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) ، ومعلوم أن السبّوق يكون من الوراء ، على خلاف القيادة ، فهى من الأمام ، فالذى تسوقه تسوقه وهو أمامك ، تراه فلا يتفلت منك ، ولو كان خلفك فهو عُرْضة لأنْ يهرب منك ، فلا تشعر به .

### 

إلى الأرض ساقه في الأنهار ، أو سلكه ينابيع في الأرض ليحتفظ لنا به لحين الحاجة إليه .

فربنا ـ عز وجل ـ جعل لنا خزانات للماء تحت الأرض ، لا لنحرم منه حين يوجد ، لكن لنجده حين يُفقد ، وكون الماء ينابيع في الأرض يجعلنا نتغلب على مشاكل كثيرة ، فالأرض تحفظه لنا ، فلا يتبخر ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها ، مما يحفظ لنا الماء العَذْب .

لذلك يقول النبى والعلم عمثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ، فكان منها نقيا - أرض خصبة - قبلت الماء ، فأنبتت الكلا والعُشب ، وكان منها أجادب أمسكت الماء ، فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم ، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا ، فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم »(1)

فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ، فالأولى تمسك الماء ، وتُخرِج الزرع ، والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس به ، ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التي لا تُمسك ماء ، ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الله إذن ؟

نقول: هذه القيعان هي التي تسلك الماء في باطن الأرض ، وصدق الله: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وصدق الله: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (٣٠ ﴾ [الحجر] وقال سبحانه: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءً مَعِينِ (٣٠) ﴾

<sup>(</sup>۱) كذرجه احتمد في مسنده ( ۲۹۹/۶ ) وابنه عبد الله في زوائده على المسند (۲۹۹/۶ ) ، والبخاري في صحيحه (۷۹) كتاب العلم (۲۰) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۲۲۸۲ ) من حديث أبي موسى الأشعري .

### 

إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها من فطن لهذه المسألة ، وإلا فاش تعالى لم يخلق شيئا عبثا أبدا ، كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم ، فمنهم من نرى أثر علمه خيرا عاجلا ، ومنهم من يتأخر نفع علمه للأجيال القادمة .

ثم إياك أنْ تظن أنَّ الماء حين يسلكه الله ينابيعَ في باطن الأرض يسيح فيها ، أو يحدث له استطراق سائلي يختلط فيه العذب بالمالح ، لا .. إنما يسير الماء العَذْب في شبه أنابيب ومسارب خاصة ، يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة .

وهذه من عجائب الخُلُق الدالة على قدرة الخالق عز وجل ، وكما يوجد برزخ بين المائين على وجه الأرض ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ (١٠) بَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ (١٠) ﴾ [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت الأرض .

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة ﴿ أَوَ لَمْ يُرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَرْضِ الْجُورِ .. (٣) ﴾ [السجدة] نعم ، هذه آية نشاهدها جميعاً ، لكن المراد هنا مشاهدة تمعن وتذكر وعظة وتعقل ، نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل .

وقوله سبحانه ﴿أَنَا نَسُوقُ .. (٣) ﴾ [السجدة] فيه دليل على قيُّوميته تعالى على الخلق ، فإنْ كان سوَّق الماء يتم بواسطة الملائكة المكلفين به ، إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمستبع لعملية تنفيذه .

وقدُّم الحق سبحانه الأنعام على الإنسان في الأكل من الزرع ، مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الأنعام في الغالب ما تأكل من

### 00+00+00+00+00+0/<sub>I/W</sub>.0

الزرع ، وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد ، ليأكل منه الإنسان ، وأيضاً هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَن جعله له فاكهة طعام ، وهي الأنعام .

وأشرنا إلى أن دقّة البيان القرآنى اقتضت أن تختم هذه الآية المشاهدة بقوله تعالى : ﴿ أَفَلا يُنْصِرُونَ (٢٠٠٠) ﴿ [السجدة] لأن هذه مسألة تتعلق بالبصر .

ولك أنْ تقرأ في مثل هذه الدقّة قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدُا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياءِ أَفَلا تَسْمَعُونَ (آ) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّهارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةُ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللّه يَأْتِكُم بَلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيه أَفَلا تُبْصِرُونَ (آ) ﴾ [القصص]

فقال في الأولى ﴿أَفَلا تُسمَعُونَ (٣) ﴾ [القصص] لأنها تتكلم عن آية الليل ، والسمع هو وسيلة الإدراك فيه ، وقال في الأخرى ﴿أَفَلا تُصُورُونَ (٣) ﴾ [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار ، والبصر هو وسيلة الإدراك في النهار ، إذن : نلحظ دقّة الأداء وإعجازه ؛ لأن المتكلم إله ورب ، فلا بُدَّ أنْ تجد كل لفظة في مكانها المناسب .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَنذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَندِ قِينَ ۞ ﴾

( متى ) يُستفهم بها عن الزمان ، والاستفهام بها يدل على أنك استبطأت الشيء فاستفهمت : متى يحدث ؟

الرسول ﷺ حين بُعث أخبر قومه أنه مُرْسلَ إليهم بمنهج من الله ، وقد أيده الله بالمعجزات ، وأخبرهم بمصير مَن اتبعه ومصير مَنْ

### ينون التعتالة

### 01/4/100+00+00+00+00+0

خالفه ، وأن ربه \_ عز وجل \_ ما كان ليرسله إليهم ، ثم يُسلمه أو يتخلى عنه ، فهو لا بد منتصر عليهم ، فهذه سنة الله في أنبيائه ورسله ، حيث قال سيحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلَمَتُنَا لَعْبَادْنَا الْمُرْسَلِينَ وَرَسَلُهُ مُ الْعُلُونَ ( الله عُلَا اللهُ الْعُلُونَ ( الله عُلَا اللهُ اللهُ الْعُلُونَ ( الله عَلَا اللهُ اللهُ الْعُلُونَ ( الله الله عَلَا اللهُ الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله الله الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله الله عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

لذلك قلنا : إذا رأيت موقفاً لم ينتصر فيه المسلمون ، حتى فى حياة الرسول على وحياة الصحابة ، فاعلم أن الجندية عندهم قد اختلت شروطها ، فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنوداً شه متجردين .

وحين نتأمل الاحداث في (أحُد ) نجد أن الله تعالى يقول للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بينكم يحميكم أو يُخرِجكم عن هذه القضية ، فهذه سنة لله في كونه لا تتبدل .

ففى ( أحد ) خالف المسلمون أوامر رسول الله ، حين نزل الرماة وتركوا أماكنهم طمعاً فى الغنائم ، فالتف عليهم المشركون ، وكانت النتيجة لا نقول انهزموا ، إنما هم لم ينتصروا ؛ لأن المعركة (ماعت ) والرسول موجود بينهم ()

والبعض يرى فى هذه النتيجة التى انتهت إليها الحرب فى أحد مأخذا ، فيقول : كيف يُهزم جيش يقوده رسول الله ؟ وهذه المسألة تُحسب للرسول لا عليه ، فالرسول لن يعيش بينهم دائما ، ولا بُد لهم أن يروا باعينهم عاقبة صخالفتهم لأمر رسول الله ، وأن يشعروا

<sup>(</sup>۱) أمر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير أخا بنى عمرو بن عوف ، والرماة يومئذ خمسون رجلاً ، فقال : « انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا قاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك » ( السيرة لابن هشام ۲/۱۲) وأورد البيهقي في دلائل النبوة (۲۲۹/۳) أن الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم ، فقال لهم أبن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول الله م الله الكافرون على المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله الله إلا اثنا عشر رجلاً » .

بقداسة هذه الأوامر ، ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا الثقة في أوامر رسول الله بعد ذلك ، ولم لا وقد خالفوه في أحد وانتصروا !!

كَذَلَكَ فَى يَوْمَ حَنَيْنِ الذِي قَـالِ اللهِ فَيـه : ﴿ وَيَوْمَ حَنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمُ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ . . (3) ﴾[التوبة]

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبو بكر نفسه : لن نُغُلَب اليوم عن قلة ، لذلك لقَّنهم الله تعالى درسا ، وكادوا أنْ يُهزموا ، لولا أن الله تداركهم في النهاية برحمته ، وتصوَّلت كفَّة الحرب لصالحهم ، وكأن التأديب جاء على قدر المخالفة .

فالحق سبحانه يُعلِّمنا امتثال أمره ، وأنْ نخلص فى الجندية ش سبحانه ، وأن ننضبط فيها لنصل إلى الغاية منها ، فإنْ خالفنا حُرمْنا هذه الغاية ؛ لأننى لو أعطيتُك الغاية مع المخالفة لما أصبح لحكمى مكان احترام ولا توقير .

وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى - عن المشركين قولهم لرسول الله : ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ . . ( ] ﴾ [السجدة] أى : النصر الذى وعدكم الله به ، وقد كان هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين ، فما زالوا قلَّة مُسْتضعفة .

لذلك لما نزل قول الله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (3) ﴾ [القمر] تعجب عمر حتى قال : أيُّ جمع هذا ، ونحن لا نستطيع أنْ نحمى أنفسنا ؟ لكن الحق سبحانه لم يُطِل عليهم هذا الوضع ، وسرعان ما جاءتُ بدر ، ورأى عمر بعينه كيف تحقُق وعد الله ، وكيف هُزم جَمْع المشركين ، ورددها بنفسه بعد المعركة : نعم يا رب ، سيُهزم الجمع ويولون الدبر (۱) .

<sup>(</sup>۱) قال عكرمة : لما نزلت ﴿ سَبُهُوْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرِ (٥٠) ﴾ [القمر] قال عمر : اى جمع يُهوْم ؟ اى : أى جَمْع يُغلب ؟ قبال عمس : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : ، سيُهوْم الجمع ويُولُونَ الدبر ، فعرفت تأويلها يومئذ . أورده ابن كثير في تفسيره (٢٢٦/٤) وعزاه لابن أبي حاتم .

### 01/AVY20+00+00+00+00+0

ومن العجيب أن يدل رسول الله على الكفار وعلى أصحابه وأنصاره بفيض الله عليه ، وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها ، فيقف وقد أرض بدر ، ويشير بعصا في يده إلى مصارع المشركين : هذا مصرع أبى جهل ، وهذا مصرع عتبة ، وهذا مصرع الوليد(') .. الخ .

فمَنْ يستطيع أنْ يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ، والمعركة أخُذٌ ورد وكر وفر واختلاط ، مع أنهم لم يضرجوا لحرب ، إنما ضرجوا لملاقاة قافلة قريش التجارية ، فما بالك لو خرجوا على حال استعداد للحرب ، وهذه سياخذها الكفار قياساً يقيسون عليه قوة المسلمين الوليدة ، وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب في قلوب الكفار ، ولم لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة المستعدة للحرب .

والاستفهام هنا ﴿ مَتَىٰ هَلَا الْفَتْحُ.. (٢٨) ﴾ [السجدة] ليس استفهاماً على حقيقته ، إنما يراد به الاستهزاء والسخرية ، وجواب الله على هذا الاستفهام يحدد نيتهم منه ، فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين ، لكنهم يستبعدون قريباً ، ويستعجلون أمراً آتياً لا ريب فيه .

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف في قوله تعالى حكاية عن الكفار يقولون لرسولهم : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ عن الكفار يقولون لرسولهم : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ عَنِ الكَادِقِينَ ﴿ آلَا عَلَيْهِ ﴾

كلمة ( الفتح ) إن جاءت مُعرَّفة بأل فخيرها مضمون ، فاعلم أنها

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۷۷۹ )، وأحمد في مسنده ( ۲۱۹/۳ ، ۲۵۸ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

### 00+00+00+00+00+0\\AVE

نعمة محروسة لك سينالك نفعها ، فإنْ جاءت نكرة فلا بدُّ لها من متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى خطاب النبى عَنَيْ : ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (آ) ﴾ [الفتح] دلَّ على أن هذا الفتح لصالحه عَنَيْ ، فهو غُنْم لا غُرْم ، كما يقولون في حسابات البنوك : له وعليه .

أما الأخسرى ، ففى قبوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَسَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ . . ① ﴾

إذن : تنبُّه لما يفتحه الله عليك ، ولا تغتر به ، وتأمَّل : أهو لك أم عليك ؟ وإياك أنْ تُطخيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا ، فلعلها استدراج وأنت لا تدرى ، فالفتح يحتمل المعنيين ، واقرأ إنْ شئت :

﴿ وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ . . ( ( الاعداف ال عليه الدول المده النعمة لا تطغيكم .

وكلمة (الفتح) تأتى بمعان متعددة ، يحددها السياق ، كما قلنا فى كلمة العين ، فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول : رأيت فلانا بعينى ، وتقول : جُدت على فلان بعين منى أى : : بالذهب أو الفضة ، وتقول : سمحت له أنْ يروى أرضه من عينى أى : عين الماء ، وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه : المشترك اللفظى .

وكلمة (الفتح) تستخدم أولاً في الأمر المادي، تقول: فتحت الباب أي: أزلت مغاليقه، وهذا هو الأصل في معنى الفتح، فالحق سبحانه يقول في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَاعَهُمُ وَجَدُوا بِضَاعَتُهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمْ .. (1) ﴾ [يوسف] ففتحوا متاعهم الفتح المادي الذي يزيل عنه الأربطة.

### ميكوكا المفتخانة

### 01/AVa

وقد يُراد الفتح المعنوى ، كما في قبول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضَ قَالُوا أَتُحَدَّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ .. (آل) ﴾ [البقرة] أي : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن العلم .

ويأتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية الأمر فيه ؛ لذلك يسمى أهلُ اليمن القاضى ( الفاتح ) .

ويأتى بمعنى النصر والغلبة ، كما فى هذه الآية التى معنا : ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ( ١٠٠٠ ﴾ [السجدة] ولابد أنْ يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : نحن لا نقول أننا صادقون أو كاذبون فى هذا الضبر ؛ لأن هذه مسألة بعيدة عنا ، ولا دخل لنا بها ، إنما هى من الله الذى أخبرنا هذا الخبر ، فنحن لا نُوصف فيه ، لا بصدق ولا بكذب .

ولكى يكون الإنسان عادلاً ينبغى أنْ ينسب الفعل إلى فاعله ، أرأيت رسول الله على أخبر قومه خبر إسرائه قال : « لقد أُسْرى بى الليلة من مكة إلى بيت المقدس »(۱) ولم يقل سريت ومع ذلك سأله القوم : أتدًّعى أنك أتيتها في ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ وهذه مغالطة منهم ، لا عدم فهم لمقالة رسول الله ؛ لانهم أمة كلام ، ويفهمون جيداً معانى الألفاظ .

إذن : رسول الله ما سرَى بذاته ، إنما أسرى الله به ، فمن أراد أن يبحث هذه المسألة فليبحثها في ضوء قدرة الله ، وكيف يكون الزمن بالنسبة لله تعالى ، وقلنا : إن الفعل الذي يستغرق زمناً هو

 <sup>(</sup>۱) حدیث منفق علیه . آخرجه البضاری فی صحیحه (۲۷۱۰) ، وکذا مسلم فی صحیحه
 (۱۷۰) کتاب الإیمان ، من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه .

### سُونَةُ السِّيعَةُ لَا قِ

الفعل العلاجي ، إنما ربنا - تبارك وتعالى - لا يعالج الأفعال ، فقط يقول كُنْ فيكون ، والفعل يتناسب مع زمنه تناسباً عكسياً ، فكلما زادت قوة الفاعل قَلَّ زمن الفعل ، وعليه لو نسبت حادثة الإسراء إلى قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن .

ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم ﴿ مَتَىٰ هَمْذَا الْفَتْحُ .. (١٠٠٠) [السجدة] بما يفيد أنه سؤال استبعاد واستهزاء ، فيقول سيحانه :

﴿ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْحُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أى : لم تسألون عن يوم الفتح ؟ وماذا ينفعكم العلم به ؟ إن يوم الفتح إذا جاء أسدل الستار على جرائمكم ، ولن تنفعكم فيه توبة أو إيمان ، ولن يُنْظركم الله إلى وقت آخر .

ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسْحة من الوقت ، أما الإيمان الذي يأتي في النزع الأخير ، وإذا بلغت الروح الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذي قال حين أدركه الغرق : ﴿قَالَ آمَنتُ أَنّهُ لا إِلَنهُ إِلاَ الّذِي آمَنتُ بِه بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ (١٠) ﴿ [يونس] فرد الله عليه هذا الإيمان ﴿آلآن وقد عصيت قَبْلُ وكُنت مِن الْمُفْسِدِينَ فرد الله عليه هذا الإيمان ﴿آلآن وقد عصيت قَبْلُ وكُنت مِن الْمُفْسِدِينَ ويونس]

الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك مُقْبل على الله ، وقد فات أوان العمل ، وحلَّ أوان الحساب ، الإيمان أنْ تؤمن وأنت حريص صحيح تستقبل الحياة وتحبها ، الإيمان أن تؤمن عن طواعية .

 <sup>(</sup>١) قال قادة : الفاتح القاضاء . وقال الفراء والقاتبي : يعني فاتح مكة . قال القارطبي في
تفسيره ( ٣٧١/٧ ) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد ، قال : يعني يوم القيامة .

#### 011/1/1/00+00+00+00+00+0

﴿ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ ١٤٠﴾ [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لأن الذى خلقكم يعلم سرائركم ، ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعُدْتم لما كنتم عليه : ﴿ وَلُو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ (١٦٠) ﴾ [الانعام] ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنْنَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ۞

هذا المعنى كما نقول فى العامية (ادينى عرض كتافك) أى : انصرف عنهم ، فلم يُعدُ بينك وبينهم لقاءٌ ، ولا جدوى من مناقشتهم والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقناع ، ولم يَبْقَ لهم إلا السيف يردعهم ، على حد قول الشاعر :

أَنَاةٌ فَإِنْ لَمْ تُغْنِ عَقَبٌ بعدَها وَعيدا فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغَنَتُ عَزَائمهُ فقد بلَّغهم رسول الله وأنذرهم ، لقد بشَّرهم بالجنة لمن آمن ، وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن :

## فَمَا هُو َ إِلاَّ الوَحْمِي أَوْ حَدٌّ مُرُّهُفَ

فالعاقل الوحى يقنعه ، والجاهل السيف يردعه .

وقوله سبحانه : ﴿ وَانتظِرْ . ، ① ﴾ [السجدة] أمر من الله تسعالى لرسوله ﷺ ، أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ، وقلنا : إن وعد الله محقق ، حيث لا توجد قوة أخرى تمنعه من إنفاذ وعده ، أما الإنسان فعليه حين يعد أنْ يتنبه إلى بشريته ، وأنه لا يملك شيئاً من أسباب تنفيذ ما وعد به .

لذلك يُعلَّمنا ربنا: ﴿ وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلَّ ذَلِكَ غَدًا ﴿ آَنَ إِلاَّ أَن

يَشَاءَ اللّهُ .. ( ( ) الكهف و تعليق أمرك على مشيئة الله عز وجل يحميك أن تكون كاذبا إذا لم تَف بما وعدت به ، فأسباب الوفاء بالوعد لا يملكها البشر ، إنما يملكها خالق البشر سبحانه ، فإذا وعد فاعلم أن وعده متحقق لا محالة .

وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأقابلك غداً أو سأفعل لك كنا وكذا ، نعم أنت صادق وتنوى الوفاء ، لكنك لا تملك في الغد سبباً واحداً من أسباب الوفاء ، فلربما طرأ لك طارىء ، أو منعك مانع ، وربما تغير رأيك .. الخ .

وفَرْق بين انتظار رسول الله حين ينفذ امر ربه ﴿انتظر .. ٣﴾ السجدة] وبين ﴿إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ٣﴾ [السجدة] فانتظار رسول الله لشيء محقق ، له رصيد من القوة والقدرة ، أما انتظارهم فتسويل نفس ووسوسة شيطان ، لا رصيد لها من قوة إنفاذ .

ومعنى ﴿إِنَّهُم مُنتَظِرُونَ ۞﴾ [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث لرسول الله ﷺ شيء يمنعه من تبليغ رسالة ربه ، وهذا حمق منهم ، فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مُؤيَّد من الله مُرْسَل من قبله لهدايتهم ، وما كان الله تعالى ليرسل رسولاً ثم يُسلمه أو يخذله ، فسنة الله في الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم .

إذن : لا سبيل إلى ذلك ، ولا سبيل أيضاً إلى الضلاص منه أو حتى تخويفه ليرتدع ، ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه .

وقد ورد هذا الانتظار في موضع آخر بلفظ (التربص) في قوله تعالى : ﴿ تَربَّصُوا فَإِنِي مَعَكُم مِنَ الْمُتَربَّصِينَ ( ) ﴾ [الطور] وفي قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسنيَسِيْن . .

#### @\\\\\\

( التوبة ] أى : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حُسنْيين : إما النصر والغلبة عليكم ، وساعتها ندحركم ونُذلكم . أو الشهادة التي تضمن لنا حياة النعيم الباقية الخالدة ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عنده أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا . . ( )

يعنى : تربّصوا بنا ، فنحن أيضاً نتربص بكم ، لكن فرق بين تربّصنا وتربّصكم .

وهذه السورة سميت ( السجدة ) أولاً : لأن بها سجدة تلاوة ينبغى أن نسجد ش شكراً عندها ، والسجود يمثل منتهى الخضوع للحق - تبارك وتعالى - فإذا جاءت هذه الآية التي تهز كيان الإنسان يعلمنا ربنا أن ننفعل لهزّة الكيان ، وأن نسارع بالسجود ، ولا ننتظر سجودنا بعد ذلك في الصلاة .

فكأن فى هذه الآية أمرا قوياً وسرا عظيماً استدعى أنْ نُخرج السجود عن موقعه بامر مَنْ شرع السجود الأول . إذن : لا بُدَّ أن فَى آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكُرنى به .

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخلَق أنهم يستقبلون نعما جديدة ، لا يكفى فى شكرها السجود الرتيب الذى نعرفه ، فيشرع لها سجوداً خاصاً بها .

وفى السورة أيضاً بعض الإشارات التى وقف عليها العارفون وقالوا: إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ، وعدم بعدها عن حكمة خالقها ، ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول : هذا حسن ، وهذا قبيح ، ذلك من مجرد الشكل الخارجي ، لكن على المرء أنْ يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبح .

القبح ليس ما قَبُحَ في نظرك ، إنما القبيح الذي يُضرِج الحُسنُ التكليفي عن مناطه ؛ لأن الخالق \_ عز وجل \_ خلق كل شيء جميلاً ، كما قال سبحانه : ﴿ الله أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ . . [ السجدة ]

فإذا قُبُحَ الشيء في نظرك فاعلم أنك نظرتَ إلى جانب الشكل ، وأهملتَ جوانب أخرى ، وقُلْ إنني لم أتوصل إلى سرٌ الجمال فيه .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خَلْقه بحيث تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوى منجموع مواهب كل إنسان ، فلا تنظر إلى جانب واحد فتقول : هذا غنى ، وهذا فقير ، لكن انظر إلى الجوانب الأخرى .

ويُرُونَى أن سيدنا نوحاً عليه السلام رأى كلباً أجرب فبصق عليه، فأنطق الله الكلب الأجرب، وقال له: أتعيبنى أم تعيب خالقى ؟ والمعنى أنه خلقنى لحكمة، ولمعنى من المعانى.

وصدق القائل<sup>(۱)</sup>:

لِلْقُبْحِ وَقْتٌ فِيهِ يَظْهِر حُسْنُه وَيُحمد مَنْ غشَّ البناءَ لَدَى الهَدْمِ

كذلك نثر الحق سبحانه حكمه ، ونثر خيره في كتابه ، فلا تغنى آية عن آية ، ولا تغنى كلمة عن كلمة ، ولا حرف عن حرف ، لكن البصائر التى تتلَقًى عن الله هى التى تستطيع أنْ تقف على أسرار الله .

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رضى الله عنه .



## 01/44720+00+00+00+00+0

## سسورة الأحسراب

# بِنَ إِلَيْهِ الْتُحَالِقُ الْتُحَالِقُ الْتُحَالِقُ الْتُحَالُونِ فَي اللَّهِ الْتُحَالِقُ فَي اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّ

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينُّ اللَّهِ يَنَأَيُّهُا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي مَ . ( ) ﴾ [الاحزاب] نداء لرسول الله والمنادى هو الحق سبحانه ، رسول الله لقبه ، واسمه محمد ، واسمه أحمد كما ذُكر في القرآن ، والإنسان حين يُولَد يُوضع له اسم يدل على مُسمّاه ، بحيث إذا أطلقه الواضع انصرف إلى المسمى ، والقوم الذين سمَّوا لهم محيط يُعرفون فيه ، وغيرهم بنفس الأسماء لهم محيط أخر ، فمحمد هذا المحيط غير محمد هذا المحيط .

<sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب هى السورة رقم ٣٣ فى ترتيب المصحف الشريف ، وهى سورة مدنية . عدد آباتها ٧٣ أية ، نزلت فى المنافقين وإيذائهم رسول الله يَظِيَّة وطعنهم فيه وفى مناكحته لنسائه وزواجه على من ابنة عمته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى ، وقد نزلت سورة الاحزاب بالمدينة بعد سورة آل عمران وقبل سورة العمتحنة فهى السورة رقم ٨٩ فى ترتيب نزول سور القرآن . [ راجع الإنقان فى علوم القرآن للسيوطى ٢٧/١] .

#### O3W//D+OO+OO+OO+OO+OO+OO

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالنكنية أو باللقب ، فالاسم هو العلم الذي يُوضع لمسمّى ليُعلّم به ويُنادَى به ، ويُميّز عن غيره ، أما الكنية فاسم صدرً بأب أو أم كما نقول : أبو بكر ، وأم المؤمنين ، فإنْ سمّى به بداية وجُعل علَماً على شخص فهو اسم ، وليس كنية ، أما اللقب فما أشعر برفعة أو ضعة كما تقول : فلان الشاعر أو الشاطر .. إلخ .

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات ، بحيث لا تتميز بعضها عن بعض وجب أن تُوصف بما يميزها كأسرة مثلاً عشقت اسم محمد فسمت كل أولادها (محمد) فلا بد أن نقول : محمد الكبير ، محمد الصغير ، محمد الأوسط ..الخ .

ورسول الله ﷺ له اسم وكُنْية ولقب ، أما اسمه فمحمد وقد ورد في القرآن الكريم أربع مرات :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسُلُ . . ( الله الله عمران الله مَحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رَجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَسُولَ الله . . ( الله الله الله مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رَجَالِكُمْ وَلَلْكِن رَسُولَ الله . . ( الله الله عَلَى الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَا

﴿ وَآمَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّد وَهُو الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ .. (٢) ﴾ [محمد]
وورد باسم أحمد في موضع واحد هو : ﴿ وَمُبَشِّراً بِرَسُول يَأْتِي مِنْ
بعُدِي اسْمَهُ أَحْمَدُ .. (٢) ﴾ [الصف] وسبق أنْ تكلَّمنا في علة هذه
التسمية .

أما كنيته : فأبو القاسم . ولقبه : رسول الله .

#### 011AAc20+00+00+00+00+0

وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العلّمية في أوضاعها الثلاثة : الاسم ، والكُنْية ، واللقب .

واللقب يضعه أيضاً الآب أو الأم أو الناس المحيطون بالإنسان ، إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شأن ، أو يدل على الضّعة ، وهذه في الغالب تحدث في الأولاد الذين يُخاف عليهم العين ، فيختارون لهم لقباً يدل على الحطة والضّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) يُعلِّقونها على الصغار مخافة العين .

أما لقب رسول الله على فقد اختاره له ربه عز وجل ، وطبيعى أنْ ياتى لقبه على مُشْعراً برفعة أيما رفعة ، فهى ليست عند الخلق فحسب ، إنما رفعة عند الخالق ، فلما ولد رسول الله أسماه جده بأحب الأسماء عنده : وقال : سمَّيْته محمداً ليُحمد في الأرض وفي السماء ".

ولما ولد القاسم كُنّى به رسول الله فقيل: أبو القاسم ، فلما اختاره الله للرسالة وللسفارة بينه تعالى وبين الخلّق لقبه برسول الله وبالنبى ، وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من البشر ، فما بالك وهى من عند الله ، فأنت حين تضع المقاييس تضعها على قدر معرفتك وإمكاناتك .

فالرسول ﷺ رسول الله ونبى الله بمقاييس الله ، فهو إذن مُشرَف عندكم ، مُشرَف عند مَنْ ارسله و ﴿ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ . . [الانعام]

<sup>(</sup>١) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (١/١٧٠) أن آمنة بنت وهب أم رسول الله الله كانت تحدّث أنها أتيت - حين حملت برسول الله الله الله عليها : إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ، فإذا وقع إلى الأرض فقولي : أعيذه بالواحد من شر كل حاسد ، ثم سمّه محمداً .

#### OC+00+00+00+00+011AA70

فأحبُ شيء في الإعلام برسول الله أن نقول: محمد، أو أبو القاسم، أو رسول الله، أو النبي، والحق سبحانه حين نادى رسوله الله عيناده باسمه أبدا، فلم يقلُ يا محمد، إنما بلقبه الذي يُشعر برفعته عند الحق سبحانه، فقال في ندائه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي مَا . ( ) ﴾ الانفال]، ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ .. ( ) ﴾

ولو تتبعت نداء الله للرسل من لدن أدم عليه السلام لا تجد رسولاً نُودى بغير اسمه إلا محمد على الما لفظ (محمد) فقد ورد في القرآن ، لكن في غير النداء ، ورد على سبيل الإخبار بأن محمداً رسول الله .

وحتى في الإخبار عنه على أخبر الله عنه بلقبه : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ . . (١٧٠٠ ﴾

وقال : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـٰـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿ قَالَ : ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـٰـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾

إذن : فى النداء استقل بيا أيها النبى ، ويا أيها الرسول ، أما فى الإخبار فلا بدً أنْ يذكر اسمه (محمد رسول الله) ، وإلا فكيف يعرف أنه رسول الله ؟ فيخبر به أولاً اسماً ومُسمّى .

ونُودِى ﷺ بينايها النبى ، وينايها الرسول تعظيماً له ﷺ ، ونحن حين نريد أنْ نُعظُم من ننادى نسبق الاسم بمقدمات ، نقول : يا سيدى فلان ، يا فضيلة الشيخ ، يا صاحب العزة .. الخ .

وقد تقدمت (أيها) على المنادى هنا ؛ لأن الاسم المنادى المحلّى بأل لا يُنادى مباشرة إلا في لفظ الجلالة (الله) فنقول : يا الله ، فكأن الحق سبحانه توحد حتى في النداء ، هذا في نداء المفرد .

#### O//AA/>O+OO+OO+OO+OO+O

والحق سبحانه نادى رسوله بينايها النبى ، وينايها الرسول ، الرسول هو سفير بين الله وبين خلّقه ؛ ليبلغهم منهجه الذى يريد أنْ تسير عليه حياتهم فالرسول مُبلغ ، أما النبى فمُرسَل أيضاً من قبل الحق سبحانه ، لكن ليس معه شرع جديد ، إنما يسير على شرع مَنْ سبقه من الرسل ، أما هو فقدوة وأسوق سلوكية لقومه .

ومحمد ﷺ جمع الأمرين معا ، فهو نبى ورسول له خصوصيات أمر بها ، ولم يُؤْمَر بتبليغها \_ وهذه مسائل خاصة بالنبوة \_ وله أمور أخرى أمر بها ، وأمر بتبليغها .

ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى ، وليس كل نبى رسولاً بالمعنى الاصطلاحي ، وإلا فَهُم جميعاً مُرْسكون من قبل اش .

وكلمة (النبى) مأخوذة من النبأ وهو الخبر الهام، فالخبر يكون من البشر للبشر، فإنْ كان من خالق البشر فهو نبأ أى : أمر عظيم ينبغى الاهتمام به، وأصلُه من النّبُوة، وهي الشيء العالى المستدير في وسط شيء مستو .

فحين تقول: رأيتُ فيلانا اليوم، هذا لا يُسمَّى نبأ إنما خبر؛ لذلك قال سبحانه: ﴿عُمَّ يَتَسَاءَلُونَ (٦) عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (٣) ﴾ [النبا] اى: الخبر الهائل الذى هَزَّ الدنيا كلها، وملأ الأسماع، وزلزل العروش.

ثم يقول سبحانه مخاطباً نبيه و أتّن الله .. (1) و الاحزاب سبق أنْ قُلْنا : إن الكلام العربي مُقسم إلى خبر وإنشاء ، فالخبر نسبة كلامية كانت قبل النطق بها نسبة ذهنية ، وبعد النطق بها كلامية ، فإنْ كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية ، والخبر هو القول الذي يُوصف بالصدق إنْ طابق الواقع ، ويُوصف بالكذب إن خالف .

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قوْلٌ لا يُوصَف بصدق ولا بكذب ، كأن تقول لإنسان : قف ، فهذا أمر لا يقال لقائله : صادق ، ولا كاذب .

فقوله تعالى لنبيه ﴿ اتَّقِ اللَّهُ .. ① ﴾ [الاحزاب] هذه نسبة كلامية من الله لرسوله ، ليحدث مدلول هذا الأمر ، وهو التقوى ، لكن أكان رسول الله ﷺ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟

نقول: ليس بالضرورة أنْ يكون الرسول عصى ، فيأمره اش بتقواه ، لكن الحق سبحانه ينشىء مع رسوله كلاماً بداية دون سابقة عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك في بداية الدراسة : اجتهد وذاكر دروسك ، وأنت تعرف أنه مجتهد ، لكن لا بدُ من تقرير المبدأ في بداية الأمر .

ثم إن الحدث يحدث في أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل ، فإذا طلب من شخص فعل شيء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمنُوا بالله ورَسُوله (١٠٠٠) ﴾

فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان ، مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ الإيمان ؛ لأن المسعنى : أنتم آمنتم قبل أنْ أكلمكم ، وهذا الإيمان السابق لكلامى ماض ، وأنا أريد منكم أنْ تُحدثوا إيمانا جديدا ، حالاً ومستقبلاً ، أريد أنْ تُجددوا إيمانكم ، وأنْ تستمروا عليه .

فمعنى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] أى : واصل تقواك حالاً ، كما فعلتها سابقاً ، وواصلها مستقبلاً ، فلا تنقطع عنها أبداً .

أو : أن تقوى الله أمر يلصق الإنسان بربه ، والله كلُّف بأشياء ،

#### 011AA430400400+00+00+00+0

ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء ، فإذا قال الله لرسوله ﴿ أَتُق اللّه .. (1) ﴾ [الأحزاب] فهى غير قوله لنا : اتقوا الله ، فالأمر لنا نحن بالتقوى . أى : نفّذ ما فُرض عليك ، أما فى حق رسول الله فهى بمعنى : ادخل فى مقام الإحسان ، وجدّده دائماً ؛ لأن مراقى القبول من الله لا تنتهى ، كما أن كمالات العطاء فى الله لا تنتهى .

لذلك قال ﷺ: « من استوى يوماه فهو مغبون "() أى : من استوى يومه مع أمسه فى قُرْبه من الله فهو خاسر ، لماذا ؟ لأنه ينبغى للمؤمن أنْ يزيد فى قُرْبه وفى مودته ، وعلاقته بالله يوماً بعد يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكراً متوالياً ، وحمداً دائماً .

كما أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله بما يكتفى به من سائر الخلق ، إذن : فالتقوى بالنسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر الخلق ، التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع ، وللرسول مع الله فيوضات لا تنتهى .

لذلك حين يناديك ربك للصلاة في كل يوم خمس مرات ، فاعلم أن فضله عليك غير مكرر ، بل فضله متجدد ، فعطاؤه لك في الظهر

<sup>(</sup>۱) ذكره الزركشي في « التذكرة في الاحاديث المستهرة » ( ص ۱۲۸ ) بطوله « من استوى يوماه فهو مغبون ، ومن كان آخر يومه شراً فهو ملعون ، ومن لم يكن على الزيادة فهو في النقصان فالموت خير له ، ومن اشعاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ، ومن أشفق من النار لهي عن الشهوات ، ومن تحرقب الموت هان عليه اللذات ، ومن زهد في الدنيها هانت عليه المصيبات ، وقال : « أسنده صاحب مستد الفردوس ( الديلمي ) من حديث محمد بن سوقة عن الحارث عن على مرفوعاً وهو إسناد ضعيف ، ، قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ( ٤/ ٢٣٥ ) : لا أعلم هذا إلا في منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال : رأيت النبي بخيرة في الخورة في أخسره زواه البيهة في الزهد .

#### 00+00+00+00+00+01/41.0

غير عطائه لك فى العصر ، غير عطائه لك فى المغرب ، وهكذا تكون التقوى عملاً متواصلاً ممتداً .

ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله في شيء من الطاعة ، ثم نقصر عنها ، كذلك يحذرنا الشرع أنْ ننذر لله ما لا نستطيع الوفاء به ، لأنك بالندر تفرض على نفسك الطاعة ، فأجملُ بك أنْ تظل في مقام التطوع ، إنْ خفت نفسك للطاعة أدّها ، وإنْ قصد قلا شيء عليك .

وكونك تفرض على نفسك شيئاً من الطاعات من جنس ما فرض الله عليك . يعنى : أنك أحببت الطاعة وحلَتْ لك العبادة ، حتى زدت الله منها ، فقلت مثلاً : نذرت له أن أصلى من الركعات كذا ، أو أتصدق بكذا من المال : لأنك رأيت في الصلوات الخمس إشراقات وفيوضات من الله فزدت منها .

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أنْ نسعى للمسجد ، مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور ، لكن المسجد خُصصً للصلاة ، فينبغى أن تُؤدّى فيه . وأنت في صلاة ما دُمْت تسعى للصلاة ، فمن كان بعيد البيت عن المسجد عليه أنْ يأتى الصلاة في سكينة ووقار ، ولا يخرج عن هذا السَّمْت حتى وإنْ تأخر عن تكبيرة الإحرام .

وقد ورد فى حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتموا »(١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/۲۲، ۲۳۹، ۲۲۰) ، ومسلم في صحيحه ( ۲۰۲) كتاب المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

#### 01/4/100+00+00+00+00+0

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما فرضه الله عليك ، وجاء في الحديث القدسي : « ما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه »(١)

فإنْ أردت أن تتقرب إلى الله فتقرَّب إليه بما يحب ، ومن جنس ما فرضه عليك ، فالله أمرك بصلاة وصيام وزكاة ، فإنْ حلَتْ لك هذه العبادات فزدْ منها فوق ما فرضه الله عليك ، وحين تزيد اعرف أنه مستَّك نورانية الإشراق في العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما كلُفني ، وهذا هو مقام الإحسان .

وسبق أنْ تحدثنا عن هذا المعنى في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسَنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ ﴾

وهل فرض الله على عبده ألا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك أن تُصلى العشاء ، وتنام حتى صلاة الفجر ، كذلك في الاستغفار ، أما الذي لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم في السَّحَر للاستغفار ، فلا بد أنه حلَت له العبادة ، وحلا له الوقوف في حضرة ربه \_ عز وجل \_ فدخل في مقام الإحسان .

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم ، وإحسان كيف ، إحسان الكم بأنْ تزيد على ما فُرض عليك ، فتصلى فوق الفرض وتُزكِّى فوق الفرض ، أما إحسان الكيف فبأنْ تخلص في عبادتك ش ، وأنْ تعبد الله

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث قدسی ، أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۹۰۲ ) من حدیث أبی هریرة ، وأخرجه أحمد فی مسنده ( ۲۰۱/۱ ) من حدیث عائشة ، وقد أفاض فضیلة الشیخ محمد متولی الشعراوی فی شرح هذا الحدیث فی کتاب ، الاحادیث القدسیة ، (۸۷/۱) بتحقیقنا .

كأنك تراه ، فإنْ لم تكُنْ تراه فإنه يراك في يعنى : إذا لم يكُن لديك الإشراق والشفافية التى تريك الله ، فلا أقل من أنْ تعبده على أنه يراك .

وساعة تدخل في مقام الإحسان فأنت حرِّ إذن فيما تقدم من الإحسان ، كما قال سبحانه : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسنينَ مِن سبيل .. (① ﴾ [التوبة] على حسب ما تذف نفسك للطاعة ، خفَّتُ لخمس ركعات ، خفَّتُ لعشرة .. الخخفَّتُ لعشرة .. الخفَت حر .

ألا ترى أن الحق سيحانه لما تكلم عن هذا المقام قال : ﴿ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لَلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٦) ﴾ [الناريات] أما في الزكاة المفروضة فقال : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ (٢٠٠) ﴾

إذن ﴿ يَسْأَيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّهُ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] أي : تقوى تناسب مقامك من ربك ؛ لأن عطاءات الله سبحانه لا تتناهى ، كما أن كمالاته لا تتناهى ، لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ( ) .

يعنى : العبادة لا تكون لمجرد الثواب والمغفرة ، إنما هناك درجات وارتقاءات أخرى .

<sup>(</sup>۱) هو حدیث جبریل المشهور الذی أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۰۰ ) ، وكذا مسلم فی صحیحه ( ۸ ) من حدیث عمر بن الخطاب ، أن جبریل أتی رسول الله علی بین أصحابه فی صورة رجل شدید بیاض الثیاب ، شدید سواد الشعر ، لا بُری علیه آثر السفر ، ولا یعرفه أحد ، وأخذ یسأله عن الإسلام والإیمان والإحسان ، ورسول الله یجیبه .

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۸۱۷ ) و کذا مسلم فی صحیحه ( ۲۸۱۹ ) من حدیث عائشة رضی اش عنها .

#### 01/MT

والتقوى: قلنا أنْ تجعل بينك وبين ما يمكن أنْ ينشأ منه ضرر لك وقاية ، لكن كيف نجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية ، ومهمة التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق مَنْ يتحكم جيداً فى نفسه ، ويحملها على منهج الله .

قالوا: لأن لله تعالى صفات جلال وصفات جمال ، ولكل صفة منها مطلوب ، فالله تعالى غفور رحيم ، وهو أيضاً سبحانه القهار الجبار المنتقم ، الله سبحانه هو الضار وهو النافع ، إذن : فصفات الجمال هى التى تُؤتى الإنسان الخير الذى يحبه ، وصفات الجلال هى التى تتسلط على من يخالف . فعلى العبد دائماً أنْ يظل خائفاً من صفات الجلال راجياً صفات الجمال .

إذن : تقوى الله تكون بأنْ تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه الصفات ، ولا تطيق مستة خفيفة من النار ، وهى جند من جنود الله فاحذرها .

وعرفنا فى مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما ، وأن الله يُشفِّع بعض المؤمنين ، ويُشفِّع الأنبياء والملائكة ، ثم بعد ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين ، فكيف يشفع الله عند الله (۱) ؟

#### 

قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال ، فحين يذنب العبد ذنباً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه ، فتتصدى لها صفات الجمال ، وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق .

ثم يقول سبحانه مخاطباً رسوله و الأعلام الله على الكافرين والمنافقين .. ( ) و الاعزاب فهل حين يتقى رسول الله ربه ايطيع الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهى عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام ، تقول : اكرم فلانا وفلانا أيضا ، فلم تقل لا تكرم إلا فلانا ، إذن : فعطف لا تُطع الكافرين والمنافقين على ( الله فلانا ) ، إذن : فعطف لا تُطع الكافرين والمنافقين على ( الله فلانا ) ، إذن : الله الله الكافرين والمنافقين على ( الله الله الله .. ( ) و الاحزاب ] بالالتزام .

والنبى ﷺ حينما جاء جاء على نظام كونى أعده الله تعالى لخلّقه ، وحين خلق الله الخلّق أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها من آدم إلى أن تقوم الساعة - أخذ عليهم العهد ﴿ أَلُسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ .. (٢٧٠) ﴾ [الاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أنْ تتهيأ لهم المعاصى والشهوات .

فإذا أصابت الناسَ غفلةٌ أو نسُوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله مَنْ يُذكِّرهم ؛ لذلك خُوطِب النبي ﷺ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذُرٌ . . (٧) ﴾ [الرعد]

وقال سبحانه عن الرسل: ﴿رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمَنْدَرِينَ .. (١٦٥) ﴾ [النساء] يعنى : ليسوا منشئين تقوى وطاعة ، إنما مذكرون بقضية معلومة سلّفا من الأزل ، وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن اطاع ، ومنذرون بالعذاب لمن عصى ، والحق سبحانه يريد من عباده أنْ يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة والا يغفلوا عنها .

والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق

#### 

للعبادة أو وسوسة من غير مطيع في أذنك ، سواء أكان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن ، كما قال تعالى : ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ . . (١٠٠٠) ﴾

وقلنا: إن المنصرف يحسد المستقيم على استقامته ، لكنه لا يستطيع أنْ يتحمل تبعات هذه الطاعة ، فلا أقلَّ من أنْ يحاول أنْ يجذب المستقيم إليه ، فيوسوس له ويصرفه عن صفة الكمال التى له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شيء ينبغي أنْ تفطن إليه أنه يكرهك ، ولا يريد لك الخير الذي يعجز هو عن إدراكه ، فهو لا يريد لك أنْ تتميز عليه بشيء .

إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل لم يقدروا على أن يحملوا أنفسهم على منهج الله ، ولا أن يلتزموا كما التزم المؤمنون ، فلا أقل من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج المجديد الذي جاء به رسول الله .

وقلنا: إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ، هي انطماس معالم المنهج عند المرسل إليهم ، وانعدام الرادع في النفس البشرية أولاً ثم في المجتمع ككل ، فالإنسان حين يغفل تُذكّره النفس اللوامة وتردّه عن المعصية ، فإذا ما ضعف سلطان هذه النفس تحكمت فيه النفس الأمّارة بالسوء وصرفته عن الخير كله ، فلم يَبْق له رادع إلا في المجتمع الإيماني الذي يقوم بدوره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهذه هى ميزة الخيرية فى هذه الأمة التى قال الله فيها : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ . . (١٠٠٠) ﴾ [آل عمران]

#### 

فإذا انطمس هذا المبدأ في المجتمع أيضاً حتى لم يعد فيه آمر بمعروف ولا نام عن منكر ، فلا بد أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد ، لكن أمة محمد على من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله منحها هذه الخبيرية ، بحيث لا يعدم فيها الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر أبداً ؛ لذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله عنها أمة مأمونة .

ولا بدُّ للأمة التي توفرت لها هذه المناعة الجسماعية الأمرة بالمعروف الناهية عن المنكر أنْ يكون لها وعي إيماني وفهم جيد لهذه المهمة ، وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول الله حين قال : « مَنْ رأى منكم منكراً فليُغيِّره بيده ، فإنْ لم يستطع فبلسانه ، فإنْ لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان »(1) .

فالمشرَّع قدُّر عدم الاستطاعة ، فجعل لكل خطوة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغير المنكر بيدى ؟ ومتى أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه ، حيث أتمكن من التغيير ، فإنْ كان المُنْكُر ممن لا ولاية لي عليه ، فعلى أنْ أغيره بلسانى فى ضوء قوله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِي أَحْسَنُ . . (١٤٥) ﴾ [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۰/۳ ، ۲۰ ) ، وابن ماجه في سننه ( ۱۲۷۰ ، ۲۰۱۳ ) وأبو داود في سننه ( ۱۱٤۰ ) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ ، من رأي منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ، .

#### 011/4/20+00+00+00+00+0

لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة ، فيخفلون مسألة الاستطاعة ، ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً ، ويميلون إلى تغيير المنكر كله باليد ، وهذا مخالف لأمر رسول الله .

فإنْ توقعتَ أنْ يصيبك ضرر فلتغير المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال ، وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق حتى لا تجمع عليه شدتين : الأولى أنْ تُضرِجه مما يألف ، والثانية : أنْ تُضرجه عما يألفه بما يكرهه .

ويخطىء الكثيرون في فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن تقول في نفسك: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره، هذا مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم، إنما يريد منا عمل القلب الذي يتبعه عمل الجوارح، فقالبك في هذا الإنكار تابع لقلبك.

فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر على نهيه ، لا بيدك ولا بلسانك ، ولا تستطيع مواجهته ، فعليك أن تكون كارها لعمله معرضاً عنه ، مهمالاً له ، فلا تجامله فى حزن ولا تُهنئه فى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ .

عليك أنْ تعزله عن مجستمعك ، فإذا فعل معه الجسميع هذا الفعل ، وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع .

لذلك لم نر النبى على صنع سجناً للمسلمين المخالفين ، إنما جعل سجنهم في عزل المجتمع الإيماني لهم ، أو سبجن المجتمع عنهم ، لا يكلمهم ولا يتعامل معهم ، حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها لا يقربها حتى يقضى الله في أمره .

أتذكرون قصة كعب بن مالك أن وكيف عزله المجتمع الإيمانى وكان من الثلاثة أن الذين خُلُفوا عن رسول الله في غزوة تبوك ، حتى قاطعه أقرب الناس إليه ، فلما تسوَّر الحديقة على ابن عمه وقال : تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه .

وتأتى زوجة () هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيضا ، وتقول : يا رسول الله ، إن هلالاً رجل كبير السن ، ليس له ما للرجال في النساء ، فقال لها : اخدميه لكن لا يقربنك . وقد ظل هؤلاء في هذه العزلة حتى أن القرآن قال فيهم : ﴿ حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لا مَلْجَاً مِن اللهِ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُوا أَن لا مَلْجَاً مِن اللهِ إِلاَ إِلَيْهِ . . (١١١٠) ﴾

هكذا الترم المسلمون الأوائل بشرع الله ، واستطاعوا لا نقول سجن المخالف ، إنما سجن المحتمع عنه ، وهذه المسألة هي سبب الأزمة التي تعيشها بلدنا الآن ، فالمجرم الذي يعيش بيننا ، أليس معلوماً لأهل المنزل الذي يعيش فيه ، بل لأهل الحي والشارع ؟

فهل ذهب واحد منهم إلى تاجر فقال له : أعطني كذا فقال :

<sup>(</sup>۱) هو : كعب بن مالك الاتصارى ، شاعر رسول الله ﷺ ، أمه لميلى بنت زيد من بنى سلمة ، كنيته أبو عبد الرحمن ، شهد العقبة مع سبعين من الانصار ، شهد أحداً والخندق والمشاهد كلها ، إلا تبوك ، تخلف عنها ، وتاب الله عليه ، ذهب بصره في آخر حياته وتوفى عام هـ في خلافة معاوية عن ٧٧ عاماً .

<sup>(</sup>٢) الثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك ، وهلال بن أمية . ومرارة بن ربيعة .

<sup>(</sup>٣) هى : خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية [ قاله ابن حجر فى الفتح ١٢١/٨ ] ، ويروى مسلم فى صحيحه ( ٢٧٦٩ ) والبخارى فى صحيحه ( ٤٤١٨ ) أن امرأته جاءت رسول الله فى الله في ال

#### @11X943@+@@+@@+@@+@@

لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلّم واحد منهم على شخص ، فلم يردّ عليه السلام ؟

إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المستولية ، ويتحمل الإثم عليها ؛ لانه تستّر على هؤلاء ، لدرجة أن نقول : إن المجتمع نفسه مجرم أكثر من المجرمين .

لذلك قال العربى في صفات الناس : إنْ علموا الخير أخفوه ، وإنْ علموا الشر أذاعوه ، وإنْ لم يعلموا كذبوا .

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافعاً لقلبك ، وهذه لا تُكلفك شيئاً ، على خلاف التغيير باليد أو باللسان ؛ لذلك وصفه رسول الله بأضعف الإيمان ، يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف .

وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهى ظاهرة الإجرام ، وما استشرى الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّق وهم وتودّدوا إليهم ربما لاتقاء شرّهم ، ولم لا يزداد المجرم في إجرامه والأمر كذلك ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحدم في مسنده ( ۱۹/۳ ، ۱۱ ) ، والترمذي في سننه ( ۲۱۷۶ ) وحسنّه وأبو داود في سننه ( ۲۱۷۶ ) من حديث أبي سعيد الخدري ، ولفظ الترمذي : • إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » .

#### 00+00+00+00+00+0

لذلك جعل الشارع الحكيم الدية في القتل الخطأ ليست على القاتل وحده ، إنما على العاقلة أي : على جميع العائلة لأنها المنوط بها تقويم أبنائها ، والأخذ على أيدى المنصرف منهم ؛ لأنها هي التي ستتحمل العاقبة ، وبذلك يحدث التوازن في المجتمع .

والحق - سبحانه وتعالى - حين وضع المنهج الذى يُنظَم حياة الخَلْق يريد سبحانه الخير لخلقه ، وهو سبحانه صاحب الخير ولا ينتفع منه بشىء ، فلو أن الخَلْق جميعاً كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك فى ملك الله شيئا(۱) .

ثم هو سبحانه خلق الإنسان ، وحدد مهمته في الحياة ، ووضع له قانون صيانته فيها ، كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل صناعتها ، وحدد لها قانون صيانتها ، فالذي صنع الغسالة مثلاً رأى كيف تتعب المرأة في عملية غسيل الملابس ، فصنع هذه الآلة لتقوم بهذه المسهمة ، ولم يحدث أنْ صنع صانع آلة ، ثم قال : انظروا في أيّ شيء يمكن أنْ تُستخدم .

لذلك ، فَسْلُ العالم كله يأتى من أن الخَلْق يريدون أنْ يحددوا مهمة الإنسان ، ويضعوا له قانون صيانته ، ويغفلون أنه صنعة الله ، والذي يحدد مهمة الصَّنْعَة هو صانعها .

والحق سبحانه حدَّد لنا مهمتنا في الحياة قبل أنْ يستدعينا إليها ،

<sup>(</sup>۱) قطعة من حدیث قدسی طویل ، أخرجه مسلم فی صحیحه (۲۵۷۷) كتاب البر والصلة ، وأحمد فی مسنده ( ۱۷۶ ، ۱۷۷ ) من جدیث ابی نر رضی الله عنه ، ولفظ الحدیث : ، یا عبادی ، لو آن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علی اتقی قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فی ملكی شیئا ، یا عبادی لو آن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علی أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكی شیئا » .

#### 0111.120+00+00+00+00+0

واقرأ إنْ شئتَ قوْلَ ربك : ﴿ الرَّحْمَـٰنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْآنَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ ۞ وَاقرأ إِنْ شئتَ قوْلَ ربك : ﴿ الرَّحَمَـٰنُ ۞ عَلَمَ الْقُرْآنَ ۞ ﴿ الرَّحَمَنَ ﴾

فالحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له المنهج ، وحدّد له مهمته وقانون صيانته في قرآنه الكريم ، كما يحدد الصانع مهمة صنّعته أولاً ، فإنْ حدث في هذه الصنعة عَطَب فيسجب أنْ تُردَّ إلى الصانع ، وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل ؛ لانه سبحانه هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها ، واقرأ إنْ شئت : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٢) ﴾

ويقول تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . . [النساء]

إذن : فأفة المجتمع البشرى أولا : أنه يريد أن يُحدُّد لخلُق الله مهمتهم ، وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانيا : حين يفسد المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم ، وهل تركنا الله بدون منهج ، وبدون قانون صيانة ؟

لقد كان سيدنا رسول الله على وهو قدوتنا إذا حزبه أمر أو عَزَّ عليه شيء يُهرع إلى ربه ، ويقف بين يديه في الصلاة ، كما تعرض أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص ، فيصلح لك ما فيه من عطب ، وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس بشيء مادي .

أما الحق سبحانه فغيب ، فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك بقانون الغيب ، بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك ، المهم حين تعرض نفسك على ربك وعلى خالقك - عز وجل - تعود مُنْشرح الصدر ، راضيا طيب النفس .

الحق سبحانه يقول لرسوله : ﴿ وَلا تُطع الْكَافرينَ وَالْمُنَافقينَ ..

#### 00+00+00+00+00+C//4.70

[الاحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به ؛ لذلك لا بُدُ يصادموا الحق ، وأنْ يعترضوا طريقه ، وأساس الفساد في الكون أنْ يحب الإنسان أنْ يأخذ خير غيره ، وأن يكون دمه من عرق الآخرين ، فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد ؛ لأن دعوته تتعارض ومنافعهم .

والحق سبحانه بين لنا على مدى موكب الرسل جميعاً أنه ما من رسول إلا كان له أعداء ومعاندون ، لكن سنة الله في الرسل أنْ تكون لهم الغلّبة في نهاية الأمر ، كما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لَهُمُ الْعَالَبُونَ لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٠) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٠) وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْعَالُبُونَ (١٧٠) ﴾

إذن: فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه ، وأهل الفساد يريدون الانحسراف عن هذا المنهج ، واقسرا : ﴿ وَأَنَّ هَلْمُ الْمُسْرَاطِي مُسْتَقَيماً .. (١٠٠٠) ﴾ [الانعام] يعنى : استقامة على إطلاقها ، فمن منكم يرينا فيه التواء أو اعوجاجا؟ ﴿ فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السِّبُلَ فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَن سَيله .. (١٠٠٠) ﴾

فالصراط المستقيم واحد ، وسبيل الحق واحد ، أما الباطل والفساد فله سببل شتى ، وقد نبهنا سيدنا رسول الله علي الى هذه القضية حين خَطَّ للصحابة خطا واحداً مستقيماً ، وعلى جانبيه خطوطاً ، ثم تلا : ﴿ وَأَنْ هَنْذَا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن مسعود قال : خط رسبول الله خطأ بيده ، ثم قال . هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط عن يعينه رشماله ، ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ﴿ وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُستَقِيماً فَاتُبَعُوهُ وَلا تَعْبِعُوا السُبُلُ . . ( 33) ﴾ [الانعام] . اخرجه احمد في مسنده ( ١/٩٤ ) والحاكم في مستدرك ( ٢١٨/٢ ) وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

#### 0114.720+00+00+00+00+0

السُّبلَ فَتَفْرُقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ . . (١٥٠٠) ﴾

وتعلَّمنا في علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين ، فلو خَطَّ مهندس طريقاً مستقيماً بين بلدين مثلاً تراه لو انحرف في بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة الأخرى عدة كيلو مترات .

إذن : الطريق المستقيم هو الذي يُسهِّل لك السفر ، ويقرب لك المسافة ، أما السبل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشقُّ عليك ، حتى أنت في لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تعال دُغري ) أو تقول ( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : ﴿ وَأَنَّ هَلَا أَصِراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَبِعُوا السِّبُلُ . . (١٥٠) ﴾

وإن كان طريق الحق واحداً ، فطرق النصلال متعددة ، فواحد فساده من ناحية المال ، وواحد من ناحية النساء ، وواحد يفسده المنصب والسلطان .. إلخ .

فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بُدُ أن يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق - تبارك وتعالى - نبيه عَيْنُ : أول مراتب التقوى أن تتقى الله وحده ، ثم لا تُطع الكافرين والمنافقين ؛ لأنهم يريدون أنْ يأخذوك للشر والله يريدك للخير .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ① ﴾ [الاجزاب] تعنى : أنه لا مانع أن تطيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله في غزوة بدر على رأى الصحابى الجليل الحباب بن المنذر (١) لما قال

 <sup>(</sup>١) هو : الحياب بن المنذر بن الجموح الانصارى ثم السلمى . قال ابن سعد وغيره : شهد بدراً . وكان يكنى أبا عمر . قال ابن سعد : مات فى خالافة عمر وقد زاد على الخمسين [ الاصابة ٢١٦ ١ ]

#### Q3.P//D+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ/\f.&Q

وقد أشار سلمان الفارسي ملى رسول الله بحفر الخندق فأخذ بمشورته ، والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع النص . فإذا لم يكُنْ في المسألة نص فلا مانع من أنْ تطيع المؤمنين الناصحين لك ، المشيرين عليك بالخير .

فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نُصنْح الناصحين ، ولم يحرمه مشورة أهل الرأى .

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهي ملزمة له أم غير ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال في قوله تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ .. (١٥٠) ﴾

فللحاكم أنْ يسمع المستورة ، وأنْ يقارن بين الأراء ويفاضل بينها ، ثم يكون له وحده القرار النهائي ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ .. [ [ ] ] ﴾ [ ال عمران] أي : أنت وحدك .

وفى العالم المعاصر نرى الانظمة إذا احتاجت إلى آخد الآراء في موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس ، وهذا لا يصح ، فالآراء

<sup>(</sup>۱) أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ۲۰۹/۲ ) وعزاه لابن إسحاق ، وتمامه أن الحباب ابن المنذر قال : يا رسول الله ، فإن هذا ليس بعنزل فانهض بالناس حتى نأتي ادني ماء من القوم فننزله ، ثم نخور ما وراءه من القلب ، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون ، فقال في القد أشرت بالرأي ، .

<sup>(</sup>٢) سلمان الفارسى صحابى ، من مقدميهم ، أصله من مجوس أصبهان ، عاش عمراً طويلاً . جاب البلاد طلباً للحق وقراً كتب الفرس والروم واليهود . ثم أسلم وأمن برسول الله على . وقال عنه : سلمان منا أهل البيت ، جُعل أميراً على المدائن ، فأقام فيها إلى أن توفى عام ٢٦هـ ، كان ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده . [ الأعلام للزركلي ١١٢/٢] .

#### 9114.030+00+00+00+00+0

تنير للرئيس الطريق ، وتوضح له الصورة ، وله هو القرار الأخير ؛ لأن الحيثية التي انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ، إذن : فهو الذي يرجح أحد الآراء .

وفرق بين المسهورة والتفويض ، فحين يُفوض رئيس الدولة شخصا أو هيئة لدراسة أمر من الأمور ، أو اتخاذ قرار ، فهى صاحبة الرأى ، وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ لأنه فوضها في هذا الأمر ، إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار ، أما المشورة فتقف عند عرض الرأى فحسب .

والرسول عليه بالخروج الخروج المخزوة أحد ، لكن لما شاور صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة دين الله ، وظلوا برسول الله حتى استعد للحرب ، ولبس لها ملابسها ، ثم عادوا إلى رأيه في في عدم الخروج ، فقال في : « ما كان لنبي يلبس لامة الحرب ... "().

وحدث ما حدث فى أحد ولم ينتصر المسلمون ، أما أبو بكر رضى الله عنه \_ فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمم عليها(") ، وقال : والله لاقاتلنهم ولو بالذر يعنى : بالحصى ، وانتصر

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله ﷺ أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فعقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم باحد ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر ، فما زالوا برسول الله ﷺ حتى ليس أداته فندموا وقالوا : يا رسول الله أقم فالرأى رأيك فقال رسول الله ﷺ : ه ما ينبغى لنبى أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ، . أخرجه الحاكم في مستدركه ( ۲۲۹/۲ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

 <sup>(</sup>٢) قال البخارى في صحيحه ( كتاب الاعتصام - باب قول الله تعالى : ﴿ وَشَاوِرَهُمْ فِي الأَمْرِ .. (٤٠٠) ﴾ [آل عمران] ( ٣٢٨/١٣ - فقح البارى ) : ، لم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله ﷺ في الذين فحرُقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه ، وقال النبي ﷺ : ، من بدُل دينه فاقتلوه ، .

#### 00+00+00+00+00+00+0

الصديق ، وإليه يرجع الفضل في إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب به .

إذن : فاجعلوا من اختيار الله لرسوله والله مرجَّحا ، فياخذ منكم جميع الآراء ، ويستشيركم ، ثم ينفذ هو ما يراه مناسبا .

وهنا فَرْق بين الكافرين والمنافقين ، ولدينا بعض المصطلحات التى ينبغى أن نكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والنفاق والجحد .

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا ، وله قالب يعبر عنها ، كما قال الشاعر :

إِنَّ الكَلاَم لَفِي الفُؤاد وإِنَّمَا جُعلَ اللسَانُ عَلَى الفُؤاد دَليلاً

فالإيمان هو الحق الذي يعتقده القلب ، ويقتنع به ، ويوافقه اللسان والقالب ، أما إنْ وافق اللسان القلب في الباطل فهذا هو الكفر .

لذلك قلنا : إن الكافر منطقى مع نفسه ؛ لأنه نطق بما فى قلبه ، لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه ، فليس عنده اختلاف بين القلب واللسان .

أما النفاق فهو أنْ يعتقد القلب الكفر ويضمره ، ويعلن اللسان كلمة الإيمان ، فالمنافق يخالف لسانُه قلبه ، فهو غير منطقى لا مع الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَّرُك الأسفل من النار . لأنه أشرُّ من الكافر .

لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا: لا إله إلا الله قالتها القلة المؤمنة ، وامتنعت الكثرة الكافرة ، لماذا ؟ لأنهم

#### 9114.V30+00+00+00+00+0

يعرفون معناها ، وإلا لَقَالوها من بداية الأمر ، وانتهت المواجهة بين الإيمان والكفر ، فعدم نُطْقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها .

أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق ، فهو مقتنع فى نفسه ، لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق ؛ لذلك يقول تعالى عنهم : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا . . (15) ﴾ [النمل]

ولما طال الجدل بينهم وبين رسول الله قالوا: ﴿ اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَلَا اللَّهُمُ إِنْ كَانَ هَلَا اللَّهُ مُن السَّمَاءِ أَوِ ائْتَنَا بِعَدَابٍ مَلْ السَّمَاءِ أَوِ ائْتَنَا بِعَدَابٍ أَلْيَمِ ٢٣٠ ﴾ [الانفال] بدل أن يقولوا: فاهدنا إليه .

وبعد أنَّ قالوا في القرآن أنه سحر ، وأنه أساطير الأولين .. الخ زهق باطلهم ، وكشف الله جحودهم ، حين حكى قولهم : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُولًا فَرْلَ هَلْذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مَنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( ) ﴾

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق ، لولا أنه نزل على هذا الرجل بالذات ، ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لأمنًا به ، وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ، والقرآن يستوجب أنْ يؤمنوا أيضاً بمحمد .

ومعلوم أن الإسلام صاح صيصته الأولى فى أذن من ؟ فى أذن كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها ، وقد كانت لهم الكلمة المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعاً لقيامهم على خدمة الحجيج ، ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب .

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى ، إنما اختار السادة ، لكن الله تعالى لم يشأ أنْ ينتصر الإسلام فى مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش

#### 

تعصُّبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة .

لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه يقولون : يا محمد إنْ كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإنْ كنت تريد مالاً جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة : والله لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أنْ أترك هذا الأمر ما تركتُه حتى يُظهره الله ، أو أهلك دونه "().

فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة والسلطة فى مكة ، وأن تكون نصرة الدين فى المدينة ، لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد ، وليست العصبية لمحمد ، وليست العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد .

ونفهم أيضا من قوله تعالى : ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. (آ) ﴾ [الاحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر يُطاع مع أمر رسول الله ؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقّى من رسول الله .

لذلك يُعَدُّ من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا وكذا ؟ فنناقشه ونستدرك عليه على أفعال الرسول ويضعها في الميزان ؟ المؤمن ميزاناً وحكماً يحكم على أفعال الرسول ويضعها في الميزان ؟

<sup>(</sup>۱) أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٦٦/١ ) معزواً لابن إسحاق ، أن قريشاً قالوا لابي طالب : يا أبا طالب ، إن لك سبناً وشرفاً ومنزلة فبينا ، وإنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه عنا ، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ، وتسفيه أحلامنا ، وعيب آلهتنا ، حتى تكفه عنا ، أو ننازله وإباك في ذلك ، حتى يهلك أحد الفريقين ، فبعث أبو طالب إلى رسول الله يَظِيَّةُ فقال له : يا بن أخي ، إن قومك قد جاءوني ، فقالوا لمي كذا وكذا ، فأبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطبق ، فقال له على هذه المقالة .

#### 0114.430+00+00+00+00+0

كمن يناقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات ، ويصل بهم الحدُّ إلى انتقاد رسول الله ، وكأنه يُجرى له محاكمة .

وكيف نعارض رسول الله في هذا ، والله تعالى لم يعارضه ، ولم يُقلّه من مسألة الرسالة ، بل ارتضى الله فعل رسوله وباركه ، فلا تجعل من نفسك مقياساً على رسول الله ؛ لأن الأصل انه هو المقياس الذي نقيس عليه أفعالنا ، فنسأل : أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ فإنْ فعل فعلنا .

ومن هذا المنطلق سمنًى الصنديق صدّيقاً ، فلما حدّثوه أن رسول الله يخبر أنه أتى بيت المقدس في ليلة قال : إنْ كان قال فقد صدق (١).

والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين إنما يُبيِّن له طبيعتهم ، وحقيقة عدائهم له ، فهم غير مخلصين له ، وعليه أن يتهم أمرهم إن أمروه ويتهم نهيهم إن نهوه ، وكيف يُخلصون في أمره أو نهيه ، وقد جاء ليصادم سيادتهم ، ويكسر جبروتهم وكفرهم ؟

وهَبْهم مخلصين لك لأنك من قريش ، ويريدون نصرتك فينقصهم في نُصحُهم لك العلم والحكمة ، فلا يصح إذن أنْ تقارن بين طاعة الله وطاعة هؤلاء ، مهما كانوا مخلصين لك .

كما نلحظ أن القوم فعالاً طلبوا من رسول الله أشياء ، فكأن الله نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم طاعتهم ، والطاعة فيها مطيع ومطاع ، وهم يريدون أن يكونوا

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبى فى تفسيره ( ٤٠١٢/٥) وتمامه أنه قبل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السحاء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ، والسماء أبعد منها بكثير .

## 00+00+00+00+00+00+0

مطاعين ، ورسول الله طائع ما منثل الأمرهم ، لكن كيف تقلب المسألة بهذا الشكل ، وما جاء رسول الله إلا لي شرع للناس فيطيعوه ، فهو الذي يأمر ، وهو الذي يُطاع .

فكأن الرسول رسي يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ وقد ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد بن المغيرة والأعور السلمى وانضم إليهم وفد ثقيف ، جاءوا جميعا إلى المدينة واجتمعوا بعبد الله بن أبي ، وعبد الله بن سعد بن أبى السرح ، وقد أمنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُف عن آلهتنا : اللات والعزى ومناة ، واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله ، ونريد أن تحفظ لنا كرامتنا ومهابتنا بين العرب ، فمتعنا بالهتنا سنة وأقرنا على ذلك ، ونتركك وشأنك مع ربك ()

فنهاه الله ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ . ① ﴾ [الاحزاب] لأنك لا ينبغى أن تتراجع أمامهم في شيء أبداً ، وإلا لكنت خاضعاً لهذه السيادة المزعومة ، ولأعطيتهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لأنْ يقولوا : لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين ، وأنت المهدى .

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها ، وربما يقول قائل : ولم لم يهادنهم رسول الله حتى يشتد عود الدعوة ، فهم سادة القوم وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة ، ويرفض أن يعتمد رسول الله إلا على الله ؛ للذلك قال في الآية

<sup>(</sup>۱) أورد الواحدى في أسباب النزول (ص ٢٦) أن قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَنَائِهَا الْكَافَرُودَ ۚ لَا أَعَبُدُ

مَا تَعَبُدُونَ (٣) ﴾ [الكافرون] نزلت في رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع
دينك ، تعبد ألهتنا سنة ، ونعبد إلهك سنة ، فإن كان الذي جنئت به خيراً مما بايدينا قد
شركتاك فيه واخذنا بحظنا منه ، وإن كان الذي بايدينا خيراً مما في يدك قد شركت في
أمرنا وأخذت بحظك ، ققال : معاذ الله أن أشرك به غيره

بعدها : ﴿ وَتُوكُّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ٦٠ ﴾ [الاحزاب]

ثم يقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) ﴾ [الاحزاب] فالعلم غير الحكمة ، العلم أن تعلم القضايا ، أمّا الحكمة فأنْ تُوظَف هذه القضايا في أماكنها ، فالعلم وحده لا يكفي ، فالصفتان متلازمتان متكاملتان ، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرْتَ الْقُوِيُ الْعَمِينُ (٢٠) ﴾ [القصص]

فالقوى إنْ كان خائباً لم تنفعك قوته ، كذلك إنْ كان الأمين ضعيفاً فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد خاصته من أهل العراق ، يقول : إن استعملت عليهم القوى يَفْجُروه (۱) وإن استعملت عليهم الضعيف يُهينُوه ، فقال له : إن استعملت عليهم القوى فلك قوته وعليه فجوره ، فقال له أمير المؤمنين : ما دُمْت قد عرفت هذا فلا أولِّى عليهم غيرك .

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ، والحكمة أن تضع الشيء في موضعه ، والقضية في مكانها .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكِ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ ﴾

 <sup>(</sup>١) يفجرونه : يُغضبونه ويخالفونه ، ويفجرونه أيضاً : يجعلونه يفجر فسلا يرعى لهم حرمة [ معنى ما في لسان العرب ـ مادة : فجر ] .

<sup>(</sup>۲) قال القرطبى فى تفسيره ( ۲۰۷۰/۷ ) : • قراءة العامة بتاء على الخطاب ، وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاتم . وقرأ السلمى وأبو عمرو وابن أبى إسحاق ، يعملون ، بالياء على الخبر ، ، أى : أن الله كان :

<sup>-</sup> بما تعملون من اتباع ما أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسلنا .

<sup>-</sup> بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحاولة إبعادنا عن اتباعنا ديننا .

نلحظ هذا نهيا بين أمرين: الأول ﴿ يَسْأَيُهَا النّبِي اللّهِ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] والآخر ﴿ وَاتّبِعُ مَا يُوحِي إِلَيْكُ مِن رَبِّكَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] ووقوع وبينهما النهى: ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] ووقوع هذا النهى بين هذين الأمرين ترتيب طبيعى ؛ لأنك إذا اتقيت الله ستعلى منهج الحق ، وهذا يؤذى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به ، فلا بدّ أنْ يأتوا إليك يوسوسون في أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ، وعليك إذن أنْ ترد الأمر إلى ما يوحى إليك وأنْ تتبعه .

وقلنا : إن الوحى : إعلام بخفاء ، فإنْ كان علانية فلا يُعَدُّ وحيا ، وشه تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلْقه ، فيوحى سبحانه إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد ، كما فى قوله سبحانه وتعالى عن الأرض : ﴿ يُومَئِذُ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا (١) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (١) ﴾

ويوحى إلى النحل : ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ ﴿ ٢٠٠ ﴾

ويُوحِي إلى غير رسول أو نبى : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيَينَ أَنْ الْمَوَارِيَينَ أَنْ أَمْنُوا بِي وَبِرَسُولِي . . (١١١) ﴾

وقال : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ . . ﴿ ﴾ [القصص]

هذا هو الوحى فى معناه العام ، أما الوحى الضاص فيكون من الله تعالى لرسول مرسل مسن عنده إلى الخلق ، وله طرق متعددة ، فمرة يكون بالنفث فى الروع ، ومرة يكون بالوحى بكلام لا يرى قائله ، ولا يعرف مصدره ، ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِل رَسُولاً .. ① ﴾

#### 

والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب والحُجُب، إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله، فثبت القرآن من هذا الطريق.

ولا بُدَّ فى هذه المسألة من التقارب بين الرسول الملك ، والرسول البشر ، فلكل منهما طبيعته الخاصة ، ولكى يلتقيا لا بُدَّ من أمرين : إما أنْ يرتفع البشر إلى مرتبة الملائكية بحيث يستقبل منها ، أو ينزل الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أنْ يُلقنها .

لذلك جاء فى الحديث أن جبريل عليه السلام نزل إلى مجلس رسول الله فى صورة بشرية ليُعلِّم الناس أمور دينهم (۱) . وكان ألنبى فى أول الوحى تأخذه قشعريرة ، ويتصبب جبينه عرقاً ، حينما يأتيه جبريل بالوحى ، وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ، فكان ينبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملونى ، دئرونى دئرونى دئرونى .

وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم يشعر لها بثقل كأنها الجبل أن أو يأتيه الوحى وهو على دابة فكانت تئط أن اذلك فتر عن رسول الله الوحى بعد فترة ليستريح من هذا الإجهاد ، وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه ، فيتشوق إليه من جديد ،

<sup>(</sup>۱) متفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۵۰ ) وكذا مسلم فی صحیحه (۸) من حدیث عصر بن الخطاب : أن جبریل أتی رسول الله ﷺ بین أصحابه فی صورة ، رجل شدید بیاض الثیاب ، شدید سواد الشعر ، لا بُری علیه أثر السفر ، ولا یعرفه أحد » .

<sup>(</sup>۲) قال زید بن ثابت (کاتب الوحی) : أنزل الله على رسوله ﷺ ، وفضده على فخذى ، فثقلت علي حتى خفت أن تُرضُ فخذى (أى : تكسر وثدق ) أخرجه البخارى معلقاً مجزوماً به فى كتاب الصلاة ـ باب ما يذكر في الفخذ ، ورصله فى تفسير سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) عن أسلما، بنت يزيد قالت . إنى لأخذة بزمام العضباء ناقة رسول ﷺ إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد في مستده ( ١/٩٥٦ ) .

### 00+00+00+00+00+00+0119150

وبعدها خاطبه ربه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴾ وَرُونَكُ الله وَكُرُكَ ۞ ﴾ [الشرح]

والهدف حينما يكون غالياً ، والغاية سامية يهون في سبيلها كل جهد ، وقد عاد الوحى إلى رسول الله بعد شوق ، وخاطبه ربه بقوله : ﴿ وَلَلاّ خِرةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ٤ وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٤) وَلَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (٤) ﴾

إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك ، ولم يثبت بالإلهام أو النفث في الرَّوْع ، أو الكلام من وراء حجاب ، يقول بالإلهام أو النفث في الرَّوْع ، أو الكلام من وراء حجاب ، يقول تعالى : ﴿ و كَذَلك أو حينًا إليْك رُوحًا مِنْ أَمْرِنًا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيمانُ . . (١٥٠) ﴾

والوحى هذا ﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ .. (٣) ﴾ [الاحزاب] منْ مَنْ ؟ ﴿ مِن رَبِّكَ .. (٣) ﴾ [الاحزاب] ولم يقل مستملاً رب الخليق ، نعم هو سبحانه رب الخلق جميعاً ، لكن مصمداً على سيد الخلق ، فهو رب الخلق من باب أولى ، وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام ، وأنه تعالى لن يخذلك أبداً ، وما اتصاله بك إلا للخير لك ولامتك .

ثم يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ ۚ [الاحزاب] الخبير مَنْ وصل إلى منتهى العلم الدقيق ، ومنه قولنا : اسأل أهل الخبير من فالخبير هو الذي لا يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى ، فالخبير هو الذي لا يغيب عنه شيء .

وتلحظ أن الآية السابقة خُتمتُ بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا صَحْكِيمًا (آ) ﴾ [الاحزاب] أى : عليمًا بما يُشرَّع ، حكيمًا يضع الامر فى موضعه ، وقال هنا : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (آ) ﴾ [الاحزاب] أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ، استجابة أو رفضا ، فربك لن يُشرَّع لك ثم يتركك ، إنما يَخْبُر ما تصنع ، ولو حتى نوايا القلوب .

# 01141020+00+00+00+00+0

فالخبرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ، وهذا المعنى واضح في قوله تعالى في قصة لقمان : ﴿ يَسْبَنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مَنْ خَرْدَلَ فَتَكُن في صَخْرَة أُو في السَّمْ وَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٠٠ ﴾ [لقمان]

فالخبرة تدل على العلم الواسع الذى لا تفوته جزئية مهما صغرت ، واللطف هو التخلفل في الأشياء مهما كانت دقيقة ، وقلنا : إن الشيء كلما لَطُفَ عَنْفَ .

فكأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن ، فمهما صودمت من خصومك ، ومهما تألبوا عليك ، فربع من ورائك لن يتخلى عنك ، وهؤلاء الخصوم خلقى ، وأنا معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات العاقلة والطاقات المعتمرة ، وسوف أنصرك عليهم في كل مرحلة من مراحل كيدهم لك .

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً ، ولم يقدروا عليك حين بيتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمك بين القبائل ، وخرجت من بينهم سالما تحثو التراب على رؤوسهم ، حتى لما استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرتك بما يدبرون لك ، ولم أسلمك لكيدهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَا لَلَّهِ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ۞ ﴿

يعنى : إياك أن تظن أن واحداً من هؤلاء سوف يساعدك في أمرك ، أو أنه يملك لك ضراً ولا نفعاً ، فلا تُحسن الظن بأوامرهم ولا

#### 

بنواهيهم ، ولا تتوكل عليهم في شيء ، إنما توكل على الله .

ولا بُدَّ أَن نُفرَّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجزاً في شيء ، فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه ، وتعتمد عليه في أن يقضيه لك ، شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التي خلقها الله لك ، فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب .

وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله وَ مثلاً توضيحياً في هذه المسألة بالطير ، فقال : « لو توكلتم على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً (۱) وتروح بطاناً (۱) .

أما التواكل فأن ترفض الأسباب التي قدمها الله لك ، وتقعد عن الأخد بها ، وتقول : توكلت على الله ، لا إنما استنفد الأسباب الموجودة لك من ربك ، فإن عزت عليك الأسباب فلا تياس ؛ لأن لك رباً أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب .

لذلك ، كثير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى ، نقول : نعم صدقت ، وصدق الله معك ؛ لأن الله تعالى أعطاك الأسباب فأهملتها ، فساعة تستنفد أسبابك ، فثق أن ربك سيستجيب لك حين تلجأ إليه .

واقرأ قوله تعالى : ﴿ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ .. (١٠٠ ﴾ [النمل] والمضطر هو الذي عزَّتُ عليه الأسباب ، وخرجتُ عن

<sup>(</sup>١) المخمصة : الجوع ، وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً . ومعنى المحديث : أى تغدو الطير بُكرة وهى جياع ، وتروح عشاء وهى ممثلاة الأجواف . [ لسان العرب ـ مادة : خمص ] .

<sup>(</sup>٢) اخرجه أحسد في مسنده ( ٢/ ٣٠ ، ٥٢ ) ، وابن ماجه في سنته ( ٤١٦٤ ) ، والترمذي في سننه ( ٢٣٤٤ ) من حديث عصر بن الخطاب رضي الله عنه وقبال : حديث حسن صحيح .

#### 91/41/20+00+00+00+00+0

نطاق قدرته ، كما حدث لسيدنا موسى ـ عليه السلام ـ حين حاصره فـرعون وجنوده حتى قال قوم موسى : ﴿إِنَّا لَمُعدُرَكُونَ (الشعراء)

نعم ، مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم ، والعدو من خلفهم ، هذا رأى البشر وواقع الأمر ، لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى لن نُدْرَك ﴿إِنْ مَعِي رَبِي سَيَهُ لِينِ (٢٠) ﴾ [الشعراء] قالها موسى عن رصيد إيمانى وثقة في أن الله سيستجيب له .

والبعض يقول: دعوتُ الله في كذا وكذا ، وأخذت بكل الأسباب ، فلم يستجب لي ، نقول: نعم لكنك لَسْتُ مضطراً ، بل تدعو الله عن ترف كمن يسكن مثلاً في شقة ويدعو الله أنْ يسكن في فيلا أو قصر ، فأنت في هذه الحالة لست مضطراً .

ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله ، فيقول ﴿ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلاً ٣٠ ﴾ [الاحزاب] أى : يكفيك أنْ يكون الله وكيلك ؛ لأنه لا شيء يتأبّى عليه ، ولا يستحيل عليه شيء .

وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا ، وكنا نسيسر مع بعض الإخوان فراينا رجلاً مكفوف البصر يريد أنْ يعبر الشارع فقلنا لزميل لنا : اذهب وخند بيده ، فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا في هذا الشارع ، فأخرج صاحبنا من جيبه عشرة جنيهات ووضعها في يد الرجل ، فلما أمسك بورقة العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى ، إنما رفع وجهه إلى السماء وقال : لا شيء يستحيل عليك أبداً ، ثم قال لصاحبنا : يا بني أرجعني مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التي كان يسعى لها !!

نعم ﴿ وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ وَكِيلاً ٣ ﴾ [الاحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب ، ولا

### 00+00+00+00+00+00+01/4/40

يُثنيه عن إرادته شيء ﴿ مَا عِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَا عِندُ اللّهِ بَاقِ .. ( (1) ﴾ [النحل] وفي التوكل ملحظ آخر ينبغي أنْ نتنبه إليه ، هو أنك إذا توكلت على أحد يقضى لك أمراً فاضمن له أنْ يعيش لك حتى يقضى حاجتك ، فكيف تتوكل على شخص وتُعلَّق به كل آمالك ، وفي الصباح تسمع نعيه : مات فلان ؟

إذن : لا ينبغى أن تتوكل إلا على الله الحى الذى لا يموت : ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْحَى الذَى لا يموت أَوْسَبِحُ بِحَمْده .. ( ﴿ الفرقان ] وَسَبِحُ بِحَمْده .. ( ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ( ﴾ [الاحزاب] واستغن بوكالة الله عن كل شيء ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً ( ﴾ [الاحزاب] ثم يقول الحق سبحانه :

(١) ﴿ مَّاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مُ وَمَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ مُ وَمَاجَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّيْ يَظُلِهِ رُونَ مِنْهُنَ أُمَّ هَنِ كُرُ وَمَاجَعَلَ أَذْوَاجَكُمُ أَلْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلُكُم بِأَفَوَهِ كُمْ وَاللَّهُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلُكُم بِأَفَوَهِ كُمْ وَاللَّهُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوَلُكُم بِأَفَوَهِ كُمْ وَاللَّهُ فَا مُعَوْلِكُمْ فَوَلُكُم بِأَفَوَهِ كُمْ وَاللَّهُ فَا مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللللْمُؤْلِ

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآیة : قال مسجاهد : نزلت فی جمیل بن مسعمر الفهسری ، وکان رجلاً لبیباً حافظاً لما سمع ، فقالت قریش : ما حفظ هذه الاشیاء إلا وله قلبان ، وکان یقول : إن لی قلبین أعقل بکل واحد منهما أفضل من عقل محمد ﷺ ، فلما کان یوم بدر وهزم المشرکون وفیهم یومئذ جسمیل بن معمر ، تلقاه أبو سفیان وهو مسعلق إحدی نعلیه بیده والاخری فی رجله ، فقال له : یا آبا معمر ما حال الناس ؟ قال : انهزموا ، قال : فما بالك إحدی نعلیك فی یدك والاخری فی رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا أنهما فی رجلی ، وعرفوا یومئذ أنه لو کان له قلبان لما نسی نعله فی یده . [ أسباب النزول للواحدی ص ۲۰۱ ] .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي في تفسيره ( ٥٣٧٨/٧ ) : « أجمع أهل التفسير على أن هذا نزل في زيد أبن حارثة . وروى الآثمة أن أبن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت ﴿ ادْعُوهُمُ لآبانهمُ هُو أَقُسَطُ عندُ الله .. (2) ﴾ [الاحزاب] » .

#### 01/1/190+00+00+00+00+0

ترتبط هذه الآية بالآيات قبلها ، فقد ذكر الله تعالى معسكرين :
معسكرا يجب أنْ يُطاع ، فقال تعالى لرسوله ﴿يَاأَيُهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللّهَ ..

( ) ﴿ [الاحزاب] وقال : ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رّبّك .. ( ) ﴾ [الاحزاب] وبينهما معسكر آخر نُهي رسول الله عن طاعته ﴿ وَلا تُطعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب]

إذن: نحن هنا أمام معسكرين: واحد يمثل الحق في أجلى معانيه وصوره، وآخر يمثل الباطل، وللقلب هنا دُوْر لا يقبل المواربة، إما أنْ ينحاز ويغلب صاحب الحق، وإما أنْ يغلب جانب الباطل، وما دمت أنت أمام أمرين متناقضين لا يمكن أنْ يجتمعا، فلا بُدَّ أن تُغلَّب الحق؛ لأن الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مَن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ .. (2) ﴾ [الاحزاب] إما الحق وإما الباطل، ولا يمكن أنْ تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين؛ لأن القلب الذي يميل ويغلب قلب واحد.

ومعلوم أن القلب هو أهم عضو في الجسم البشرى ، فإذا أصيب الإنسان بمرض مثلاً يصف له الطبيب دواءً ، الدواء يُؤخذ عن طريق الفم ويمرُّ بالجهاز الهضمى ، ويحتاج إلى وقت ليتمثل في الجسم ، فإنْ كانت الحالة أشدً يصف حقنة في العضل ، فيصبُّ الدواء في الجسم مباشرة ، فإنْ كان المرض أشد يُعْطَى حقنة في الوريد ، لماذا ؟

ليصل الدواء المطلوب جاهزاً إلى الدم مباشرة ، ليضخه القلب إلى جميع الأعضاء في أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذي يحمل خصائص الشفاء والعافية إلى البدن كله ، والقلب هو ( الموتور ) الذي يؤدى هذه المهمة ؛ لذلك عليك أنْ تحتفظ به في حالة جيدة ، بأن تملأه بالحق حتى لا يفسده الباطل .

#### 00+00+00+00+00+0(14Y.0)

وسبق أنْ أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أنْ يسع شيئين فى وقت واحد فما بالك إنْ كانا متناقضين ؟ وقد مثَلْنا هذه العملية بالزجاجة الفارغة إنْ أردت أن تملاها بالماء لا بدُّ أنْ يخرج منها الهواء أولاً ليدخل مكانه الماء .

كذلك الحال في المعانى ، فالا يجتمع حق وباطل في قلب واحد أبداً ، وليس لك أن تجعل قلباً للحق وقلباً للباطل ؛ لأن الخالق جعل لك قلباً واحداً ، وجعله محدوداً لا يسع إلا إيمانك بربك ، فلا تزاحمه بشيء آخر .

ویروی انه کان فی العرب رجل اسمه جمیل بن اسد الفهری (۱) وکان مشهورا باللسن (۱) والذکاء ، فکان یقول : إن لی قلبین ، أعقل بواحد منهما مثل ما یعقل محمد ، فشاء الله أن یراه أبو سفیان وهو منهزم بعد بدر ، فیقول له : یا جمیل ، ما فیعل القوم ؟ قال : منهم مقتول ومنهم هارب ، قال : وما لی اراك هكذا ؟ قال : مالی ؟ قال : نعل فی كفّك ، ونعل فی رجنگ ، قال : والله لقد ظننتهما فی رجلی ، فضحك أبو سفیان وقال له : فاین قلباك ؟

وإذا كان القلب هو المضخة التى تضخ الدم إلى كل الجوارح والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية ، كذلك حين تستقر عقائد الخير في القلب ، يحملها الدم كذلك إلى الجوارح والأعضاء ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حجر العسقلانى هذه القصة فى كتابه ، الإصابة فى تمييز الصحابة ، ( ۲۰۵/۱) فى ترجمة جميل بن أسبيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا القلبين ، وذكرها أيضاً فى ترجمة وهب بن عمير الجمحى ( ۲۲۷/۱) ثم قال : ، ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن معمر ، وأن الذى تلقاه فسأله هو أبو سنفيان ، واستده ابن الكلبى فى تفسيره عن أبى صالح عن ابن عباس لكن قال : جميل بن أسد » .

<sup>(</sup>٢) اللَّسن : الفصاحة ، واللسِّن : الكلام واللغة ، [ لسان العرب - مادة : لسن ] .

#### 911971**30+00+00+00+0**0+0

فتتجه جميعها إلى طاعة الله ، فالرَّجُل تسعى إلى الخير ، والعين لا تنظر إلا إلى الحلال ، والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه ، واللسان لا ينطق إلا حقاً .

فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذي تشرّبته من طاقات الخير في القلب .

لذلك يُعلَّمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس ، فيقول : " إن في الجسد مضغة ، إذا صلَّحَتْ صلَّحَ الجسد كله ، وإذا فسدتْ فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب "() .

ثم يأخذ الحق سبحانه من مسألة اجتماع المتناقبضين في قلب واحد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التي شاعت عند العرب في في قلب في قلب في حوفه وما جعل فيقول سبحانه : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَرَجُلُ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزُواَجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مَنْهُنَ أُمَّهَاتِكُم . . ( ) ﴾ [الاحداب]

وقد شاع فى الجاهلية حين يكره الرجل زوجته ، يقول لها : أنت على كظهـر أمى ، ومعلوم أن ظهـر الأم مُحرَّم على الابن حـرمـة مؤبدة ، لذلك كانوا يعتبـرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ، فلما جاء الإسلام لم يجعلها طلاقا ، إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لأن الزوجة ليست أما لك ، وحـدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام ستين يوماً()

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . أخرجه البغارى في صحيحه ( ۵۲ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۱۰۹۹ ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) قال تعالى في كفارة الظهار : ﴿ والدّين يُظاهرُونَ مِن تَسَائِهم ثُمُ يَعُودُونَ لَمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَفِّيةً مَن قَبَل ان يَعَمَاسًا ذَلَكُم تُوعَظُّونَ بِهِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ (٣) فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهْرِينَ مُتَابِعِينَ مِن قَبْل أَن يَتِمَاسًا فَمَن لُم يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سَفِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللّه وَرَمُولِه وَتَلْكَ حُدُودُ اللّه وَللْكَافِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمٌ (١) ﴾ [المجادلة] .

#### 00+00+00+00+00+0(19170

وهذه المسالة تناولتها سورة (قد سمع) : ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نَسَائِهِم مَا هُنُ أُمُّهَاتِهِمْ إِنْ أُمُّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَن نَسَائِهِم مَا هُنُ أُمُّهَاتِهِمْ إِنْ أُمُّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَن نَسَائِهِم مَا هُنُ أُمُّهَاتِهِمْ إِنْ أُمُّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مَن الْقَولُ وَزُورًا . . (٢) ﴾ [المجادلة] أي : كذبا ؛ لأن الزوجة لا تكون أما .

فالحق سبحانه جاء بمتناقض ، وأدخل فيه متناقضاً آخر ، فكما أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين ، فكذلك الزوجة لا تكون أبداً أماً ، فهى إما أم ، وإما زوجة .

كذلك وُجد عند العرب تناقض آخر فى مسالة التبنى ، فكان الرجل يستوسم الولد الصغير ، أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه ، فيصير الولد ابناً له ، يختلط ببيته كولده ، ويرثه كما يرثه ولده ، وله عليه كل حقوق الابن .

وهذه متناقضة أيضاً كالسابقة ، فكما أن الرجل لا يكون له قلبان ، وكما أن الزوجة لا تكون أما بحال ، كذلك المتبنّى لا يكون ولداً ، فيقول سبحانه ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ . (3) ﴾ [الاحزاب]

الدعى : هو الذى تدعى أنه ابن وليس بابن ، وكان هذا شائعا عند العرب ، وأراد الله سبحانه أن يبطل هذه العادة ، ومثلها مسألة الظهار ، فألغى القرآن هذه العادات ، وقال : ضعوا كل شيء في موضعه ، فجعل للظهار كفارة ، ونهى عن التبنى بهذه الصورة .

والحق سبحانه ساعة يريد أنْ يلغى حكماً يقدم صاحب الدعوى نفسه ليطبق هو أمام الناس ؛ لذلك جعل سيدنا رسول الله يبدأ بنفسه ، ويبطل التبنى الذى عنده .

تعلمون أن سيدنا رسول الله ﷺ تزوج من السيدة خديجة ، وكان

#### 

لها منزلة عند رسول الله ، وقد اشترى لها حكيم بن حزام (۱) عبدا من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة ، وكان من بنى كلب ، سرقه اللصوص من أهله ، وادعوا أنه عبد فباعوه ، ثم أهدتُه السيدة خديجة لسيدنا رسول الله ، فصار مولى لرسول الله ، يخدمه طيلة عدة سنوات ، وما بالكم بمن يكون في خدمة رسول الله ؟

وفى يوم من الأيام ، رآه واحد من بنى كلْب فى طرقات مكة ، فأخبر أهله به ، فأسرع أبو زيد إلى مكة يبحث عن ولده ، فدلُوه عليه ، وأنه عند محمد ، فذهب إلى سيدنا رسول الله ، وأخبره خبر ولده ، وطلب منه أنْ يعود معه إلى بنى كلب .

ولكن ، ما كان رسول الله ليتخلّى عن خادمه الذى يحبه كل هذا الحب ، فقال لأبيه : خيره ، فإن اختاركم فخذوه ، وإن اختارنى فأنا له آبٌ ، فلما خيّروه - قال سيدنا زيد : والله ما كنت لأختار على رسول الله أحداً .

عندها أحب رسول الله أن يكافئه على هذا الموقف ، وعلى

<sup>(</sup>۱) هو : حكيم بن حزام بن خويلد الاسدى ، عمت خديجة بنت خويلد ، ولد قبل الفيل بـ ١٣ سنة ، كان من سادات قريش ، وكان صديق النبى على المبعث وكان يوده ويجبه بعد البعثة ،ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ، في عام وفاته خلاف ولكنه مات وعمره ١٣٠ سنة . [ الإصابة في تمييز الصحابة ٣٣/٣] .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۱۰۳۸ ) والترمذى فى سننه ( ۲۰۱۵ ) من حديث أنسابن مالك رضى الله عنه .

تمسكه بخدمته ، فتبنّاه كما تتبنى العرب ، وسمُّوه بعدها : زيد بن محمد. (۱)

فلما أراد الحق سبحانه أنْ يبطل التبنى بدأ بمتبنّى رسول الله ، ليكون هو القدوة لغيره فى هذه المسألة ، فكيف أبطل الله تعالى هذه البنوة ؟

كان سيدنا رسول الله قد زوَّج زيداً من ابنة عمته زينب بنت جحش ، أخت عبد الله بن جحش ، وقد تعب رسول الله في إقناع عبدالله وزينب بهذه الزيجة التي رفضتها زينب (') ، تقول : كيف أتزوج زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟

ثم تزوجت إرضاءً لرسول الله ، وعملاً بقوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَمُوْمِن وَلا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِمُ لَمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنة إِذَا قَضَى اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِم (٢٦) ﴾

لكنها بعد الزواج تعالت عليه ، أنها من السادة ، وهو من العبيد ، فكره زيد ذلك ، ولم يُطِق فَاحبُ أن يطلقها ، فذهب إلى رسول الله وشكا إليه ما كان من زينب ، وعرض عليه رغبته في طلاقها .

فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك ، فعاوده مرة أخرى فقال

<sup>(</sup>۱) أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ۲۰/۳ ) . وابن الأثير في أسد الغابة ( ۲۸۲/۲ ) . وابن حجر العسقلاني في الإصابة ( ۹۹/۲ ) . وفيه أن رسول الله ﷺ قال عندما اختاره زيد على أبيه وعمه : « يا من حضر ، اشهدوا أن زيداً ابنى أرثه ويرثني ، فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا ، .

<sup>(</sup>۲) أورد ابن سعد فى الطبقات ( ۹۸/۱۰ ) أن زينب بنت جحمش قالت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ، لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش ، قال : غانى قد رضيته لك ، فتزوجها زيد ابن حارثة .

#### 01/47020+00+00+00+00+0

له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد ، عندها علم رسول الله أن رغبتهما في الطلاق ، وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدري ، أراده الله لحكمة ، ولامر تشريعي جديد ، شاء الله أنْ يُوقع البغض بين زيد وزينب ، فبُغْض زينب لزيد كان تعالياً واستكباراً ، وبُغْض زيد لزينب كان اعتزازاً بالنفس .

ولكى يبطل الحق سبحانه تبنّى رسول الله لزيد قضى بأنْ يتزوّج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد ، ومعلوم أن امرأة الابن تحرم على أبيه ، فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن زيداً ليس ابنا لرسول الله ، ويبطل عادة التبنى ، والأثر المترتب على هذه العادة .

وقد أحس رسول الله بشىء فى نفسه ، وتردّد فى هذا الزواج مخافة أنْ يقول الناس : إن محمداً أوعز إلى زيد أنْ يُطلِّق زينب ليتزوجها هو ، كما يقول بعض المستشرقين الآن ، وأنه على كان يضمر حبَّ زينب فى نفسه ، وهذه كلها افتراءات على رسول الله ، فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهداً لأنْ تتزوج من غيره ، وحين يريد زوجها أنْ يُطلِّقها لا يقول له : أمسكُ عليك زوجك .

ثم لا ينبغى لأحد أنْ يخبوض فيما أخفاه رسبول الله فى نفسه ، من أنه عاشق أو مُحبِّ ، لكن انظر فيما أبداه الله ، فالذى أبداه الله هو الذى يُخفيه رسول الله ، واقرأ : ﴿ وَتُخفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ (٣٣) ﴾

إذن : الذي كان يُخفيه رسول الله هو أنه يضاف أن تتكلّم به العرب ، وأنْ تقول فيه ما لا يليق به في هذه المسألة .

ويقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرَّا ا ۚ زَوَّجْنَاكُهَا ا ۚ ﴾ ويقول تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا وَطَرَّا ا ۚ زَوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ [الاحزاب] لماذا ؟ ﴿ لِكَى لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ [الاحزاب] ...

وهكذا قرر الحق سبحانه مبدأ إبطال التبنى فى شخص رسول

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة ذميمة ، تُقوّض بناء الأسرة ، وتهدم كيانها ، تؤدى إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق ، فالولد المتبنّى يعيش فى الأسرة كابنها ، تعامله الأم على أنه ابنها ، وهو غريب عنها ، كذلك البنت تعامله على أنه أخوها ، وهو ليس كذلك ، وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد.

وأيضاً ، فكيف يكون الأب الذي جعله الله سبباً مباشراً لوجودك وتأتى أنت لترد هذه السببية ، وتنقلها إلى غير صاحبها ، وأنت حين تنكر البنوة السببية في أبيك فمن السهل عليك \_ إذن \_ أن تنكر المسبب الذي خلق أولاً ، ولم لا وقد تجرأت على إنكار الجميل .

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرأ على أنْ ينسب الأشياء إلى غير أهلها ، فينسب العبادة لغير مستحقها ، وينسب الخَلْق لغير الخالق .

وإلا ، فلماذا يحثّنا الحق دائماً على بر الوالدين ؟ ولماذا قرن بين عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين في أكثر من موضع من

<sup>(</sup>۱) الوطر هو الحاجة والأرب . أى : لما فرغ منها وفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى تفسيره ٢٤٣/٣ ] . ويقول فى القاصوس القويم ٢٤٣/٣ : « الوطر : الحاجة التي يعتنى بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قبل : إنه قضى وطره ، أى : حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى : طلقها » .

كتسابه العزيز ، فسقال سبحانه : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ وَالنساء ] وقال : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ آَتَ ﴾ [النساء ] وقال : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴿ آَتَ ﴾

قالوا: لأن الآب هو سبب الوجود المباشر ، فإذا لم تبره ، وأنكرت أبوته وتمردت عليها ، فلعلّك تتمرد أيضاً على سبب الوجود الأصلى ، فالوالدان لهما حق البر والإحسان ، حتى لو كانا كافرين .

لذلك ، لما سُلِل عَلَيْ : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم ، أيزنى المؤمن ؟ قال : لا الله على المؤمن ؟ قال : لا الله على المؤمن ؟ قال : لا الله على المجتمع يضع للجريمة حَدًا وعقوبة ، فهذا إيذان بأنها ستحدث في المجتمع المسلم ، أما الكذب فلم يضع له الشارع حداً ، مع أنه أشد من السرقة ، وأعظم من الزنى ، لماذا ؟

قالوا: لأن المؤمن لا يُتصور منه الكذب ، ولا يجتري هو عليه ؛ لأنه إنْ عُرف عنه الكذب وقال أمامك : أشهد أنْ لا إله إلا الله يمكنك أنْ تقول له : أنت كاذب .

ثم يقول الحق سبحانه: ﴿ فَ لِكُمْ .. ① ﴾ [الاحزاب] أى : ما تقدَّم من جَعْل الزوجة اما ، أو جَعْل الدَّعى ابنا ، فالزوجة لا تكون أبدا أما ؛ لأن الأم هى التي ولدتُ ، كذلك لا يكون للولد إلا أب واحد ﴿ فَلكُمْ قَاوِلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ .. ② ﴾ [الاحزاب] وهل يكون القول إلا بالافواه ؟ فماذا أضافتُ الأفواه هنا ؟ قالوا : نعم ، القول بالفم ، لكن أصله فى الفؤاد ، وما اللسان إلا دليل على ما فى الفؤاد ، كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مالك بن انس في موطئه ( ص ٩٩٠ ) من حديث صفوان بن سليم مرسلاً .

إِنَّ الكَلامَ لَفِي الفُّؤَادِ وَإِنَّما جُعلَ اللسَّانُ علَى الفُّؤَادِ دَليلاً

إذن : لابد أن يكون الكلام نسبة في القلب ، منها تأتى النسبة الكلامية ، فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أما ؟ وهل الولد الدعي يكون ابنا ؟ فهذا كلام من مجرد الأفواه ، لا رصيد له في القلب ولا في الواقع ، فهو - إذن - باطل ، أما الحق فما يقوله الحق سبحانه ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُو يَهْدى السّبيل (٢) ﴾ [الاحزاب] والحق هو أن يكون المعتقد في القلب مطابقاً للكائن الواقع .

فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عنده ، وهو كلام غير صحيح ، فصين يخبر بهذا الكلام لا يُسمَّى كاذبا لانه أخبر على وَفْق اعتقاده ، مع أن الخبر كاذب ، فهناك فَرْق بين كذب الخبر ، وكذب المخبر .

فالحق سبحانه يعاملنا في الأمر المعتقد في القلب: إن كان له واقع ، فهو صدق في الخبر ، وصدق في المخبر ، وإن كان المعتقد لا واقع له فهو كذب في الخبر ، وصدق في المخبر .

إذن : الأمر المعتقد يكون حقا ، إنْ كان له واقع ، ويكون كاذبا إنْ لم يكُنْ له واقع ، فإذا لم يكُنْ هناك اعتقاد في القلب أصلاً فهو مجرد كلام بالفم ، وهذا أقل مرتبة من القول الذي تعتقده وهو غير واقع .

فمعنى ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُ (1) ﴾ [الأحزاب] أى : الواقع الذي يجب أنْ يعتقد ، والإعجاز هنا ليس في أن الله تعالى يقول الحق الواقع بالفعل ، إنما ويخبر بالشيء فيقع في المستقبل على وَفْق ما أخبر سبحانه .

#### 01/47420+00+00+00+00+0

واقرأ قوله تعالى : ﴿ سَيُهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ الْقَدِ ] القدر القدر قول ما فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان ، ويصدق حين يقول ما سيكون .

والحق سبحانه حين يقول: ﴿ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُ . . ① ﴾ [الاحزاب] كانه يقول: قارنوا بين قولين: قول بالأفواه ، وقول بالواقع والاعتقاد ، وإذا كان قول الله أقوى من الاعتقاد فقط فهو من باب أوْلَى أقوى من القول بالأفواه فقط .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُو يَهُدِي السَّبِيلُ ۞ ﴾ [الأحزاب] أى : يهدى السبيل إلى القول الحق .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ اَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ

هُ اَدْعُوهُمْ لِاَبَآبِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ

هُ اَبَآءَ هُمْ فَا إِخُونُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَالبَّكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَالبَّكُمْ وَلَيْكِن مّاتَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ فَحَناكُ فِيهِ عَوَلَيْكِن مّاتَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ فَحُناكُ فِيهِ عَوْلَيْكِن مّاتَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ فَوَرَاكِين مّاتَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ فَوَكُوبُكُمْ فَعُورًا رَبِّعِيمًا ﴾ وكان الله عَفُورًا رَبِّعِيمًا الله عَنْهُ وَلَا رَبِّعِيمًا الله عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا رَبِّعِيمًا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلُولُونَا وَعِيمًا فَيْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَسْتُونَا لَهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَالُكُونُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَالُكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا يَعْمَلُهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمَدُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلَقِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْلُونَا وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

معنى ﴿ ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ . . ① ﴾ [الاحزاب] يعنى : قولوا : زيد بن حارثة ، لكن كيف يُنزع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذي منحه له سيدنا رسول الله ؟ نعم ، هذا صعب على زيد \_ رضى الله عنه \_ لكنه ﴿ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ . . ( • ) ﴾ [الاحزاب] لا عندكم أنتم .

و ﴿ أَقْسَطُ . . ( ] ﴾ [الاحزاب] أفعل تفضيل ، نقول هذا قسط وهذا أقسط ، مثل عدل وأعدل ، ومعنى ذلك أن الذي اختاره رسول الله من نسبة زيد إليه يُعَدُّ قسطًا وعدلاً بشرياً ، في أنه على أحس بالبنوة

#### 

وصار أبا لمن اختاره وفضُّله على أبيه .

لكن الحق سبحانه يريد لنا الأقسط ، والأقسط أنْ ندعو الأبناء لآبائهم ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخُواَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوالِيكُمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] أي : نُعرِّفهم بأنهم إخواننا في الدين .

وصعنى المصوالي : الخدم والنصراء الذين كانوا يقولون لهم « العبيد » ، فالولد الذي لا نعرف له أباً هو أخ لك في الله تختار له اسماً عاماً ، فنقول مثالاً في زيد : زيد بن عبد الله ، وكلنا عبيد الله تعالى .

والبنوة تثبت بأمرين: بالسعقل وبالشرع ، فالرجل الذي يتزوج زواجا شرعيا ، وينجب ولدا ، فهو ابنه كونا وشرعا ، فإذا زَنَت المرأة - والعياذ بالله - على فراش زوجها ، فالولد ابن الزوج شَرْعاً لا كونا ؛ لأن القاعدة الفقهية تقول : الولد للفراش ، وللعاهر الحَجر (()

كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها ، لكنها تنجب لستة أشهر ، فتقوم هنا شبهة أن يكون الولد للزوج الأول ، لذلك يُعدُّ ابناً شرَعاً لا كوناً ؛ لأنه ولد على فراشه .

فإن جاء الولد من الزنا ـ والعياذ بالله ـ في غير فراش الزوجية فهو ابنه كونا لا شرعاً ؛ لذلك نقول عنه « ابن غير شرعى » .

كما أن في قوله تعالى : ﴿ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ.. ( ﴿ ﴾ [الاحزاب] تشريفاً للنبي ﷺ ، فلو قال تعالى : هو قسنط لكان عمل النبي إذن جَوْرا وظلماً ، لكن أقسط تعنى : أن عمل النبي قسنط وعَدْل .

<sup>(</sup>۱) هو حدیث لرسول الله ﷺ آخرجه أحمد في مسنده (۲۲۹/۲، ۲۸۰، ۲۸۹، ۴۸۹)، وكذا مسلم في صحیحه (۱٤٥٨) كتاب الرضاع ـ باب الولد الفراش (۱۰) من حدیث أبي هریرة رضي الله عنه .

#### 01147130+00+00+00+00+0

وقوله تعالى : ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِنَ مَّا تَعَمَّدُتُ قَلُوبُكُمْ . . ② ﴾ [الاحزاب] يُخْرجنا من حرج كبير فى هذه المسالة ، فكثيرا ما نسمع وما نقول لغير أبنائنا : يا بنى على سبيل العطف والتودد ، ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احتراماً لهم .

فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم ، لأننا نقول هذه الكلمات لا نقصد الأبوّة ولا البنوة الحقيقية ، إنما نقصد تعظيم الكبار وتوقيرهم ، والعطف والتحنن للصغار ، فليس عليكم إثمٌ ولا ذنبٌ في هذه المسألة ، إن أخطأتم فيها ، والخطأ هو الا تذهب إلى الصواب ، لكن عن غير عَمد .

وإذا كان ربنا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج ، وسمح لنا باللغو حتى فى الحلف بذاته سبحانه ، فقال : ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الأَيْمَانَ ( اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيف لا يُعفينا من الحرج فى هذه المسألة ؟

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ( ﴿ ) ﴾ [الاحزاب] سبق أنْ قُلْنا : أن الفعل إذا أُسند إلى الحق سبحانه أنحلٌ عنه الزمن ، فليس مع الله تعالى زمن ماض ، وحاضر ، ومستقبل ، وهو سبحانه خالق الزمن .

لذلك نقول ﴿ وَكَانُ اللَّهُ غَفُورًا رُحِيمًا ( ﴿ ﴾ [الاحزاب] يعنى : كان ولا يزال غفوراً رحيماً ؛ لأن الاختلاف في زمن الحدث إنما ينشأ من صاحب الأغيار ، والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير .

لذلك نخاف نحن من صاحب الأغيار لأنه مُتقلَّب ، ويقول أهل المعرفة : تغيَّروا من أجل ربكم \_ يعنى : من الانحراف إلى الاستقامة لأن الله لا يتغير من أجل الله ، لكن الله لا يتغير من أجل أحد ، ومادام الحق سبحانه كان غفوراً رحيماً ، وهو سبحانه من أجل أحد ، ومادام الحق سبحانه كان غفوراً رحيماً ، وهو سبحانه

#### 

لا يتغير ، فبالتالي سيبقى سبحانه غفورا رحيماً.

وتلحظ فى اسلوب القرآن أنه يقرن دائماً بين هذين الوصفين غفور ورحيم ؛ لأن الغفر سلّب عقوبة الذنب ، والرحمة مجىء إحسان جديد بعد الذنب الذى غُفر ، كأن تُمسك فى بيتك لصاً يسرق ، فلك أن تذهب به للشرطة ، ولك أن تعفو عنه وتتركه ينصرف إلى حال سبيله ، وتستر عليه ، وبيدك أنْ تساعده بما تقدر عليه ليستعين به على الحياة ، وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة .

وقد عُولجَتْ هذه المسالة في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِ . . (٢٦) ﴾ [النحل] وهذا التوجيه يضع لنا أول أساس من أسس المخفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية ، ولا تضمن أبدا إذا عاقبت أنْ تعاقب بالمثل ، ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى جانب المغفرة ، لكي لا تُدخِل نفسك في متاهة اعتداء جديد ، يُوجب القصاص منك .

وسبق أنْ حكينا قصة المرابى الذى اشترط على مدينه إذا لم يسدُّد ما عليه فى الوقت المحدد أن يأخذ رطلاً من لحمه ، فلما تأخر اشتكاه المرابى عند القاضى ، وذكر ما كان بينهما من شروط ، فأقرَّه القاضى على شرطه ، لكن ألهمه الله أنْ يقول للمرابى : نعم خُدْ رطلاً من لحمه ، لكن بضربة واحدة ، فإنْ زدْتَ عنها أو نقصتُ وفَيناها من لحمك أنت ، عندها تراجع المرابى ، وتنازل عن شرطه .

إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة التنفيذ ، ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح في المرحلة الثانية : ﴿ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ١٠٠ ﴾ [التغابن]

#### 01/17720+00+00+00+00+0

ثم يُفسرها بحيثية أخرى ، فيقول سبحانه : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٢٤) ﴾ [آل عمدان]

ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبياً ينتج عنه ردّ فعل انتقامى ، وجعلت غضبى فى قلبى ، وكظمتُه فى نفسى ، وهذه المرحلة الأولى ، أما الثانية فتُخرِج ما فى نفسك من غَيْظ وغضب وتتسامح وتعفو .

ثم المرحلة الثالثة أنْ ترتقى إلى مرتبة الإحسان ، فتُحسن إلى من أساء إليك ، وهذه رحمة ، والرحمة : أنْ يميل الإنسان بالإحسان لعاجز عنه ، فإنْ كان الأمر بعكس ذلك فلا تُسمًى رحمة ، كأن يميل العبد بإحسان إلى سيده .

هذه صور أتت فيها الرحمة بعد المغفرة ، وهذا هو الأصل في المسالة ، وقد تأتى الرحمة قبل المسغفرة ، كأن تُمسك باللص الذي يسرق فتشعر أنه مُكْره على ذلك ، وليس عليه أمارات الإجرام ، فيرق له قلبك ، وتمتد يدك إليه بالمساعدة ، ثم تطلق سراحه ، وتعفو عنه ، فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة .

بعد ذلك لقائل أنْ يقول: ما موقف زيد بعد أنْ أبطل الله تعالى التبنى ، فصار زيد بن حارثة بعد أنْ كان زيد بن محمد ؟ وكيف به بعد أنْ سلُب هذه النعمة وحُرم هذا الشرف ؟ أضف إلى ذلك ما يلاقيه من عنت المرجفين ، وألسنة الذين يُوغرون صدره ، ويُوقعون بينه وبين رسول الله ، وهو الذي اختاره على أبيه .

لا شك أن الجرعة الإيمانية التي تسلّح بها زيد جعلتُه فوق هذا كله ، فقد تشرّب قلبه حبّ رسول الله ، ووقر في نفسه قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ

مِنْ أَمْرِهِمْ . . ( ع ) ﴾

ثم تأتى الآيات لتوضح للناس: لستم أحنَّ على زيد من محمد ، لأن محمد أُ الله المؤمنين جميعاً من أنفسهم ، لا بزيد وحده .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُّ وَأَزْوَجُهُ وَأَمْهَا لُهُمُّ وَأَوْلُوا النَّهِ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَا جِرِينَ إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيمَ إِلّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيمَا بِكُمُ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَا جِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيمَا بِكُمُ مَنْ اللّهُ فَي اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فالمعنى : إذا كان النبى في أولَى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم فما بالكم بزيد ؟ إذن : لستُم أحنَّ على زيد من الله ، ولا من رسول الله ، وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى نُزِع من زيد حين صار زيد ابن حارثة بعد أنْ كان زيد بن محمد .

فلماذا تُعمضون أعينكم عن فضل أعظم ، ناله زيد من الله تعالى حين ذُكر اسمه صراحة في قرآنه وكتابه العزيز الذي يُتلّى ويتعبّد بتلاوته إلى يوم القيامة ، فأي وسام أعظم من هذا ؟ فعقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مُنْهَا وَطَرا زَوَجْنَاكَهَا (٣٠) ﴾ [الاحزاب] قول خالد يَخلُد معه ذِكْر زيد ، وهكذا عوض الله زيدا عما فاته من تغيير اسمه .

وقوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . . • [الاحزاب] ما المراد بهذه الأولوية من النبي ﷺ ؟

#### 01/9Y020+00+00+00+00+0

قالوا: هي ارتقاءات في مجال الإحسان إلى النفس ، ثم إلى الغير ، فالإنسان أولاً يُحسن إلى نفسه ، ثم إلى القرابة القريبة ، ثم القرابة البعيدة ، ثم على الأباعد ؛ لذلك يقول على الدأ بنفسك ، ثم بمَنْ تعول "(1)

ويقولون: أوطان الناس تختلف باختلاف هم مها ، فرجل وطنه نفسه ، فيرى كل شيء لنفسه ، ولا يرى نفسه لأحد ، ورجل وطنه أبناؤه وأهله ، ورجل يتعدى الأصول إلى الفروع ، ورجل وطنه بلده أو قريته ، ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها .

فرسول الله على وجه الخصوص ؛ لذلك كان على الإنسانية كلها على وجه العموم ، والمؤمنين على وجه الخصوص ؛ لذلك كان على إذا مات الرجل من أمته وعليه دَيْن ، وليس عنده وفاء لا يُصلِّى عليه ويقول : « صلُّوا على أخيكم »(")

والنظرة السطحية هنا تقول : وما ذنبه إنْ مات وعليه دُيْن ؟ ولماذا لم يُصلُ عليه الرسول ؟

<sup>(</sup>۱) عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله قله قال لرجل من بنى عدرة: « ابدأ بنفست فتسصدق عليها ، فإن فضل شيء فلاهاك ، فإن فضل عن أهنك شيء فلذى قارابتك ، فإن فضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا « أخرجه مسلم فى صحيحه ( ۹۹۷ ) كتاب الزكاة اباب الابتداء فى النفاقة بالنفس . أما لفظة « ثم بمان تعول » فقد وردت فى حديث آخر عند مسلم أيضاً فى صحيحه ( ۱۰۲۶ ) كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام أن رسول الله فقال : « أفضل الصدقة عن ظهر غنى ، والهد العليا خير مان الهد السفلى ، وابدأ بمن تعول » .

<sup>(</sup>۲) عن ابی قتادة قال : أتی النبی ﷺ برجل لیصلی علیه ، فقال النبی ه صلوا علی صاحبکم فإن علیه دینا » قال ابو قتادة : هو علی ً . فقال ﷺ : بالوفاء ؟ قال : بالوفاء ، فصلی علیه . آخرجه الترمذی فی سننه ( ۱۰۲۹ ) وقال : هذا حدیث حسن صحیح .

#### 00+00+00+00+00+001/4/T0

قالوا: لم يمنع الرسولُ الصلاة عليه وقال: صلَّوا على أخيكم ؛ لأنه قال فى حديث آخر: « مَنْ أخذ أموال الناس يريد أداءها \_ لم يَقُل أدّاها \_ أدى الله عنه »(1)

أما وقد مات دون أنْ يبؤدى ما عليه ، فغالب الظن أنه لم يكُنْ ينوى الأداء ؛ لذلك لا أصلى عليه ، فلما نزل قوله تعالى : ﴿النّبِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ . . (1) ﴾ [الأحزاب] صار رسول الله يتحمل الدّين عمن يموت من المسلمين وهو مدين ، ويؤدى عنه رسول الله ، وهذا معنى ﴿النّبِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِمْ . . (1) ﴾ [الاحزاب] فالنبي أولى بالمسلم من نفسه .

ثم ألم يَقُلُ سيدنا رسول الله على أمام عمر : " لا يومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : نفسه ، وماله ، والناس أجمعين " ولصدق عمر \_ رضى الله عنه \_ مع نفسه قال : نعم يارسول الله ، أنت أحب إلى من أهلى ومالى ، لكن نفسى .. فقال النبى على : " والذي نفسى بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه " (")

فلما رأى عمر أن المسألة عزيمة فطن إلى الجواب الصحيح، فلابد أن الله أنطق رسوله بحب غير الحب الذي أعرفه ، إنه الحب العقلى ، فمحمد على أحب البيه من نفسه ، والإنسان حين يحب الدواء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۲۱/۲ ، ۲۱۷ ) والبخاري في صحيحه ( ۲۳۸۷ ) وابن ماجة في سننه ( ۲٤۱۱ ) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) عن جد زهرة بن صعبد قال : كنا مع النبى ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : والله يا رسول الله ، لانت أحب إلى من كل شيء إلا نفسي ، فقال النبي ﷺ : « والذي نفسي بيده ، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : فانت الأن والله أحب إلى من نفسي ، فقال رسول الله ﷺ : « الأن يا عمر » ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٣٦/٤ ) .

#### 01147720+00+00+00+00+0

المر إنما يحبه بعقله لا بعاطفته ، وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان ابنا لعدوك ، أما ابنك فتحبه بعواطفك ، وتحب من يثنى عليه حتى لو كان غبياً متخلفاً .

ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنى الذى رزقه ألله بولد متخلف ، وكبر الولد على هذه الحالة حتى صار رجلاً ، فكان الطالبون للعطاء يأتونه ، فينتنون على هذا الولد ، ويمدحونه إرضاء لأبيه ، وطمعا في عطائه ، مع أنهم يعلمون بلاهته وتخلفه ، إلى أن احتاج واحد منهم ، فنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى ، وأخبروه بنقطة ضعفه في ولده .

وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة ، وجلس مع هذا الغنى فى البهو ، وفجأة نزل هذا الولد على السلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه علامات البلّه والتخلف ، فنظر الرجل إلى صاحب البيت ، وقال : أهذا ولدك الذى يدعبو الناس له ؟ قال : نعم ، قال : أراحك الله منه ، والأرزاق على الله .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ .. ( (الاحزاب الى : أن أزواجه الله الله الله عليه الله عنها أم لرسول الله بهذا المعنى ؛ لأنه أول المؤمنين ؛ لذلك كانت لا تعامله معاملة الزوجة ، إنما معاملة الأم الحانية .

ألاً تراها كيف كانت تحنُو عليه وتحتضنه أول ما تعرَض لشدة الوحى ونزول الملك عليه ؟ وكيف كانت تُطمئنه ؟ ولو كانت بنتا صغيرة لاختلف الأمر ، ولاتهمتُه في عقله . إذن : رسول الله في هذه المصرحلة كان في حاجة إلى أم رحيمة ، لا إلى زوجة شابة قليلة الخبرة .

#### 

وزوجاته على يعتبرن أمهات للمؤمنين به ؛ لأن الله تعالى قال مخاطبا المؤمنين : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُوا رَسُولَ اللّه وَلا أَن تَنكُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْده أَبدًا.. ( [الاحزاب] لماذا ؟ لأن الرجال الذين يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضغائن وأحقاد .

فالرجل يُطلَق زوجته ويكون كارها لها ، لكن حين يتزوجها آخر تحلو في عينه مرة أخرى ، فيكره من يتزوجها ، وهذه كلها أمور لا تنبغى مع شخص رسول الله ، ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول الله أن تكون فراشاً لغيره أبدا ؛ لذلك جعلهن الله أمهات للمؤمنين جميعا ، وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بناتهن ، فمن كانت لها بنت فلتتزوج بمن تشاء .

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويُقدِّره قدره أنْ يخلفه على امرأته .

لذلك كان تعدد الزوجات في الجاهلية ليس له حَدُّ معين ، فكان للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء ، فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد العدد في هذه المسألة ، فأمر أنْ يُمسك الرجل أربعا منهن ، ثم يفارق الباقين (۱) ، بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أربع .

أما رسول الله على فقد أمسك تسعا من الزوجات ، وهذه المسألة أخذها المستشرقون ماخذا على رسول الله وعلى شرع الله ، كذلك من لف لف من المسلمين .

<sup>(</sup>۱)عن ابن عصر رضى الله عنهما أن غيبلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشير نسبوة فى الجاهلية ، فاسلمن معه ، قامره النبى ﷺ أن يتخير أربعاً منهن ، اخرجه الترمذى فى سننه ( ۱۹۲۸ ) ، وابن ماجة فى سننه ( ۱۹۵۳ ) موصولاً ، وأخرجه الإمام مالك فى ميوطئه مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى بلفظ : « أمسك منهن أربعاً ، وفارق سائرهن » .

### 0114730+00+00+00+00+0

ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء ، ومَنْ لفّ لفكم غبى مثلكم ؛ لأن هذا الاستثناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له : ﴿ لا يَحِلُ لَكَ النّساءُ مَنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاحٍ. (٢٠) ﴾

يعنى : إنْ ماتت إحداهن لا تتروج غيرها ، حتى لو مُثنَ جميعاً لا يحل لك الزواج بغيرهن ، في حين أن غيره من أمته له أنْ يتزوج بدل إحدى زوجاته ، إنْ ماتت ، أو إنْ طلقها ، وله أنْ يُطلِّق منهن مَنْ يشاء ويتزوج مَنْ يشاء ، شريطة ألاً يجمع منهن أكثر من أربع ، فعلى مَنْ ضييق هذا الحكم ؟ على رسول الله ؟ أم على أمته ؟ إذن : لا تظلموا رسول الله .

ثم ينبغى على هؤلاء أنْ يُفرِّقوا بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود ، فكوْن رسول الله يكتفى بهؤلاء التسع لا يتعدَّاهن إلى غيرهن ، فالاستثناء هنا في المعدود ، فلو انتهى هذا المعدود لا يحلّ له غيره ، ولو كان الاستثناء في العدد لجاز لكم ما تقولون .

ومن ناحية أخرى: حين يمسك الرجل أربعاً ، ويفارق الباقين من زوجاته لهن أنْ يتزوجن بغيره ، لكن كيف بزوجاته على إنْ طلق خمساً منهن ، وهُنَّ أمهات المؤمنين ، ولا يحل لأحد من أمته الزواج منهن ؟ إذن : الضير والصلاح في أنْ تبقى زوجات الرسول في عصمته .

وما دام ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] كذلك يجب أن يكون المؤمنون أوْلى برسول الله من نفسه ، ليردُّوا له هذه التحية ، بحيث إذا أمرهم أطاعوه .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كَتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُهَاجِرِين ( ) ﴾ [الأحذاب]

# 

كلمة ( وأولوا الأرحام ) ماخوذة من الرحم ، وهو مكان الجنين في بطن أمه ، والمراد الأقارب ، وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لأن المسلمين الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا في مكة أهلهم وأموالهم وديارهم ، ولم يشأ أنصار رسول الله أن يتركوهم بقلوب متجهة إلى الأزواج .

فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين يعرض الواحد منهم على أخيه المهاجر أنْ يُطلُق له إحدى زوجاته ليتزوجها"، وهذا لون من الإيثار لم يشهده تاريخ البشرية كلها ؛ لأن الإنسان يجود على صديقه بأغلى ما في حوزته وملكه ، إلا مسألة المراة ، فما فعله هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار .

وحين آخى النبى على بين المهاجرين والانصار هذه المؤاخاة اقتضت أن يرث المهاجر أخاه الانصارى ، فلما أعز الله الإسلام ، ووجد المهاجرون سبيلاً للعيش أراد الحق سبحانه أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعى ، فلم تَعد هناك ضرورة لأن يرث المهاجر أخاه الانصارى .

فقررت الآيات أن أولى الارحام بعضهم أولى ببعض فى مسالة الميراث ، فقال سبحانه : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ اللّه مِن الْمُؤْمنين وَالْمُهَاجِرِينَ . (٦) ﴾ [الاحزاب] فقد استقرت أمور ألمهاجرين ، وعرف كل منهم طريقه ورتب اموره ، والارحام فى هذه

<sup>(</sup>۱) حدث هذا مع عبد الرحمن بن عوف المهاجر من مكة ، وسعد بن الربيع الأنصارى ، حيث قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المدينة مالاً ، فانظر شطر مالى فَخُذُه ، وتحتى امرأتان فانظر أيتهما أعسجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك ، داونى على السوق ، الخبر يطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ١١٧/٢ ) .

#### 9114E130+00+00+00+00+0

الحالة أولَّى بهذا الميراث .

وقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ.. ① ﴾ [الاحزاب] تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أنْ يحفظ بُضْعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ لانك حين تتأمل مسألة خَلْق الإنسان تجد أننا جميعاً من آدم ، لا من آدم وحواء .

يُروى أن الحاجب دخل على معاوية ، فقال له : رجل بالباب يقول : إنه أخوك ، فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى ، وأنت حاجبى ؟ قال : هكذا قال ، قال : أدخله ، فلما دخل الرجل ساله معاوية : أى إخوتى أنت ؟ قال : أخوك من آدم ، فقال معاوية : نعم ، رحم مقطوعة ، والله لأكونَنَ أول مَنْ يصلها .

وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُم مَعْرُوفًا.. (؟ ﴾ [الاحزاب] الحق سبحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوحاً ، فمَنْ حضر منهم قسمة فليكُنْ له منها نصيب على سبيل التطوع ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مَنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَعْرُوفًا ( ) ﴾ [النساء]

وقول سيحانه : ﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞ ﴾ [الاحزاب] أي : في أم الكتاب اللوح المحفوظ ، أو الكتاب أي : القرآن .

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعاً :

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنكَ وَمِنكَ وَمِنكَ وَمِنكَ وَمِن نُوحِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ مُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ مُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ مَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ مَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

# 00+00+00+00+00+0(1/1/270)

كلمة (إذ ، إذا) ظرف لحدث ، تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه ، فالإكرام مُعلّق بالمجىء ، والمعنى هنا : واذكر إذْ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ، وهذه قضية عامة في الرسل جميعا ، ثم فصلها الحق سبحانه بقوله : ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ . . (\*) ﴾ [الاحزاب]

الميثاق : هو العهد يُؤخذ بين اثنين ، كالعهد الذي أخذه الله تعالى أولاً على الخَلْق جميعاً ، وهم في مرحلة الذَّرّ ، والذي قال الله عنه :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَفُسِهِمْ أَخَذَ رَبُّكُمْ .. (١٧٦٠) ﴾

فما العهد الذي أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفيراً بين الله تعالى والخلق ، وحيين يصطفى الله رسولاً ليبلغ الناس شرع الله ، هذا الاصطفاء لا يرد ، إذن : فهو عرض مقبول ، وحين يقبله الرسول كأنه أخذ عهداً وميثاقاً من الله تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخلق ، فهى - إذن - مسألة إيجاب وقبول .

فقوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ .. ﴿ ﴾ [الاحزاب] الآخذ هو الحق سبحانه ، والمأخوذ منه هم النبيون ، والميثاق : العهد الموتَّق ، والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقِّق الصالح عندهما معا ، ولو اختلف واحد منهما ما تَمَّ العقد ، فإنْ كان الطرفان متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه في العقد .

فإنْ كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى ، لماذا ؟ لأنك جعلتُ فى مرتبة أنْ يعطى عهدا ، ويُوشق بينك وبينه أشياء ؛ لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَاتْفَكُم بِهِ . . (\*\) [المائدة] والمواثقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتُموه به وهو واثقكم به ؛ لأن

### 到这个

#### 01148730+00+00+00+00+0

الرسل حين يختارهم الله ، لا شك أنه سبحانه يعلم حيث يجعل رسالته ، فإذا اختار الله رسولاً ، فقبول الرسول للرسالة ارتضاء منه بما يريده الله من العهد .

وهل رأينا رسولاً في صوكب الرسالات عُرضَتُ عليه الرسالة فرفضها ؟ إذن : قبول الرسالة كأنه العهد ، جاء من طرف واحد في إملاء شروطه ؛ لأنه الطرف الأعلى ، وحيثية التوثيق في أن الله اختاره ، وجعله أهلاً للاصطفاء للرسالة .

لذلك رأينا في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - لما اصطفاه الله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالنسبة له ، لكن لم يردّها ، إنما طلب من الله أن يسانده في هذه المسئولية أخوه هارون ، فقال للحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَخِي هَـٰرُونَ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانا فَأَرْسُلُهُ مَعَى رَدْءًا (''يُصَدّقُني . . (٢٠) ﴾

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسألة ، إنما أذعن لأمر الله ، فاشا أعلم حيث يجعل رسالته ، ومسألة العقدة التى فى لسانه يستعين عليها بأخيه .

إذن : كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشيء المؤكّد الموئّق ، ومنه قوله تعالى عن الاعداء : ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرُبُ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ (") فَشُدُّوا الْوَثَاقَ . ① ﴾

ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة : ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْراهِيم

<sup>(</sup>١) رداه : قوَّاه وأعانه . والرده : المعين والناصر . [ القاموس القويم ١٠/٢٦ ] .

 <sup>(</sup>٢) اثخنتم وهم : غلبتم وهم وكثر فيهم الجراح . وأثخنته الجراح : أوهنته والإثخان في كل شيء : قوته وشدته ، [ لسان العرب - مادة : ثخن] .

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ . . ( )

قوله ( منّك ) أى من سيدنا رسول الله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، لكن لماذا قدَّم محمداً على نوح عليه السلام ، وهو الأب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام ، إلى أن جاء عهد نوح عليه السلام ، فانقسموا إلى مؤمن وكافر ، ثم جاء الطوفان ولم يَبْقَ على وجه الأرض إلا نوح ومن أمن به ، فكان هو الأب الثانى للبشر بعد سيدنا آدم .

لذلك يقول البعض: إن نوحاً عليه السلام رسالته عامة ، كما أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت لمن آمن به ولأهل السفينة في زمن معلوم ومكان محدد ، أما رسالة محمد فهي عامة في كل الزمان ، وفي كل المكان .

أما تقديم ذكر محمد في أولاً ؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضى ترتيباً ولا تعقيباً ، إنما هي لمطلق الجمع ، ثم قدم رسول الله لأنه المخاطب بهذا الكلام ، ومن إكرام الله لرسوله أن يبدأ به في مثل هذا المقام ، ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نقهمه من قوله في عن نقسه « كنت نبياً وآدم بين الماء والطين »(١) .

ثم يخصُّ بالذكر هنا نوحاً ؛ لأنه الأب الثاني للبشر ، ثم إبراهيم وموسى وعيسى ، فإبراهيم ، لأن العرب كانت تؤمن به ، وتعلم أنه

<sup>(</sup>۱) قال السيوطى فى « الدرر المنتثرة » ( ص ٣٤٢ ) : « لا أصل له بهذا اللفظ » وقد اخرج الترمـذى فى سننه ( ٣٦٠٩ ) من حديث أبى هريرة قال : قالوا يا رسول مـتى وجبت لك النبوة " قال : وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب . وفي الباب عن ميسرة الفجر .

### 

أبو الأنبياء ، وتُقدِّر علاقت بالكعبة ورَفْع قواعدها ، وأنه قدوة في مسألة الذَّبْح والسَّعْي وغيرها .

وموسى وعيسى ' لأن اليهودية والمسيحية ديانتان معاصرتان لدعوة رسول الله ، حيث كان اليهود في المدينة ، والنصارى في نجران ، وهما أهل الكتاب الذين كان بينهم وبين رسول الله مواقف شتى ، وكانت لهم في الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية ، وكأنهم هم أصحاب هذه البلاد .

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه \_ فى ميثاقهم مع أنبيائهم \_ يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعبدة الاصنام : لقد أطل زمان نبى سنتبعه ، ونقتلكم به قتل عاد وإرم ، فكانوا يعرفون زمان رسول الله وموطنه ، وأنه سيبعث فى أرض ذات نخل ، ومن صفاتها كذا وكذا ، لذلك لما قطعهم الله فى الأرض أمما وشتتهم ، جاء المشتغلون منهم بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته الله .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ( عَنْ ﴾

فكيف إذن تم هذا التحول ؟ وكيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التي أحبوا أنْ تبقى ، وأنْ تدوم لهم ، فقد بُعث الرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة ،

# OC+OO+OO+OO+OO+O/1987O

وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة ، وأنْ يقضي على هذه السيادة ، لذلك قال القرآن عنهم : ﴿ بِشْسَمَا الشَّتَرُواْ بِهِ أَنْفُسِهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِن فَضَلَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن أَنفُسِهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعْيًا أَنْ يُنزِلَ اللَّهُ مِن فَضَلَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن عَدَابٌ مَهِينٌ ٢٠٠٠ ﴾ وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌ ٢٠٠٠ ﴾ [البقرة]

لهذا خص بالذكر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما السلام .

ونلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ، ولم يذكر له أبا ، أما في عيسى عليه السلام فقال : ﴿عيسى ابْنِ مَرْيَمَ .. (٧) ﴾ [الاحزاب] وهذا دليل على أنه يؤكد الاصالة في الإنجاب ، فالأب هو الأصل إنْ وجد مع الزوجة ، فإن لم يوجد الأب فالأبوة للزوجة ؛ لذلك نسب عليه السلام إلى أمه ،

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية ، فمسألة الخلُق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون ، إنما هى قدرة الله التى خلقت أدم بدون أب ولا أم ، وخلقت حواء من أب دون أم ، وخلقت عيسى عليه السلام من أم بدون أب ، وخلقت سائر الخلُق من أب وأم ، وهكذا استوفى الخلُق القسمة العقلية فى كل صورها .

وقوله تعالى : ﴿ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مَيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾ [الاحزاب] أى : من الانبياء ، والميثاق الغليظ أى المؤكد ، فقد وسبعه الله وأكده حينما أخبر أنبياءه ورسله أنهم سينضطهدون وسيحاربون من أممهم .

لذلك لم يُوصف الميثاق بأنه غليظ إلا في هذا الموضوع ، وفي علاقة الرجل بالمرأة حين يطلقها ، وقد فرض لها مهرا ، فينبغي أنْ يؤديه إليها ، ولو كان قنطارا ، يقول سبحانه : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) ﴾ [النساء]

#### @//48/JOHOOHOOHOOHOOHO

فسمى الميثاق بين الزوجين ميثاقاً غليظاً أى : قوياً ومتيناً ؛ لأنه في العرفض ، ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ .

وهذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الرسل المذكّرين المبشّرين المنذرين جاء تفصيله في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِثَاقَ النّبِيّينَ لَمَا المنذرين جاء تفصيله في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِثَاقَ النّبِيّينَ لَمَا المَعْكُم مَن كتاب وَحِكْمَة ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَعَكُم لّتُوْمَننَ به وَلَتَنصُرنَه قَالَ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكُم إصْرِي أَ قَالُوا القُررَانَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَلَتَنصُرنَه قَالَ الشّاهِدِينَ ( الله عمران على الشّاهِدِينَ ( الله عمران على الشّاهِدِينَ ( الله عمران )

والشيء الذي شهد الله عليه لا يحتاج إلى قضاء ، لكن لماذا أخذ الله هذا العهد ؟ قالوا : لأن الذي لا يؤمن بإله ليس لديه دين يتعصب له حين يأتي رسول جديد ، لكن من الصبعب على الإنسان أن يكون له دين ، ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه ، وهنا تكمن المشقة التي يعانيها الرسل .

لذلك قال الله تعالى للرسل: من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم إذا جاءكم رسول مُصدِق لما معكم لتُؤمنن به ولتنصرنه (٢)، ثم أقررهم على ذلك ، وأشهدهم عليه فشهدوا ، والمعنى : إياكم أن تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أنْ تضعوا لهم هذه القاعدة ، ففيها الوقاية لهم .

 <sup>(</sup>١) الإصر : القيد والثقل والعهد المؤكد ، وسميت التكاليف الشاقة إصراً ؛ لانها تشق على المكلف وتثقل عليه ، وقوله ﴿ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَائِكُمْ إصرِى .. (١٨) ﴾ [آل عمران] أى : عهدى .
 [ القاموس القويم ١/٢١] .

<sup>(</sup>٢) آخرج ابن جرير الطبرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبعث الله نبياً ، آدم قمن بعده إلا آخذ عليه العهد في محمد ، لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ، ولينصرنه ، ويامره فياخذ العهد على قومه ، ثم ثلا ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِثَاقَ النّبِينَ فَمَا آتَيْنَكُم مِن كَتَابٍ وَحَكُمة . . (آنَ) ﴾ [آل عمران] على قومه ، ثم ثلا ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِثَاقَ النّبِينَ فَمَا آتَيْنَكُم مِن كَتَابٍ وَحَكُمة . . (آنَ) ﴾ [آل عمران] .
[ ذكره السيوطى في الدر المنثور في التفسير المأثور ٢٥٣/٢ ] .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴿

اللام هنا في ﴿لِيسْأَلُ .. ( ﴿ إِلاَ اللهِ التعليل ، فالمعنى أننا أخذنا من النبيين الميثاق ، لكن لن نتركهم دون سؤال ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيينَ مِثَاقَهُمُ .. ( ﴿ ) ﴾ [الاحزاب] لماذا ؟ ﴿لِيسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقَهِمْ .. ( ﴿ ) ﴾ [الاحزاب] لماذا ؟ ﴿لِيسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقَه ؟ ( ^ ) ﴾ [الاحزاب] لكن إذا كان المبلغ صادقاً ، فكيف يسأل عن صدقه ؟

سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيتاً للصادق ، إنما تبكيتاً لمن كذّب به ، سنسأل الرسل : أبلغتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : ﴿ يُومُ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسُلِ فَي قُولُ مَاذَا أُحِبْتُمْ . (١٠٠) ﴾ [المائدة] ويسأل الله القوم : ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رَسُلُ مَنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذَرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذَا . . (١٠٠٠) ﴾ [الانعام]

فالاستفهام هنا للتقريع والتبكيت لمن كذَّب.

أو : يكون المعنى ﴿ لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] أي : أنتم بشَّرتم بأن الإله واحد ، فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتُمْ هذه منى ، ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ، إذن : فقد صدقت فيما أخبرت به ، وصدقتم فيما بلغتم عنى ، حيث لم تجدوا في الآخرة إلا الإله الواحد .

لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابُهُ (٣٦) ﴾ [النور] ولو كان معه سسبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافسرين ، ومنعهم من العذاب .

كذلك يسأل الرسل عن البعث الذي وعد الله به ، وبلُّغوه الممهم ،

#### 01/18/100+00+00+00+00+0

وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب ، وكأن الحق سبحانه يسالهم: هل تخلُف شيء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت في إثابة المحسن أو معاقبة المسيء ؟ إذن: صدق كلامي كله.

كما تسجلس مع ولدك مثلاً تراجع معه المواد الدراسية ، وتحته على المذاكرة فسيُوفّق فى الامتحان ، ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام ، إنما تستعيد معه أمجاد ما أنجزه بالفعل تساله عن توفيق الله له ، كذلك الحق سبحانه يستعيد مع الرسل وَقُفْتهم لدين الله وإعلاءَهم كلمة الحق فى هذه الساعة ولا مرد لها .

إذن : فسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم ، وشهادة بأنهم الرق الله الصادقين عن الله المن كذَّب بهم (۱) .

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عُدَابًا أَلِيمًا ( ١٠ ﴾ [الاحزاب] والفعل الماضى هذا دليل على أن كل شيء معد وموجود سلّفاً، ولن ينشىء الحق سبحانه شيئا جديداً، كذلك قال عن الجنة ﴿ أُعَدَّتُ للمُتّقينَ (١٣٠) ﴾ [الاعران]

وسبق أنْ أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعاً إنْ آمنوا ، وخلق النار كذلك تسع الناس جميعاً إنْ كفروا ، يعنى : لن تكون هناك أزمة أماكن ، فإذا ما أخذ أهل الإيصان أماكنهم من الجنة

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تقسيره عند تفسير هذه الآية ( ٥٣٨٨/٧ ):

ه فيه اربعة أوجه :

أحدها : ليسأل الانبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم ، حكاه النقاش .

الثاني : ليسأل الانبياء عما أجابهم به قومهم ، حكاه على بن عيسى .

الثالث : ليسأل الانبياء عن الوقاء بالميثاق الذي أخذه عليهم ، حكاه ابن شجرة .

الرابع: ليسأل الافواه الصادقة عن القلوب المخلصة ، .

#### Q.071/D+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ1140.Q

تتبقى أماكن الذين كفروا شاغرة ، فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها أنتم : " ﴿ وَتَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الرَّحْرَفِ الرَّحَافِ الرَّحَافِ الرَّحَافِ الرَّحَافِ الرَّحَافِ اللَّهِ الْمُعَافِّقُ اللَّهِ الْمُعَافِّقُ اللَّهِ الْمُعَافِّقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

وقد وصف العناب مرة بأنه أليم ، ومرة بأنه مهين ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه عظيم ، ومرة بأنه شديد ، ولكل منها ملحظ ، فالأليم يُلحظ فيه القسوة والإيلام ، والعذاب المهين يُلحظ فيه إهانة المعذّب والنيل من كرامته ، فمن الناس من يحاول التجلّد ، ويُظهر تحمل الألم وعدم الاكتراث به ، فين حين يؤلمه أن تنال من كرامته ، فيناسبه العذاب المهين .

لذلك يُرْوى فى التجلد أن رجلاً دخل على معاوية فى مرضه ، وهو يُظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ، فقال له الرجل :

وَإِذَا المنيَّةُ أَنْشَبَتُ أَظُفَارِهَا الفيْتَ كُلُّ تَميمة لاَ تَنْفَعُ

ففطن معاوية إلى مقصده ، وأجابه من نفس قصيدة أبى ذؤيب (١٠):

وَتَجِلُّدِى للِشَّامِتِينَ أُريهُموا أنَّى لريب الدهْرِ لاَ أَتَضَعْضَعُ (١)

أما العذاب العظيم فلعظمه في ذاته ، ولكبر حجمه يعني ليس صغيراً ، أو يكون صغير الجرم ، لكن عظمته في صفاته ، أو في بقاء

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رخسى الله عنه أن رسول الله في قال : و ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، فالكافر يرث المسؤمن منزله في النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في النار ، والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة ، وذلك قوله تعالى : ﴿ وَبَلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم تَعْمُلُونَ (١٤) ﴾ [الزخرف] . أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٢٩٤/٧ ) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>۲) عزاه شنهاب الدین منحمود الحلبی فی کنتابه ، حسن التوسل إلی صناعة الترسل ، ص ۱۳۲ لأبی ذؤیب الهذلی ، وانظر دیوان الهذلین القسم الأول ص ۲ . [ وعزاد ابن منظور لأبی ذؤیب فی اللسان ـ مادة : ضعع ]

<sup>(</sup>٣) الضعضاعة : الخضوع والتذلل ، والضعضاع : الضعيف من كل شيء ، ورجل ضعضاع أي : لا رأى له ولا حزم ، [ لسان العرب ـ مادة : ضعضع ] ،

#### 0114012040040040040040

أثره في زمن طويل.

ويُوصَفَ العذاب بأنه شديد لشدة المعذّب سبحانه ؛ لأنه سبحانه إذا أخذ فأخده أخد عزيز مقتدر .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَهْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَهِمَا أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِمَا لَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا لَهُ اللَّهُ اللّ

أراد الحق سبحانه أنْ يُدلِّل على قوله لرسوله في الآيات السابقة : ﴿ وَتَوكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً (٣) ﴾ [الاحزاب] فجاء بحادثة جمعت كل فلول خصومه ، فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين ، فانتصر أولا على كفار مكة في بدر ، وانتصر على اليهود في بني النضير وبني قينقاع ، وهذه المرة اجتمعوا جميعاً لحربه على أو مع ذلك لن يؤثر جمعهم في الصد عن دعوتك ، وسوف تُنصر عليهم بجنود من عند الله .

إذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ النَّوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ .. ① ﴾ [الاحزاب] النعمة : الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استندانته ، وهذه الصفات لا تتوافر إلا في الإيمان ؛ لأن استدامة النعمة فيه تعدّتُ زمن الدنيا إلى زمن آخر دائم وباق في الآخرة ، وإنْ كانت نعمة الدنيا على قدر أسبابك وإمكاناتك ، فنعمة الآخرة على قدر المنعم سبحانه ، فهي إذن : نعمة النعم .

#### 

والله تعالى يضاطب هنا المؤمنين ، ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الجلال والكمال ، والله سبحانه يكفى العقل أنْ يهندى إلى القوة الضالقة الواحدة التى لا تعاند ، لكن ليس من عمل العقل أنْ يعرف مثلاً اسم هذا الإله ، ولا أن يعرف مراده ، فكان ولابد من البلاغ عن الله .

وسبق أنْ مثلنا لذلك بمن يطرق علينا الباب ، فنتفق جميعاً بالعقل على أن طارقاً بالباب ، هذا هو عمل العقل ، لكن أمن عمل العقل أن نعرف من هو ؟ أو تعرف مقصده من المجيء ؟ وهذا ما نسميه التصور .

فآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة ، فكان يكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قوة ، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجدت هذا الكون ، فإن أردنا معرفة ما هي هذه القوة فلابد أن نترك هذا الطارق ليخبرنا عن نفسه ، ويفصح عن هدفه وسبب مجيئه ، ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتي من عند الله يخبرنا عن هذه القوة ، عن الله ، عن أسمائه وصفاته ومنهجه الذي ارتضاه لخلقه ، وما أعده الله لمن أطاعه من النعيم ، وما أعده لمن عصاه من العذاب .

فإنْ كذّبنا هذا الرسول ، وطلبنا دلياً على صدّقه في البلاغ أخرج لنا من المعجزات ما يؤيده وما يحملنا على تصديقه ؛ لأنه أتى بلون مما ننبغ فيه نحن ، وفن من فنوننا ، ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله .

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط ردّ على من يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؟ وعمّ نهتُكم ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذي تستعبدكم به ؟

#### 0119972040040040040040

فكان من منطق العقل ساعة يأتينا رسول من عند الله أن نستشرف له ، ونُقبل عليه ، ونسأله عن اللغز الذي لا نعرفه من أمور الحياة والكون ، كان علينا أن نستمع له ، وأن ننصاع لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مأزق فكرى ، ومن مأزق عقلى لايستطيع أحد منًا أنْ يُحلّله ، كان على القوم أن يتلهفوا على هذا الرسول ، لا أن يعادوه ويعاندوه ، لما لهم من سلطة زمنية ظنوها باقية .

وقوله تعالى : ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ.. ① ﴾ [الاحزاب] ما هو الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواس يقارن بينها ويُغربلها ، ثم يحتفظ بها في منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ، وما أشبه العقل في تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغيرافيا ) التي تلتقط الصورة من مرة واحدة ، والناس جميعاً سواء في تلقى المعلومات ، المهم أن تصادف المعلومة خُلو الذّهن مما يشغله .

وهذه المنطقة في العقل يسمونها بؤرة الشعور ، وهي لا تلتقط إلا جزئية عقلية واحدة ، فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة ، أو من حاشية الشعور ، فالذاكرة هي التي تستدعي لك هذه المعلومة ، وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور .

ثم هناك ما يُسمَّى بتداعى المعانى ، حين يُذكُرك شىء بشىء آخر ، وهناك المخيِّلة ، وهى التى تُلفَّق أو تُؤلَف من المعلومات المختزنة شيئاً جديداً ، ونسميه التخيُّل ، فالشاعر العربى حين أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيِّلها هكذا .

#### 00+00+00+00+00+0/14,5

فهذه صورة تخيلية خاصة بالشاعر ، وإلا فَمْن منّا رأى سمكا من البلور في شبك من زبرجد ؟ فللشاعر نظرته الخاصية للصور التي يراها ، وسبق أنْ ذكرنا الصورة التي رسمها الشاعر(") للأحدب ، فقال :

قَصُرَتُ أَخَادِعُهُ (') وغَاصَ قَذَالُه (') فَكَأَنَّهُ مُتربِّصٌ أَنْ يُصْفَعَا وَكَأَنَّهُ مُتربِّصٌ أَنْ يُصْفَعَا وَكَأَنَّمَا صُفْعَتُ قَفَاهُ مِسرةً فَاحِسَ ثَانِيةً لَهَا فَتَجَمَّعا

ومنذ القدَم يعتبر الشعراء القلبَ مصلاً للحب وللمشاعر ، لكن يخرج عليناً هذا الشاعر بصورة أخرى جديدة من نَسْج خياله ، فيقول :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَثِيرُ مَودَّتي فَأَحِسَ مِنْهَا فِي الفُؤادِ دَبِيبا لاَ عُضْوَ لَي الفُؤادِ دَبِيبا لاَ عُضْوَ لي إلاَّ وَفَيه صَبَابَةٌ فَكَانَ أَعْضَائي خُلَقْنَ قُلُوبا

<sup>(</sup>١) الخود : الفيتاة الحسية الخَلْق الشابة ، ما لم تُحض ، وقيل : الجارية الناعمة ، { لسان العرب \_ مادة : خود ] ، والمزرد : هى حلق الدرع متداخلة في بعضها ، والمقصود أن الوشم متقن متشابك متداخل .

<sup>(</sup>٢) الزبرجد · الزمرد ، وهو الزبردج أيضاً . [ لسان العرب \_ مادة : زبرجد ] .

<sup>(</sup>٣) الشاعر هـو : ابن الرومى على بن العباس بن جـريج . شاعـر كبيـر من طبقة بشـار والمتنبى ، رومى الاصل ، كان جده من مـوالى بنى العباس ، ولد ببغـداد ٢٢١ هـ ونشأ بها . ومات فيها مسموماً عام ٢٨٢ هـ عن ٦٢ عاماً . [ الاعلام للزركلى ٢٩٧/٤] .

<sup>(</sup>٤) الأخادع : جمع الاخدع ، وهو أحد عرفين في جانبي العنق .

<sup>(</sup>٥) القذال جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [ لسان العرب - مادة . قذال ] .

فمعنى : ﴿ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ . . ① ﴾ [الاحزاب] لا تمروا على النعم بغفلة لرتابتها عندكم ، بل تذكروها دائماً ، واجعلوها في بؤرة شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عبادة ، وهو عبادة بلا مشقة ، فأنت حين تصلى مثلاً تستغرق وقتاً ومجهوداً للوضوء وللذهاب للمسجد ، كذلك حين تزكى تُخرج من مالك ، أما الذكْر فلا يُكلفك شيئاً .

لذلك في سورة الجمعة حينما يستدعي الحق سبحانه عباده للصلاة ، يقول : ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي للصَّلاة مِن يَوْمِ الْجُمعة فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْع .. (1) ﴾ [الجمعة] فهنا حركتان : حركة إيجاب بالسعى إلى الصلاة ، وحركة سلّب بترك البيع والشراء ، وكل ما يشغلك عن الصلاة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثيرًا . . ① ﴾

وفى موضع آخر قال : ﴿ وَلَذَكْرُ اللّهِ أُكْبَرُ (3) ﴾ [العنكبوت] فإياك أن تظن أن الله يريد أنْ تذكره ساعة الصلاة فحسب ، إنما اذكره دائماً وأبداً ، وإنْ كانت الصلاة لها ظرف تُؤدَّى فيه ، فذكْر الله لا وقت له ؛ لذلك جعله الله يسيراً سهلاً ، لا مشقة فيه ، لا بالوقت ولا بالجهد ، فيكفى فى ذكْر الله أنْ تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك لترى فيها قدرة الله .

والحق سبحانه يُذكّرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية تتعوّد عليها النفس ، ويحدث لها رتابة ، فلا تلتفت إليها ، فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح ، لكن قلّما تتذكر أنها آية من آيات الخالق ـ عز وجل ـ ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعبودت على رؤيتها ، وأصبحت رتيبة بالنسبة لك .

### 

كذلك يلفتنا الحق سبحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين ، فحين ترى السقيم تذكّر نعمة العافية ، وحين ترى الأعمى تذكّر نعمة البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أنْ تشكر المنعم الذى عافاك مما ابتلى به غيرك ، إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح وتذكيراً للخلق بنعم الخالق .

والنعمة وردت هنا مفردة ، وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَإِن تَعُدُوا نَعْدُوا نَعْدُوا نَعْدُمَا اللّٰهِ لا تُحْصُوهَا (٢٠) ﴾ [ابراهيم] وقد وقف أعداء الإسلام من المستشرقين أمام هذه الآية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة ، يقولون : فكيف تُعَدُّ ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم فهم لمعانى وأساليب القرآن .

ونقول: الذى ترونه نعمة واحدة ، لو تأملتُم فيها لوجدتم بداخلها نعماً متعددة تقوق العد ؛ لذلك استخدم القرآن هنا (إنْ) الدالة على الشك ؛ لأن نعم الله ليست مظنّة العد والإحصاء كرمال الصحراء ، هل تعرض أحد لعدها ؟ لأنك لا تقبل على عد شيء إلا إذا كان مظنّة العد ، وإحصاء المعدود .

لذلك ، فالحق سبحانه يوضع لنا : إنْ حاولتم إحصاء نعم الله -وهذا لن يحدث - فلن تستطيعوا عدّها ، مع أن الإحصاء أصبح علماً مستقلاً ، له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه .

ولك أنْ تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك ، ثم تتأمل فيها وفى عناصرها ومُكوناتها وفوائدها وصَسفاتها ، وسسوف تجد فى طيات النعمة الواحدة نعما شبتى ، فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة، لكن فى ألوانها ومذاقها وعناصر مكوناتها ورائحتها واختلاف وتنوع هذا كله نعم كثيرة .

#### 01/50/20+00+00+00+00+0

والحق سبحانه جعل نعَمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لأنه سبحانه جعل لها أسباباً ، مَنْ أحسنَ هذه الأسباب أعطتُه ، حتى لو كان كافراً .

ثم نلاحظ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَتُ اللّه لا تُحْصُوهَا ثَمْ نلاحظ في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَتُ اللّه لا تُحْصُوهَا وَرِدتُ في القرآن مرتين ، ولكل منهما تذييل مختلف ، فمرَّة يقول تعالى: ﴿ وَآتَاكُم مَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَتُ اللّه لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَارٌ (٢٠) ﴾ [ابراميم] ، ومرة يقول : ﴿ وَإِنْ تَعُدُوا نَعْمَةَ اللّه لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللّه لَغَفُورٌ رُحِيمٌ (١٠) ﴾ [النطل]

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه إيمانهم ، وما يقتضيه كفرهم ، لأعطى المؤمن وسلّب الكافر ، لكنه سبحانه غفور رحيم بخلّقه ، فبهاتين الصفتين ينعم سبحانه على الجميع ، وما ترفلون فيه من نعم الله عليكم أثر من آثار الغفران والرحمة ، فغفر لكم معايبكم أولاً ، والغفر : أن تستر الشيء القبيح عُمَّن هو دونك .

ثم الرحمة ، وهى أنْ تمتد يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ، وسبق أنْ أوضحنا أن المغفرة تسبق الرحمة ، وهذه هى القاعدة العامة ، لكن قد تسبق الرحمة المغفرة : ذلك لأن السلب للشيء المذموم ينبغى أن يسبق النعمة ، أو : أن دَفْع الضرر مُقدَّم على جَلْب المنفعة .

وقد متُلْنا لذلك باللصِّ تجده في دارك ، فتستر عليه أولاً حين لا تسلمه للبوليس ، ثم يرق له قلبك ، فتمتد يدُك إليه بالإحسان ، وهنا تسبق المغفرة الرحمة ، وقد تتصرف معه بطريقة أخرى ، بحيث تقدَّم فيها الرحمة على المغفرة ، والمغفرة لا تكون إلا من الأعلى للأدنى ، فتستر على القبيح قُبْحه ، وأنت أعلى منه ، فلا يقال مثلاً للخادم : إنه ستر على سيده .

ثم يرسل لنا الحق - سبحانه وتعالى - هذه البرقية الدالّة علي تأييده سبحانه لعباده المؤمنين : ﴿إِذْ (الْجَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرُوهًا (الْوَكُانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (١٠) ﴾ [الاحزاب]

فالجنود تُؤذن بالحرب ، وجاءت نكرة مُبْهمة ، ثم جاءت نهاية هذه المعركة في هاتين الجملتين القصيرتين ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبِحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا .. ( ) ﴾ [الاحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ، إلا أنهم من عند الله ، جاءوا لرد هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم .

ثم يأتي بمذكرة تفسيرية توضح من شم هؤلاء الجنود :

## ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِن كُمْ (") وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَاْ ۞ ﴿ الْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَاْ ۞ ﴿ الْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ۞ ﴿ الْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْطَانُونَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنَا الْطَانُونَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللْحَالِقُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُعِلَّ

<sup>(</sup>۱) ذلك يوم الخندق في غيروة الأحيراب، قال ابن إستحاق : كانت في شيوال من السنة الضامسة ، وقيال ابن وهب وابن القياسم عن مالك رحيمه الله : كانت وقعة الخندق سنة أربع ، وهي وبنو قريظة في يوم واحد . ( تفسير القرطبي ٥٢٨٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٧٠/٣ ): • هم المالائكة زلزلتهم وألقت في قاوبهم الرعب والخوف ، فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى ، فيجتمعون إليه ، فيقول : النجاء النجاء ، لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم من الرعب • .

<sup>(</sup>٣) قال ابن وهب : سمعت مالكاً بقول : ذلك بوم الخندق ، جاءت قبريش من هاهنا ، واليهود من هاهنا ، والنجدية من هاهنا . قال القرطبي : يريد مالك أن الذين جاءوا من فوقهم بنو قريظة ، ومن أسفل منهم قريش وغطفان . [ تفسير القرطبي ٣٨٩/٧٥ ] .

 <sup>(3)</sup> زاغ البصر : اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله في وصف فزع بعض الناس في العدينة حـين أحاطت بهم الأعـدا، في غزوة الأحـزاب ﴿وَإِذْ زَاعَت الأبهـارُ .. (١٠) ﴾ [الأحزاب] أى : اضطربت لشدة الفزع . القاموس القويم ( ٢٩٤/١ ) .

#### 01/104200+00+00+00+00+0

هذا وصف لما جرى في غزوة الاحزاب التي جمعت فلول أعداء رسول الله ، فقد سبق أن حاربهم متفرقين ، والآن يجتمعون لحربه على ، فجاءت قريش ومن تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم، وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة ، وعجيب أن يجتمع كل هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بينهم من العداوة والخلاف .

وقلنا : إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على كفار مكة ، ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على صدق رسول الله ، فقال تعالى : ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٢٠) ﴾ [الرعد]

ولو قدر أهل الكتاب هذه الشهادة التي قرنها الحق سبحانه بشهادته ، لكان عليهم أنْ يؤمنوا بصدق رسول الله على الله عليهم أنْ يؤمنوا بصدق

والمعنى : ﴿إِذْ جَاءُوكُم.. (①) ﴾ [الاحزاب] أى : اذكر يا محمد وتخيّل وتصوّر إذ جاءكم الأحزاب ، وتجمّعوا لحربك ﴿مَن فَوْقَكُمْ.. (①) ﴾ [الاحزاب] أى : من ناحية الشرق ، وهُمُ : غطفان ، وبنو قريظة، وبنو النضير ﴿وَمِن أَسْفَلَ مِنكُمْ.. (①) ﴾ [الاحزاب] أى : من ناحية الغيرب وهم قريش ، ومَن تبعهم من الفزاريين والاسديين وغييرهم ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ.. ① ﴾ [الاحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الابحار ، ومعنى زاغ البصر أى : مال ، ومنه قوله تعالى : ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (٧) ﴾

ف ( زاغت الابصار ) يعنى : مالت عن سمنها وسنمها ، وقد خلق الله العين على هيئة خاصة ، بحيث تتحرك إلى أعلى ، وإلى أسفل ، وإلى اليمين ، وإلى الشمال ، ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة ، فيقولون : رأى أى : بجُمْع عَيْنه ، ولمح بمؤخّر مُوقه ، ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ

#### 00+00+00+00+00+01/17.0

فسمَت العين وسنمها أنْ تتحرك في هذه الاتجاهات ، فإذا فزعت من شيء أخذ البصر ، مال عن سمَته من التحول ، لذلك يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . ( ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا . . ( ﴿ الانبياء]

وقال : ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تُشْخُصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (١٤) ﴾ [ابراميم] وشخوص البصر أنْ يرتفع الجَفْن الأعلى ، وتثبت العين على شيء ، لا تتحرَّك إلى غيره .

وفى موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعوقين : ﴿أَشَحُهُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتَ فَإِذَا ذَهِبَ الْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسَنَةِ حَدَادٍ . . [1] ﴾ [الاحزاب]

لأن الهول ساعة يستولى على الأعين ، فمرة تشخص العين على ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول ، ومرة تدور هنا وهناك تبحث عن مفرً أو مخرج مما هى فيه ، فهذه حالات يتعرّض لها الخائف المفزّع .

وقوله تعالى : ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ .. ① ﴾ [الاحزاب] معلوم أن الحنجرة أعلى القصبة الهوائية في هذا التجويف المعروف ، فكيف تبلغ القلوبُ الحناجر ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع ، فحين يفزع الإنسان يضطرب في ذاته ، وتزداد دقّات قلبه ، وتنشط حركة التنفس ، حتى ليُخيّل للإنسان من شدة ضربات قلبه أن قلبه سينخلع من مكانه ، ويقولون فعلاً في العامية ( قلبي هينط مني )

وقوله تعالى : ﴿ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠٠) ﴾ [الاحزاب]

#### 01147130+00+00+00+00+0

أى : ظنوناً مختلفة تأخذهم وتستولى عليهم ، فكل له ظن يخدم غرضه ، فالمؤمنون يظنون أن الله لن يسلمهم ، ولن يتخلى عنهم ، والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين ، بحيث لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك .

ونلحظ فى هذه الآية أن الحق سبحانه لا يكتفى بأنْ يحكى له ما حدث ، إنما يجعله على يستحضر الصورة بنفسه ، فيقول له : اذكُرُ إذ حدث كذا وكذا .

ئم يقول الحق سبحانه فِنَهُ ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالَاشَدِيدَا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ هُنَالِكَ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ.. (١) ﴾ [الاحزاب] أي : اختُبِروا وامْتُحنوا ، فقوي للإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هي نهاية الإسلام والمسلمين ﴿ وَزُلْزِلُوا . (١) ﴾ [الاحزاب] الزلزلة هي الهزة العنيفة التي ينشأ عن قوتها تَخْلُخُلُ الأشياء ، لكن لا تقتلعها ، والمراد أنهم تعرضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ، وميّز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :

## ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّاعُ رُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 <sup>(</sup>١) هنا : للقريب من المكان . وهناك : للبعيد . وهناك : للوسط . ويشار به إلى الوقت . أى .
 عند ذلك اختبر المعؤمنون ليتبين المخلص من المنافق . [ قاله القرطبي في تفسيره
 ٥٤٠٦/٧ ] .

#### 00+00+00+00+00+0(14170

المنافقون هم أنفسهم الذين في قلوبهم صرض ، فهما شيء واحد ، وهذا العطف يُسمُّونه « عطف البيان » .

والغرور أنْ تخدع إنساناً بشىء مُفْرح فى ظاهره ، محزن فى باطنه ، تقول : ما غرَّك بالشىء الفلانى كان فى ظاهره شيئاً يخدعك ويغرَّك ، فإذا ما جئت لتختبره لم تجده كذلك (۱) .

﴿ وَإِذْ قَالَت طَّلَا إِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَأَهُلَ الْمُقَامَ لَكُوْ فَالْرَجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَ رِيقٌ مِنْهُمُ النِّيقَ يَقُولُونَ إِنَّ البُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَازًا شَا الْمُؤَارَا الْ الْمَارَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

﴿ وَإِذْ .. ﴿ آَ ﴾ [الاحزاب] هذا أيضا بمعنى : واذكر ﴿ وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مَنْهُمْ يَامُلُ يَثْرِبَ.. ﴿ آَ ﴾ [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التي تقع

<sup>(</sup>۱) اخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : قبال المنافقون يوم الأحيزاب حين رأوا الاحزاب قد اكتنفوهم من كل جانب ، فكانوا في شك وريبة من أمر الله ، قالوا : إن محمداً كان يعدنا فتح فارس والروم ، وقد حُسصرنا ههنا حتى ما يستطبع يبرز أحدنا لحاجته ، فانزل الله ﴿ وَإِذْ يَفُولُ الْمُنافَقُونُ والّذِينَ في قُلُوبِهم مُرضٌ مَا وعدنا الله ورسُولُهُ إِلاَّ غُرُورًا (١٦) أَبُ [الاحزاب] [ ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢٠/٧٥] .

<sup>(</sup>۲) يثرب هى : المدينة ، وسماها رسول الله طيّبة وطابة ، وقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض والمدينة ناحية منها . وقال السهيلى : سميت يثرب لان الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب ابن عميل بن مهالائيل بن عوص بن عملاق . [ تفسير القرطبي٧/ ٤٠٥٠] قال ابن كثير في تفسيره : • قال السهيلى : روى عن بعضهم أنه قال : إن لها في التوراة أحد عشر اسما : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومة » ( تفسير ابن كثير ٢/٤٧٢) ) . ويقبول ابن منظور في لسان العرب [ مادة : ثرب ] : • سماها طببة وطابة كراهية النثريب ، وهو اللوم والتعيير » .

#### 01/47/720+00+00+00+00+0

فيها المدينة ، وقد غير رسول الله ر الله الله الله ( طَيْبة ) .

ومعنى: ﴿ لا مُعَامُ لَكُمْ.. (١) ﴾ [الاحزاب] أى: فى الحسرب ﴿ فَارْجِعُوا.. (١) ﴾ [الاحزاب] يعنى: اتركوا محمداً وأتباعه فى أرض المعركة واذهبوا، أو ﴿ لا مُقَامَ لَكُمْ (١) ﴾ [الاحزاب] أى: على هذا الدين الذي تنكرونه بقلوبكم، وتساندونه بقوالبكم.

ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد الفرار ﴿ وَيَسْتَأَذُنُ فُرِيقٌ مَنْهُمُ النّبِيُّ . (٣) ﴾ [الاحزاب] أي : في عدم الخروج للقتال ﴿ يَقُولُونَ إِنْ بُيُوتَنَا عَوْرَةً . (٣) ﴾ [الاحزاب] أي : ليست مُحصَنة ، ولا تمنع مَنْ أرادها بسوء . يقال : بيت عورة إذا كان غير مُحْرز ، أو غير محكم ضد مَنْ يطرقه يريد به الشر ، كأن يكون منخفضا أو مُتهدّم الجدران يسهل تسلّقه ، أو أبوابه غير محكمة .. إلخ .

كما نقول في العامية ( مَنَطُّ ) ، لكن الحق سبحانه يثبت كذبهم ، ويبطل حجتهم ، فيقول ﴿ وَمَا هِي بِعُورَةً ( [] ﴾ [الاحزاب] إنما العلة في ذلك ﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فَرَاراً [] ﴾ [الاحزاب] أي : من المعركة إشفاقاً من نتائجها ومخافة القتل .

ثم يقول سبحانه :

# ﴿ وَلَوْدُخِلَتَ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْنَةَ لَا مَا ثَلَقَ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللْم

﴿ دُخَلَتُ عَلَيْهِم (١٤) ﴾ [الاحراب] أي : البيوت ﴿ مِنْ أَقُطَارِهَا (١٤) ﴾ [الاحراب] من نواحيها ﴿ ثُمُّ سُئُوا الْفَتْنَةَ (١٤) ﴾ [الاحراب] أي : طُلب منهم الكفر ﴿ لآتُوها (١٤) ﴾ [الاحراب] يعنى : لكفروا . ﴿ وَمَا تَلَبُّوا بِهَا إِلاَ

#### 00+00+00+00+00+0(1/47)

يَسِيرًا (١٤) ﴾ [الاحزاب] يعنى : ما يجعل الله لهم لُبْثًا وإقامة إلا يسيرا ، ثم ينتقم الله منهم (').

## ﴿ وَلَقَدُكَانُواْعَنَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن فَبَّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبِنَرُّوْكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ۞ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسْتُولًا ۞ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

معنى ﴿عَاهَدُوا اللّهُ.. (١٠) ﴾ [الاحزاب] أخذ الله عليهم العهد وقَبلوه ، وهو ما حدث في بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على النّصارة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم (١) فاتقهم بدر وفاقتهم أحد ، فقالوا : والله لئن وقفنا في حرب أخرى لنبلون فيها بلاءً حسنا .

وعَهد الله هو الشيء الذي تعاهد الله عليه ، وأول عهد لك مع الله تعالى هو الإيمان به ، وما دُمْتَ قد آمنتَ بالله فانظر إلى ما طلبه منك وما كلَّفك به ، وإياك أنْ تُخلَّ بأمر من أموره ، لأن الاختلال في أي أمر تكليفي من الله يُعد نقصاً في إيمانك بالله ، فلا يليق بك أنْ تنقض ما أكَّدته من الأيمان ، بل يلزمك أن توفي به ؛ لأنك إنْ وفيتَ بها وفي لك بها أيضا ، فلا تأخذ الأمر من جانبك وحدك ، ولكن انظر إلى المقابل .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (٢٠/٣) ، يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ﴿ بَهُولُونَ إِنْ بَيُونَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بَعُورُةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَ قُرارًا (١٤) ﴾ [الاحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة وقطر من أقطارها ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعاً ، وهم لا يحافظون على الإيمان ، ولا يستمسكون به مع أدنى خوف وفذع . هكذا فسره قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير ،

<sup>(</sup>٢) قال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة ، هَمُوا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة ، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا ألا يعودوا لمثلها ، فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم . [ قاله القرطبي في تفسيره ١٤١٠/٧ع ] .

#### O+00+00+00+00+00+0

واعلم أن الله مُطلع عليك ، يعلم خفايا الضمائر وما تُكنّه الصدور ، فاحذر حينما تعطى العهد أنْ تعطيه وأنت تنوى أنْ تخالفه ، إياك أنْ تعطى العهد خداعا ، فربك مسبحانه وتعالى ميعلم ما تفعل .

## ﴿ قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرَّتُم يِّمِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِالْقَتْ لِوَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّاقَلِيلًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قوله تعالى لنبيه ﴿ قُلْ ( ] ﴿ [الاحزاب] أي : لهؤلاء الذين يريدون الفرار من المعركة ﴿ لَن يَنفَعَكُمُ الْفرار إِن فَررْتُم مِن الْموْت أَوِ الْقَتْلِ ( ] ﴾ [الاحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح ، وسبق أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقول تعالى عن نبيه محمد : ﴿ وَمَا مُحمَد إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرِسُلُ أَفَإِن مَات أَوْ قُتِلُ انقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ . . ( [ ] ) ﴾ [الا عمران]

فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سبحانه ، ويكون بنقض الروح أولا بأمر خالقها ، ثم يتبعه نَقْض البنية ، أما القتل فيقدر عليه الخلّق ، ويتم أولا بنقض البنية الذي يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لأن البنية لم تَعُد صالحة لاستمرار الروح فيها ، بعد أنْ فقدت المواصفات المطلوبة لبقاء الروح .

والفرار لن يُجدى فى هذه المسألة ؛ لأن لها أجلاً محدداً ، سواء أكان بالله واهب الحياة ، أو كان بفعل واحد من الخلق عصى أمر الله ، فهدم البنية التى بناها الله ، وما جدوى الفرار من المعركة ، وقد رأينا من شهد المعارك كلها ، ثم يموت على فراشه ، كخالد بن الوليد الذى

يقول : لقد شهدتُ مائة زَحْف أو زهاءها ، وما فى جسدى شبر إلا وفيه ضربة بسيف ، أو طعنة برُمْح ، وها أنذا أموت على فراشى كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء (١)

ثم يناقشهم القرآن: هَبُوا أنكم فررتُم من الموت أو القتل ، أتدوم لكم هذه السلامة ؟ أتخلدون في هذه الحلياة ؟ ﴿ وَإِذًا لا تُمَتُّعُونَ إِلا لَا لَكُم هذه الحلياة ، وتواجهون الموت قليلاً (١٠) ﴾ [الاحزاب] وسرعان ما تنتهي الحلياة ، وتواجهون الموت الذي لا مَفَرً منه ، وكلنا ذاهب إلى هذا المصير .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمْهُمِّنِ دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَاوَلَانَصِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

المعنى : قل لهم يا محمد من الذى ﴿ يَعْصِمُكُم . . (١٧) ﴾ [الاحزاب] أي : يمنعكم ﴿ مَنَ اللّهِ إِنَّ أَرَادُ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادُ بِكُمْ رَحْمَةً . . (١٧) ﴾ [الاحزاب] كما قال في موضع آخر : ﴿ لا عَاصِمَ الْيُومَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاّ مَن رُحم . . (١٠) ﴾

فإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا عاصم لهم : لأنه لا يمتنع أحد مع الله ؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله آخر يدفع السوء عن هؤلاء .

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في ء البداية والنهاية ، ( ١١٧/٧ ) وعبزاه للواقدى عن عبد الرحمن بن
 أبى الزناد عن أبيه .

#### 01/47V20+00+00+00+00+0

والإشكال الذي يحتاج إلى توضيح هنا قوله تعالى : ﴿ أُو أُرَادَ بِكُمْ رَحْمَةُ .. (١٠٠٠) ﴾ [الأحزاب] فكيف تكون العصمة من الرحمة ؟ قالوا : يعصم هنا بمعنى يمنع ، والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله إنْ أراد الله بكم رحمة .

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت بأسلوب الاستقهام ، ولم تأت على صورة الخبر ، فلم يَقُلُ القرآن لمحمد على على صورة الخبر ، فلم يَقُلُ القرآن لمحمد على الخبرية محتملة لا يُعصم أحد من الله إنْ أرادكم بسوء ، لأن الجملة الخبرية محتملة للصدق وللكذب ، إنما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية استقهامية ؛ ليقرروا هم بأنفسهم هذه الحقيقة ، كأنه تعالى يقول لهم : لقد ارتضيت حكمكم أنتم ، ولو لم يكن الحق سبحانه واثقاً من أن الجواب لن يأتي إلا : لا أحد لما جاء بالأسلوب في صورة استفهام ، إذن : فالاستفهام هنا آكد في تقرير صدق هذه الجملة .

كندلك أنت تلجاً إلى هذا الأسلوب في الردِّ على من ينكر جميلك ، فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها إلا الإقرار .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ اللّهِ وَلِياً وَلا نصيراً [الاحزاب] الولى : هو القريب منك ، وأنت لا تُقرّب منك إلا مَنْ ترجو نفعه ، هو الذي يليك أو يُواليك ، فحبّه يسبق الحدث ، فإذا ما جاء الحدث حمله حبّه لك على أنْ يدافع عنك .

والنصير : قريب من معنى الولى ، ويدافع أيضاً عنك ، لكن يأتى دفاعه بعد الحدث ، وقد يكون ممَّن لا قرابة بينك وبينهم ،

والمعنى : حين يريد الله أحداً بسوء قلن يجد أحداً يمنعه من الله ، لا الوليّ ولا النصير .

ثم يقول الحق سبحانه<sup>(۱)</sup>:

## ﴿ قَدْيَعَلَوُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُّ وَالْقَالِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَأَ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَاقِلِيلًا ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قد : حرف يفيد التحقيق ، خاصة إذا جاءت من الحق سبحانه ، ويأتى معها الفعل في صيغة الماضى ، لكن هنا ﴿ قَدْ يَعْلَمُ . . (١٨) ﴾ [الاحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع ، وهذا يعنى أن الحدث الذي يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المُعوِّقين ، وقد علم أزلاً .

فإنْ قُلْتَ : فالحق سبحانه يعلم قبل أنْ يكون هناك تعويق ، نقول : فَرْق بين أنْ يعلم الأمر قبل أنْ يقع ، وأنْ يعلمه إذ يقع ، فقد يقول قائل : علمت وسوف تجازينى على ما تعلم سابقا ، لكن لو تركتنى في المستقبل لن تحدث منى مخالفة . إذن : فالحق سبحانه يريد أن يؤكد هذا الأمر ، والمعورق : هو الذي يضع العوائق أمام مرادك ، ويُثبِّط همَّتك ويُخذّلك .

وقوله ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا . . ( ( ) ﴿ [الاحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة ( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائماً مع المفرد والمثنى والجمع ،

(۱) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضى الله عنه في قوله : ﴿ قَدْ بَعْلُمُ اللهُ الْمُعُوقِينَ مَكُمْ .. ((5) ﴾ [الاحزاب] شال : هذا يوم الاحزاب ، انصدرف رجل من عند النبي ﷺ ، فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف ، فقال له : أنت ههنا في الشواء والرغيف والنبيذ ورسول الله ﷺ بين الرماح والسيوف قال : هلم إلى ، لقد بلغ بك وبصاحبك ـ والذي يُحلف به لا يستقى لها محمد أبداً قال : كذبت ـ والذي يُحلف به - وكان أخاه من أبيه وأمه ، والله الأخبرن النبي ﷺ بخبره ، فوجده قد نزل جبريل عليه السلام يخبره في ألد المعرفين منكم والفائلين الإخوانهم هلم إليا ولا يأثون الباس إلا قليلاً ((3) ﴾ [الاحزاب] . [ أورده السيوطي في الدر المنثور ١ / ٩٠٠] .

#### 01/47420+00+00+00+00+0

ومع المذكر والمؤنث ، ومنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلُمْ شُهَادَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَادُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَالَدًا . . (١٠٠٠) ﴾ [الانعام] أى : هاتوا ، وهذه هى اللغة الفصيحة .

وفى لغة من لغات تهامة يلحقون بها علامة التثنية والجمع ، والتذكير والتأنيث ، فيقولون : هلم وهلمي وهلما وهلموا ، ولجمع الإناث هلمُن .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً (١٠٠ ﴾ [الاحزاب] البأس أى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ أَى : الحرب ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لَتُحْصَنَكُم مَنْ بَأْسَكُمْ . . (٨٠) ﴾

وقال سبحانه : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ .. ( البقرة الفقرق بين البأس والباساء : البأس أي : الحرب ، أما الباساء ، فكل ما يصيب الإنسان من مكروه في غير ذاته كفقد ولد ، أو خسارة مال .. إلخ ، أما الضراء فيما يصيب الإنسان في ذاته ، كمرض أو نحوه .

ومن ذلك قول الله تعالى عن سيدنا داود : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ .. (ك) ﴾

والمراد: صناعة الدروع التي يلبسسها الإنسان على مظان المقاتل فيه ، وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس ، ولها غطاء خاص ( الخوذة ) ، وتُصنع الدروع مُسنَّنة . أي : بها تمورُّج وتجاويف ، بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام ، فلا تنفلت الضربة إلى مكان آخر فتؤذيه .

لذلك يقول تعالى لنبيه داود عن هذه الصنعة ﴿ رَقَدُرٌ فِي السُرْدِ .. (١٠) ﴾ [سبا] أي : في إحكام هذه الحلقات المتداخلة .

وفَرُق أيضا هنا بين لَبُوس ولباس: اللباس هو ما يقى الإنسان تقلبات الجو ، ويستر عورته أثناء الأمن وسلام الحياة ، وهذه هى الملابس العادية التى يرتديها الناس.

وفيها يقول الحق سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَمَّا خَلَقَ ظَلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مَنَ الْجَبَالِ أَكْنَانًا (١) وَجَعَلَ لَكُمْ سُوابِيلَ تَقْيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ (١) تَقْيِكُم لَكُمْ مَنَ الْجَبَالِ أَكْنَانًا (١) وَجَعَلَ لَكُمْ سُوابِيلَ تَقْيِكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ (١) تَقْيِكُم بَالْمُونَ (٨١) ﴾ [النحل]

أما كلمة (لَبُوس) فهى المُعدّة لحالة الحرب كالدروع ونحوها ؛ لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم (لَبُوس).

وهذه الآية تلفتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة في الأداء القرآنى المعجز ، فالآية هنا ذكرت ( الحرَّ ) ، ولم تذكر شيئاً عن المقابل له ، وهو البرد ، والعلماء عادةً ما يلجئُون إلى تقدير هذا المحذوف عند تفسير الآية ، فيقولون : أى تقيكم الحر والبرد (") ، يريدون أن يكملوا أسلوب القرآن ، وهذا لا يجوز .

 <sup>(</sup>١) الأكنان : جمع كنّ ، وما يُصان أو يستقر فيه الشيء ، والبيوت آكنان لاصحابها .
 [ القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/١٧٥ ] .

 <sup>(</sup>٢) السربال القميص والدرع ، وقيل : كل ما أبس فهـ و سربال . [ لسان العسرب ـ مادة : سربل ] .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن منظور في لنسان العرب - منادة : سربل : قبل في قبوله تعالى : ﴿سرابيل تَقْبِكُمُ
 الْحرّ .. (٨) ﴾ [النجل] : « إنها القمص تقي الجبر والبرد ، فاكتفى بذكر الحبر كان ما وقي
 الحر وقي البرد ،

وقال أبو يحيى زكريا الانصارى في كتابه ، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، . . «سرابيل تفيكم الحر . . (١/١) [النحل] أي : والبرد ، وإنما حذفه لدلالة ضده عليه ، كما في قوله تعالى : ﴿بِيدِكُ الْحَبِر . . (٢١) ﴾ [آل عمران] أي : والشر ، وخص الحر والخبير بالذكر الأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجاز ، والوقاية من الحر أهم عند أهله الان الحر عدهم أشد من البرد ، والخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر ، .

#### 01191120+00+00+00+00+0

وحين نمعن النظر في هذه الآية ، نجد أن الله تعالى خلق الظلال لتقينا حرارة الشمس ، وجعل اللباس ، وكذلك جعل لنا الأكنان في الجبال ، والله خلق الحر على هذه الصورة التي لا يتحملها الإنسان ؛ لأن للحر مهمة في حياتنا ، فحرارة الشمس تخدمك في أمور كثيرة ، وإنْ كانت تضايقك بعض الوقت ، فالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة خير لك ، ثم حماك بالظل واللباس والأكنان من شرها .

فإن قُلْت : فهذه الأشياء تقينى أيضا البرد ، نقول : إياك أن تظن أن الدفء يأتيك من غطاء ثقيل أو ملابس شتوية ، إنما الدفء من ذاتك أنت ، فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تنام عليه ، بدليل أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده باردا ، ثم بعد مرور ساعات الليل تجده في الصباح دافئاً .

إذن : فحرارتك الذاتية انتقلَت الى الغطاء فأدفأته ، وكل ما يؤديه الغطاء أنه يحفظ حرارة جسمك بداخله ، فلا تتبدد في الهواء المحيط لك .

لذلك ، لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها مظهرا من مظاهر قدرة الله ، فالإنسان تُشع منه حرارة تكفى فى أربع وعشرين ساعة لغلّى سبعة عشر لترا من الماء ، ومعدل هذه الحرارة فى الجسم ٣٧° ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء ، مما يدل على أن لجسمك ذاتية منفصلة تماماً عن الجو المحيط بك .

ومن عجائب خَلْق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى عضو آخر ، والجسم واحد ، فأعضاء حرارتها ما بين ٧° - ٩° كالأنف والأذن والعين ، ولو زادت حرارة العين عن هذا الصعدل

تنفجر ، أما الكبد فحرارته ٤٠ .. إلخ ، ومعلوم أن الحرارة تُحدث استطراقاً في الجسم الواحد ، وفي المكان الواحد .

ومن عجائب خلق الإنسان في هذه المسألة العرق الذي يتصبب منك في حالة تعرضك للصرارة الشديدة ، فيخرج العرق من مسام الجسم ، ليلطف من درجة حرارته ، ويُحدث عملية تبريد ، كالتي نراها مثلاً في موتور السيارة ، حتى عندنا في الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله في الأرض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير ، وهذه أملاح تضرج مع العرق ؛ لذلك يكثر في هؤلاء الفلاحيين أكل ( المش ) و ( المخللات ) لتعويض نسبة الأملاح المفقودة مع العرق ، إذن : فالحق سبحانه لم يقل ( والبرد ) ، لأن الدفء كما رأينا ذاتي .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسُ إِلاَّ قَلِيلاً (١٨) ﴾ [الاحزاب] وهذه القلة مستثناة : إما من الإنيان ، أو أنهم يأتون البأس ، لكن قلة منهم يُقاتلون بهمة ونشاط ، والباقون أتوا ذَراً للرماد في العيون \_ كما يقولون ولئلا يُتهموا بالتخلف عن رسول الله .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أَشِحَةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعْيُنَهُمْ كَأَلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوفُ سَلَقُوحَهُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِيكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ اللّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ

قوله تعالى : ﴿أَشِحُهُ عَلَيْكُمْ .. ﴿آ) ﴾ [الاحزاب] الشع في معناه العام هو البخل ، لكن الشحيح الذي يبخل على الغير ، وقد يكون كريما على نفسه وعلى أهله ، أما البخيل فهو الذي يبخل حتى على نفسه ؛ لذلك قال تعالى ﴿أَشِحُهُ عَلَيْكُمْ .. ﴿آ) ﴾ [الاحزاب] ليس على أنفسهم (١) .

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة في الكون تجدها ضرورية لحقائق تكوين الكون ، وتجد لها مهمة ؛ لذلك فَطِن الشاعر إلى هذه المسألة ، فقال :

إنَّ الأَشْبِحَّاءَ أَسْخَى الناسِ قَاطِبةً لأَنَّهم مَلكُوا الدُّنيا وَمَا انتفَعُوا لمَّ الأَي المَّوَا اللهُ اللهِ عَمْوا اللهِ عَمْوا كُل الذِي جَمَعُوا لمَّ الناسَ من بَعْضِ الذِي مَلكُوا إلاَّ ليُعْطَوا هُموا كُل الذِي جَمَعُوا

وآخر يرى للبخيل فضالاً عليه ، فيقول :

جُزى البخيلُ على صالحة منِّي لخفَّته علَى نَفْسى

نعم ، البخيل خفيف على النفس ؛ لأنه لم يَجُدُ عليك بشىء يأسرك به ، ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك ، فهو خفيف على نفسك ؛ لأنك لستَ مديناً له بشىء .

وهذا على حدُّ قول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) أورد القرطبي في تفسيره ( ١٢/٧) عدة أقوال في تأويل قوله تعالى : ﴿أَشْخُهُ عَلَيْكُمُ
 .. ( ) ﴾ [الأحزاب] :

<sup>-</sup> أشحة عليكم : أي : بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله ، قاله مجاهد وقتادة ،

<sup>-</sup> وقيل . بالقتال معكم .

وقبل : بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم .

<sup>-</sup> وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى ء ..

أحسن إلى النّاسِ تَستعبِد قُلُوبَهُم وطَالَما استعبد الإنسان إحسان أحسان أمسان إلى النّاسِ تَستعبد الإنسان إلى فقد ركزه الله في بعض الطباع ليعين التضاد ، ومعنى « يعين التضاد » أن البخل مقابله الكرم ، والبخيل يعاون الكريم على أداء مهمته ، فالكريم عادة ( إيده سايبه ) ، ينفق هنا وهناك حتى ينفد ما معه ، ومن أهل الكرم مَنْ يلجا إلى أنْ يبيع أرضه أو بيته في سبيل كرمه ، فمن يشترى منه إذن إذا لم يكُنْ هناك مَنْ يكز المال ويبخل به ؟

إذن : لو نظرت إلى كل شيء في الوجود تجد له مهمة ، حتى إن كان مذموما ، ثم إن البخيل كثيرا ما يكون ظريفا لا يخلو مجلسه من ظُرْفه ، فقد كنا في بواكير شبابنا نشرب السجائر ، فكان الواحد منا يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ، وربما لا تكفى واحدة فأخرج الأخرى ، وكان في مجلسنا واحد من هؤلاء ، فنظر إلى في غينظ وقال ( يا قلبك يا اخي ) .

وقد كانت هذه السجائر سبباً في أننا جُرْنا على شبابنا ، فكان لهذا أثر بالغ علينا في الكِبر ، فليحْمِ الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل هذه الخبائث المحرمة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعِينَهُمْ . (فَ) ﴾ [الاحزاب] أى : في ساعة الفزع ، يأخذ الفزع أبصارهم، فينظرون هنا وهناك ، لا تستقر أبصارهم ، ولا تسكن إلى شيء ، زاغتُ أبصارهم ﴿ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ . . (فَ) ﴾ [الاحزاب]

ومن ذلك الخبر: « إنكم لتكثرون عند الفزع ، وتَقلُون عند الطمع » . كان هذا حالهم عند الخوف والفزع ﴿ فَإِذَا ذَهَب الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَة حِدَاد . . (١٦) ﴾ [الاحزاب] معنى ﴿ سَلَقُوكُم . . (١٦) ﴾ [الاحزاب]

#### 01/4V0>0+00+00+00+00+0

الموكم وآذوكم بالسنتهم ، وقالوا لكم : أعطونا حقنا ، فقد حاربنا معكم ، ولولا نحن ما انتصرتُم على عدوكم ، إلى غير ذلك من التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب .

وهذا كله من معانى (السلق) ومنه اسلق اللحم ونحوه وهو أن يغلى في الماء دون أن تضيف إليه شيئاً ومثله السلخ المكلها معان تلتقى في الإيلام.

وعادةً ما تجد في اللغة إذا اشترك اللفظان في حرفين ، واختلفا في الثالث تجد أن لهما معنى عاماً يجمعهما كما في سلق وسلخ ، وفي : قطف ، وقطر ، وقطم . وكلها تلتقي في الانفصال .

وقوله تعالى ﴿ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ . . (13 ﴾ [الاحزاب] حداد يعنى : حادة فصيحة بملء القم ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَبَصَرُكُ الْيُومُ حَدِيدٌ (٣٣) ﴾

ومعنى ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ . . ( آ ﴾ [الاحزاب] بعد أنْ قال ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ . . عَلَيْكُمُ . . ( آ ﴾ [الاحزاب] أكّد هذا المعنى بقوله ﴿ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ . . ( آ ) ﴾ [الاحزاب] أى : في عمومه .

﴿ أُولَلْنَكَ لَمْ يُؤْمِنُوا .. (١٦) ﴾ [الاحزاب] لأنهم لو آمنوا لَعلموا أن الشعّ ، شُعُ عليهم هم ، وليس في صالحهم ؛ لأن الكريم يستزيد من الله العطاء ، أما الشحيح فليس له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ هَانَتُمُ هَا لَا الله عَرْفُ مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ هَا يَخُلُ عَن نَفْسه .. (٢٨) ﴾

وربك حين يراك تنفق صصا أعطاك يزيدك ؛ لأنك مسؤتمن على الرزق : لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عودتنى خيراً ، وعودتُ

#### 

خلقك خصيراً ، فسلا تقطع ما عودتنى حستى لا أقطع عن الناس ما عودتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله ، وسبب للمزيد منها .

وهَبُ أن لك عدة أولاد ، أعطيت لواحد منهم جنيها مثلاً ، فذهب واشترى به حلوى ، ثم وزَّعها على إخوته ، ولم يُؤثر نفسه عليهم ، لا بُد أنك ستاتمنه ، وتعطيه المعزيد ؛ لأن الخير في يعده يفيض على الأخرين .

ونتيجة عدم الإيمان ﴿ فَأَحْبُطُ اللّٰهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيراً (1) ﴾ [الاحزاب] اى : أنهم عملوا ، لكن أعمالهم لا رصيد لها من إيمان ؛ لذلك أحبطها الله اى : جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود عليهم ، وهذه القضية أوضحها القرآن في قوله تعالى : ﴿ مَثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدُتْ بِهِ الرّبِحُ في يَوْمِ عَاصِفِ لا يَقْدُرُونَ مِمَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءِ ذَلِكَ هُوَ الضّلالُ الْبَعِيدُ (١٨) ﴾ [ابراهيم]

وهذا الإحباط أمر يسير على الله تعالى ، لكن أفى حَقُ الله تعالى نقول : هذا صعب ، وهذا يسير ؟ قالوا : كلُّ أمر الله يسير ! لأنه تعالى لا يفعل بمعالجة الشيء ، إنما يفعل سبحانه بكُنْ ، وسبق أنْ مثلنا لمعالجة الأفعال بمنْ يريد أنْ ينقل مثلاً عشرة أرادب من القمح ، فإنه لا يستطيع إلا أنْ يحملها مُجزَّأة ، فينقل ( الجُوال ) من هنا إلى هناك ، ثم الآخر ، إلى أنْ ينتهى من الكمية كلها ، ويأخذ في هذا العمل وقتاً يتناسب مع قوته .

فلما تقدَّم العلم ، وتطور الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى تحمل كل هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة ، وبمجرد الضغط على منجموعة من الأزرار والمنفاتيح ، فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد استطاع أنْ يصل إلى هذا التيسير ، فما بالك بالخالق عز وجل ؟

#### 9119V90+00+00+00+00+0

لذلك يقول تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ 
(٨) ﴾ [بس] ولا تتعبب من هذه المسالة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك شيئا منها ، لماذا تستبعد فعل الله تعالى بكُنْ ، وأنت ترى جوارحك تنفعل لمبجرد إرادتك للفعل ، مجرد رغبتك فى القيام ترى نفسك قد قُمْتَ ، دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام .

فإنْ قلتَ : فلماذا لا يامر الإنسان جوارحه وأعضاءه بما يريد ؟ نقول : لأنك لا تملك أنْ تأمرها ، فهى تنقاد لك ولمرادك بأمر الله ، فالأشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه ، ولا تتخلف عن أمره أبدا ، ألم تقرأ عن السماء ﴿ وَأَذْنَتُ لَرِبُهَا وَحُقّتُ (٢) ﴾ [الانشقاق]

فالسماء مع عظم خَلْقها تسمع وتطيع أمر خالقها ؛ أما أنت أيها العبد ، فأيَّ شيء تأمر ، وأنت لا تعرف أصلاً ما تأمره ؟ وهل تعرف أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التي تشترك بداخلك لأداء عملية القيام ؟ لذلك ولعدم علمك بما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك تنفعل لمجرد إرادتك .

أما هو سبحانه فيقول ( كُنْ ) لأنه خالق كل شيء ، وكل شيء مؤتمر بأمره ، وقال سبحانه ( كُنُ ) حتى لا تقولها أنت ، فكأنها سبقتُ منه سبحانه لصالحك أنت ، وأنت تفعل من باطن كُنُ الأولى التي توزّعت علينا جميعاً .

> ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ بَسْتَلُونَ عَنْ أَبْلَآبٍ كُمْ وَلَوْ كَانُواْفِيكُمْ مَافَكِلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ كَانُواْ فِيكُمْ مَافَكِلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين ، ويكشف نواياهم السيئة ، فبعد أنْ تجمّع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبي على ما يزال هؤلاء المنافقون ﴿يُحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا .. (٢٠) ﴾ [الاحزاب] فهذا التجمع يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم يُصدقوه ، فقد رأوا النبي ينتصر على أعدائه متفرقين ، وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها أعداء الإسلام على اختلافهم .

إذن : استبعد المنافقون تجمع الأحزاب هذا التجمع ، وبعد ذلك ينفضون دون أنْ يصنعوا حدَثا يُذكر في التاريخ .

والحسبان : ظن ، أي : ليس حقيقة .

﴿ وَإِن يَأْتِ الأَحْرَابُ يُودُوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ .. (١٠) ﴾ [الأحزاب] أي : إنْ يتجمع الأحراب يبودُ المنافقيون لو أنهم بادون أي : مقيمون في البادية بعيدا عن المدينة : لأنهم يضافون من مطلق التجمع ، ولأنهم إنْ بَقَوْا في المدينة إما أنْ يحاربوا الأحزاب وهم غير واثقين من النصر ، وإما ألاً يحاربوا فيصيرون أعداءً للمسلمين .

فهم يريدون - إذن - أنْ يعيشوا في النفاق ، وألاً يخرجوا منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب ، ومن بعيد ﴿ يَسَأَلُونَ عَنَ أَنْبَائِكُمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] أي : ما حدث لكم في هذه المواجهة .

ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة : ﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَا قَاتلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (٢٠) ﴾ [الاحزاب] أى : درْءا للشبهات ، وذَرا للسرماد في العيون ، إذن : لا تأس عليهم ، ولا تحزن لتخلُفهم .

### O+OO+OO+OO+OO+OO+O

# ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَذِيرًا ٢٠٠٠ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَذِيرًا ٢٠٠٠ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَذَكَرُ ٱللَّهَ كَذِيرًا

أسوة : قدوة ونموذج سلوكى ، والرسول هم مبلغ عن الله منهجه لصيانة حركة الإنسان فى الحياة ، وهو أيضا هم أسوة سلوك ، فما أيسر أن يعظ الإنسان ، وأن يتكلم ، المهم أن يعمل على وَفق منطوق كلامه ومراده ، وكذلك كان سيدنا رسول الله مبلغا واسوة سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه القرآن »(۱)

لكن ، ما الأسوة الحسنة التي قدَّمها رسول الله في مسألة الأحسزاب ؟ لمَّا تجمعُ الأحسزاب كان من دعائه عَلَيْ : « اللهم مُنزلَ الكتاب ، سريع الحساب ، اهزم الأحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزلهم »(آآ.

وجعل شعاره الإيماني فيما بعد « لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وهزم الأحزاب وحده »(٦) وما دام

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحدد في مسنده ( ۱۹۱/ ، ۱۹۳ ) ، وأبو بكر البيهةي في دلائل النبوة ( ۲۱۰/۱ ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن سده بن هشام بن عامر قال . أتيت عائشة ، فقلت . يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله ﷺ . قالت ، كان خلقه القرآن ، أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل : ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَيْ خَلْقِ عَظْيِم ( ؛ ) ﴾ [القلم] .

 <sup>(</sup>۲) حدیث متفق علیه ، آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۹۲۳ ) ، و کذا مسلم فی صحیحه ( ۲ ۲۷۴۳ ) کتاب الجهاد ـ باب استصباب الدعاء بالنصر (۷) من حدیث عبد الله بن آبی آوفی.

<sup>(</sup>٣) حدیث منفق علیه . اخرجه البخاری فی صحیحه ( ٤١١٤ ) ، وكذا مسلم فی صحیحه ( ٣٧٤ ) كتاب الذكار والدعاء ـ باب ( ١٨ ) من حادیث أبی هریارة رضی اشاعته ولفظهما : « لا إله إلا الله وحده ، أعار أجنده ، ونصر عبده ، وغلب الاحزاب وحده ، غلا شیء بعده ».

هذا شعار المصطفى ﷺ ، فهو لكم أُسُوة .

وقال تعالى عن المؤمنين فى هذه الغزوة : ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ . . (١١٤) ﴾ [البقرة]

وفى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله ، بعض مناشدتك ربك ، فإن الله منجز لك ما وعدك (۱) .

ولقائل أنْ يقول: إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر، فَلَم الإلحاح في الدعاء ؟ نقول: ما كان سيدنا رسول الله يُلح في الدعاء من أجل النصر؛ لأنه وعد مُحقَّق من الله تعالى.

واقرا قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَعَدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِّمَاتِهِ وَيُودُونَ أَنَّ عُيْرِ ذَاتِ الشُّوكَة تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقُّ بِكَلّْمَاتِهِ وَيَقْطُعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ٢٠٠٠) ﴾

فالرسول لا يريد الانتصار على العير ، وعلى تجارة قريش ، إنما يريد النفير الذي خرج للحرب .

وقوله تعالى : ﴿ فِي رَسُولِ اللّهِ .. (١٦) ﴾ [الاحزاب] كان الأسوة الحسنة في كل الحسنة مكانها كل رسول الله ، فهو ﷺ ظرف للأسوة الحسنة في كل عضو فيه ﷺ ، ففي لسانه أسوة حسنة ، وفي عينه أسوة حسنة ، وفي يده أسوة حسنة .

<sup>(</sup>۱) أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( ٦٢٧/٢ ) أن رساول الله الله عدل الصافوف يوم بدر ، ورجع إلى العاريش فدخله ، ومعه فيه أبو بكر الصاديق ، ليس معه فيه غيره ، ورسول الله ويخير بناشاد ربه ما وعده من النصر ، ويقول فيما يقاول : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تُعبد ، وقد خفق رسول الله الله خفقة وهو في العريش ، ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر ، أثاك نصار الله ، هذا جبريل آخذٌ بعنان فارس يقوده ، على ثناياه النقع . ( أي : الغبار ) .

#### 0114/120+00+00+00+00+0

هذه الأسوة لمَنْ ؟ ﴿ لَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠٠﴾

وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لأن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس استعداداً وتهيؤاً لها ، وتؤدى إلى مشقة ، أما ذكر الله فكما قُلْنا لا يكلفك شيئا ، ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَلَذِكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ .. (3) ﴾

يعنى : اكبر من أيَّ طاعة أخرى ؛ لأنه يسير على لسانك ، تستطيعه في كل عمل من أعمالك ، وفي كل وقت ، وفي أيَّ مكان ، ولذلك قُلْنا في آية الجمعة : ﴿ فَإِذَا قُضيت الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً .. (١٠) ﴾

## ﴿ وَلَمَّارَءَ اللَّهُ وَمِنُونَ ٱلْأَخْرَابَ قَالُواْ هَنَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ۞ ﴿ اللَّهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسَلِيمًا ۞ ﴿ اللَّ

أى : لما رأى المؤمنون الأحزاب منصرفين مهزومين ﴿ قَالُوا هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ .. (٢٣) ﴾ [الاحزاب] أي : هذا النصر ، وهذا الوعد الذي تحقق ما زادهم ﴿ إِلاَ إِيمَانًا وَتَسُلِمُا (٢٣) ﴾

وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ، فالإيمان يزيد بزيادة الجزئيات التى تُعليه ، فبعد الإيمان بالحق ـ سبحانه وتعالى ـ هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدّق الحق فى كلّ تصرف .

وتسليماً : أي لله في كلُّ ما يُجريه على العباد ..

#### OO+OO+OO+OO+OO+O\\\\\\

## مَنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهُدُوا اللَّهُ عَلَيْكُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَدُ، وَمِنْهُم مَن يَننَظِرُ وَمَابَدُ لُواْبَدِيلًا ٢٠٠٠

نزلت هذه الآية في جماعة من المؤمنين صادقي الإيمان أن الا أنهم لم يشهدوا بدراً ولا أحداً ، ولكنهم عاهدوا الله إن جاءت معركة أخرى لَيْبَادرُنَّ إليها ، ويبلُون فيها بلاءً حسناً .

وورد أنها نزلت في أنس بن النضر ، فقد عاهد الله لما فاتته بدر لو جاءت مع المشركين حرب أخرى لَيبلون فيها بلاء حسنا ، وفعلا لما جاءت أحد أبلى فيها بلاء حسنا حتى استشهد فيها ، فوجدوا في جسده نيفا وثمانين طعنة برمح ، وضربة بسيف() ، وهذا معنى

<sup>(</sup>١) نحب : أوجب على نفسه أمراً . أو نذر نذراً . وقضى نحبه : وقى بنذره . والنحب النذر ويقال لمن مات في سبيل الله : قضى نحبه ، أي : وقى بنذره لأنه نذر أن يموت في سبيل الله . [ القاموس القويم ٢/٩٥/٣] .

<sup>(</sup>۲) قال على بن أبى طالب عن طلحة بن عبيد الله : ذلك امرؤ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى ﴿ فَمَهُم مُن قَضَىٰ نَجَه ومَهُم مُن يَسَظُر .. (٣) ﴾ [الأحزاب] : طلحة ممن قبضى نحيه . لا حساب عليه فيما يستقبل . وقال عبيسى بن طلحة : أن النبي ﷺ مدر عليه طلحة فقال : هذا ممن قضى نحبه أوردهما الواحدى النيسابورى في (أسباب النزول ص ٢٠٢ ، ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر ، فشق عليه ، وقال : غبت عن أول مشهد شهده رسول الله الله الله والله لئن أشهدنى الله سبحانه قتالاً ليرين الله ما أصنع ، فيلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال : اللهم إنى أبرا إليك مصا جاء به فؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ، يعنى المسلمين ، ثم مشى بسيفه فيلقيه سعد بن معاذ فقال : أى سعد ، والذى نفسى بيده إنى لأجد ريح الجنة دون أحد ، فقاتلهم حمتى فُتل . قبال أنس : فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح ورمية بالسهم ، وقد مثلوا به ، وما عرفناه حتى عرفت الخبة ببنانه ، ونزلت هذه الآية . [ أسباب النزول الواحدى ص ٢٠٢ ، وابن سعد في الطبقات الكبير (٢٠١٤) ] .

#### O119A7DO+OO+OO+OO+O

﴿ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ . . ( ٢٣٠ ) ﴿ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ . . ( ٢٣٠ )

وساعة تسمع كلمة ﴿رِجَالٌ .. ( الاحزاب ] في القرآن ، فاعلم أن المقام مقام جدًّ وثبات على الحق ، وفضر بعزائم صلّبة لا تلين ، وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وفوا العهد الذي قطعوه أمام الله على أنفسهم ، بأنْ يبلُوا في سبيل نصرة الإسلام ، ولو يصل الأمر إلى الشهادة .

وقوله تعالى : ﴿ فَمِنَهُم مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَن يَنتَظِرُ .. (٢٣) ﴾ [الأحزاب] قضى نحبه : أي أدًى العهد ومات ، والنحب في الأصل هو النذر ، فالمراد : أدى ما نذره ، أو ما عاهد الله عليه من القتال ، ثم استُعملَت ( النحب ) بمعنى الموت .

لكن ، ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : الصعنى إذا نذرت فاجعل الحياة ثمنا للوفاء بهذا النذر ، وجاء هذا التعبير ﴿ فَمِنْهُم مَن قَضَىٰ نَحْبُهُ . ( آ ) ﴾ [الاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك نذرا . أي : انذر شأن تموت ، لكن في نُصْرة الحق وفي سبيل اش ، فكأن المؤمن هو الذي ينذر نفسه وروحه ش ، وكأن الموت عنده مطلوب ليكون في سبيل اش .

فالمؤمن حين يستصحب مسألة الموت ويستقرئها يرى أن جميع الخَلْق يموتون من لدن آدم عليه السلام حتى الآن ؛ لذلك تهون عليه حياته ما دامت في سبيل الله ، فينذرها ويقدمها لله عن رضا ، ولم لا وقد ضحيت بحياة ، مصيرها إلى زوال ، واشتريت بها حياة باقية خالدة منعمة .

وقد ورد في الأثر: « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت « ومع أننا نرى الموت لا يُبقى على أحد فينا إلا أن كل

#### C3///CC+CC+CC+CC+CC+CC//4/(C

إنسان في نفسه يتصور أنه لن يموت .

وحَقُّ للمؤمن أَنْ ينذر نفسه ، وأَنْ يضحى بها في سبيل الله ؛ لأن الله يقول : ﴿ وَلا تَحْسَنَ اللَّذِينَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءً عند رَبّهِم يُرْزَقُونَ (١٠٠٠) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُم اللَّهُ مِن فَضَلَه ويَسْتَبْشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَحْزَنُونَ (١٠٠٠) يَسْتَبْشُرُونَ يَلْحَقُوا بِهِم مِنْ خَلْفِهِم أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٠٠٠) يَسْتَبْشُرُونَ بِنعْمَةً مِنَ اللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنْ اللَّه لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٠٠) ﴾ [آل عمران]

وهذه الحياة التي عند الله حياة على الحقيقة ، لأن الرزق سمة الحي الذي يعيش ويأكل ويشرب .. إلخ ، وإياك أنْ تظن أنها حياة معنوية فحسب .

وقد تسمع من يقول لك : هذا يعنى أننى لو فتحت القبر على أحد الشهداء أجده حيا في قبره ؟ ونقول لمن يحب أن يجادل في هذه المسألة : الله تعالى قال : ﴿ أَحْبَاءٌ عند رَبّهِم . (قَنَ ) ﴾ [آل عمران] ولم يقل : أحياء عندك ، فال تحكم على هذه الحياة بقانونك أنت ، لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة .

والمؤمن ينبغى أن يكون اعتقاده فى الموت ، كما قال بعض العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالفعل ، وعمرك بقدر سفره إليك .

والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى : ﴿ تَبْوَكُ الَّذِي بِيده الْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَديرٌ (١) الذي خَلق الْمُوتَ وَالْحَياةُ .. (٢) ﴾ الملك] فقدَّم الموت على الحياة ، حتى لا نستقبل الحياة بغرور الحياة ، إنما نستقبلها مع نقيضها حتى لا نغترً بها .

وقوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَن ينتظرُ .. (٢٢) ﴾ [الاحزاب] أى : ينتظر الوفاء بعهده مع الله ، وكأن الله تعالى يقول : الخير فيكم يا أمة محمد

باق إلى يوم القيامة ﴿وَمَا بَدُلُوا تَبْدِيلاً ﴿ آ ﴾ [الاحزاب] معنى التبديل هنا : أي ما تخاذلوا في شيء عاهدوا الله عليه ونذروه ، فما جاءت بعد ذلك حرب ، وتخاذل أحد منهم عنها ، ولا أدخل أحد منهم الحرب مواربة ورياء ، فقاتل من بعيد ، أو تراجع خوفاً من الموت ، بل كانوا في المعمعة حتى الشهادة .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ الصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَنفِقِينَ إِن شَاءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ ﴾

تأمل هنا رحمة الخالق بالخَلْق ، هذه الرحمة التي ما حُرم منها حتى المنافق ، فقال سبحانه ﴿وَيُعَذَبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أُوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمُ.. (٢٤) ﴾

وسبق أن تحدثنا عن صفتى المغفرة والرحمة وقلنا : غفور رحيم من صيغ المبالغة ، الدالة على كثرة المغفرة وكثرة الرحمة ، وأن القرآن كثيراً ما يقرن بينهما ، فالمغفرة أولاً لتستر العيب والنقائص ، ثم يتلوها الرحمة من الله ، بأن تمتد يده سبحانه بالإحسان .

وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك ، فتشفق عليه ، ثم تمتد إليه يدك بالمساعدة التى تعينه على عدم تكرار ذلك ، وقلنا : إن الغالب أن تسبق المغفرةُ الرحمةَ ، وقليلاً ما تسبق الرحمةُ المغفرةَ .

وقلنا : إنه يشترط في المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى ، فإذا

#### 

ستر العبد على سيده قبحاً لا يقال : غفر له ، وكذلك فى الرحمة فإن مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوضاً عما قدَّم له أو يعطيه انتظار أنْ يرد إليه ما أعطاه مرة أخرى .

ثم يقول الحق سبحانه:

## 

الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس ، والمعنى : أن الله تعالى رد الكافرين والغيظ يمل قلوبهم ؛ لأنهم جاءوا وانصرفوا دون أن ينالوا من المسلمين شيئا ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً . . ( ) ﴾ [الاحزاب] ليس الخير المطلق ، إنما لم ينالوا الخير في نظرهم ، وما يبتغونه من النصر على المسلمين ، فهو خير لهم وإن كان شرا يُراد بالإسلام .

وقد رد الله الكافرين إلى غير رُجْعة ، ولن يفكروا بعدها في الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد انصرافهم خائبين : « لا يغزونا أبداً ، بل نغزوهم نحن »() وفعلاً كان بعدها فتح مكة .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُفِّي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ . . ( ٤٠ ) ﴾ [الاحزاب] أي :

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ۲۱۲، ۱۱۹ )، وأحمد في مسنده ( ۲۱۲/۶ ) من حديث سليمان بن صرد . قال العسقالاني في ( فتح الباري ۲۰۰/۷ ) . و فيه علم من أعلام النبوة ، فإنه علم السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة ، فوقع الامر كما قال ، .

#### 0119AV30+00+00+00+00+0

أن ردَّ الكافرين لم يكُن بسبب قوتكم وقتالكم ، إنما تولَّى الله ردَّهم وكفاكم القتال ، صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حجم المعركة ، ولو حدثت معركة بالفعل لكانت في غير صالح المؤمنين ؛ لأنهم كانوا ثلاثة آلاف ، في حين كان المشركون عشرة آلاف .

إذن : كانت رحمة الله بالمؤمنين هي السبب الأساسي في النصر ؛ لذلك ذُيلت الآية بقوله تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا (٣٠) ﴾ [الاحزاب] قوياً ينصركم دون قتال منكم ، وعزيزاً : أي يغلب ولا يُغلب .

هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها ، أما بنو قريظة فيقول اش فيهم :

## ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِينَ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقْتُلُوبَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ ﴾

معنى ﴿ ظَاهَرُوهُم . . ( آ ) ﴾ [الاحداب] أي : عاونوهم ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴿ . ( آ ) ﴾ [الاحزاب] أي : من حصونهم وقلاعهم ﴿ وَقَدُفَ فَي قُلُوبِهِمُ الرُّعُب . . ( آ ) ﴾ [الاحزاب] أي : الخوف وهو جندي من جنود الله ، وهذا الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الكافرين هو الذي فرقهم ، ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة ، وما فائدة أعداد كثيرة خائفة مذعورة ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عَلَيْهِمْ . . ( ) ﴾

آلم يُحدِّثنا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك ، فظن الكفار أنهم يستُّون أسنانهم ليأكلوهم ، هذا هو الرعب الذي نصر الله به عباده المؤمنين .

ومعنى ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ .. ( [الاحزاب] أي : المقاتلين الذين يحملون السلاح ﴿ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ( ] ﴾ [الاحزاب] وهم النساء والذرارى وغيرهم ممَّنُ لا يحملون السلاح .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَوَهُمْ وَأَمْوَاهَكُمْ وَأَرْضَالَمُ مَ وَأَمْوَاهَكُمْ وَأَرْضَالَمُ مَ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعَمِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ ع

معنى ﴿ وَأُورَثُكُمْ .. ( ( ) الاحداب ] أي : أعطاكم أرضَ وديار وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم ﴿ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُووها .. ( ) ﴾ [الاحزاب ] أي : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد ، والمراد بها خيبر ، وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكثير ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءَ قَديرًا (٢٧) ﴾ [الاحزاب]

وهكذا انتهى التعبير القرآني من قصة الأحزاب".

(١) أخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قادة رضى الله عنه فى قاوله ﴿ وَأَثِلَ الْدَينَ ظَاهُرُوهُم مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ .. (٣) ﴾ [الاحزاب] قال : « هم بنو قاريطة ظاهروا أبا سفيان ، وراسلوه ، ونكثوا العهد الذى بينهم وبين النبى ﷺ ، فبينما النبى ﷺ عند زينب بنت جحش يغسل رأسه وقد غسلت شقه ، إذ أناه جبريل عليه السلام ، فقال ، عفا أنه عنك . ما وضعت الملائكة عليها السلام سلاحها منذ أربعين ليلة ، فانهض إلى بنى قريظة فإنى قد قطعت أونادهم ، وفتحت أبوابهم ، وتركتهم فى زلزال وبلبال .

فأرسل رسبول الله و المسلم من وناداهم : يا إخبوة القردة فيقالوا . يا أبا التقاسم ما كنت فحاشا . فنزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان بينهم وبين قومه حلف ، فرجوا أن تأخذه فيسهم مبودة ، فيأوما إليسهم أبو لبابة ، فيأنزل : ﴿ بَالَيْهَا الَّذِينَ آمُوا لا تَخْرَنُوا اللّه والرسُول . (٢٠) أبه [الانفال] فحكم فيهم سعد : أن تُقتل مقاتلتهم ، وأن تسبى ذراريهم ، وأن عقارهم للمهاجرين بالاعقار علينا ، فيقال عقارهم للمهاجرين بالاعقار علينا ، فيقال اسعد : إنكم كنتم ذوى أعقار ، وأن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم ، فذكر لنا أن رسول الله سعد : إنكم كنتم ذوى أعقار ، وأن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم ، فذكر لنا أن رسول الله عبر وقال صصى فيكم بحكم الله . [ الدر المنثور في التفسير بالماثور ١٩١٦ه ] .

#### @\\4\\<del>4\\00+00+00+00+00+0</del>

وينبغى علينا الآن أنْ نستعرض القصة بفلسفة أحداثها ، وأن نتحدث عَمًا فى هذه القصة من بطولات ، ففيها بطولات متعددة ، لكل بطل فيها دور .

وتبدأ القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب ، وسلام بن أبى الحقيق ، وكانا من قريظة ، ذهبا إلى قريش في أماكنها ، وقالوا : جئناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد ، فأتوا أنتم من أسفل ، وننزل نحن من أعلى ، ونحيط محمداً ومن معه ونقضى عليهم .

وكان فى قريش بعض التعقُّل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحبه : انتم أهل كتاب ، وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : اديننا الذى نحن عليه خير أم دين محمد ؟ فقال : بل أنتم أصحاب الحق(١) .

سمعت قريش هذا الكلام بما لديها من أهواء ، وكما يقال : آفة الرأى الهوى ؛ لذلك لم يناقشوه في هذه القضية ، بل نسجوا على منواله ، ولم يذكروا ما كان من أهل الكتاب قبل بعثته وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون لهم : لقد أطل زمان نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قَتْلَ عاد

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نصيبا مِن الْكَتَابِ يُؤْمُونَ بالجَبْتُ والطَّاغُوت ويَقُولُونَ لِلْذِينَ كَفُرُوا هَنُولًا هَنُونَ مِن اللَّذِينَ آمنُوا سِيلا (۱۰) ﴾ [النساء] وعن عكرمة قال : جاء حُبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد ، فقالوا ، ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : تحن نصل الارحام ، ونتحر الكوماء ( الناقة العظيمة السنام ) ، ونسقى الماء على اللبن ، ونقك العانى ( الاسير ) ، ونسقى الحجيج ، العظيمة السنام ) ، ونسقى الماء على اللبن ، ونقك العانى ( الاسير ) ، ونسقى الحجيج ، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار ، فنحن خير أم هو ؟ فقالوا . أنتم خير وأهدى سبيلاً ، [ تفسير ابن كثير ١/١٣٥ ] .

#### 00+00+00+00+00+01/4.0

وإرم (۱) ، لقد فات قريشاً أنْ تراجع حيى بن أخطب ، وأن تسأله لماذا غيرتم رأيكم في محمد ؟

ثم جاء القرآن بعد ذلك ، وفضح هؤلاء وهؤلاء ، فقال سبحانه : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكَتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا هَسُؤُلاء أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً (٥٠) ﴾ [النساء]

فكانت هذه اول مسألة تغيب فيها العقول ، ويفسد فيها الرأى ، فتنتهز قريش اول فرصة حين تجد من يناصرها ضد محمد ودعوته ، ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلافها من بنى فزارة ، ومن بنى مرة ، ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وغيرهم ، اجتمعوا جميعاً للقضاء على الدين الوليد .

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة ، لرجل ليس من العرب ، بل من فارس عبدة النار والعياذ بالله ، وكأن الحق سبحانه يعد لنصرة الحق حتى من جهة الباطل ، إنه الصحابى الجليل سلمان الفارسي(1) ،

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال : فينا واشر وفيهم ، يعنى في الانصار وفي اليهود الذين كانوا جبيرانهم نزلت هذه القبصة يعنى في رابنا جاءهم كاب من عد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به (١٤) إلبقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قبهرا دهرا في الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب . وهم يقولون : إن نبيا سيبعث الآن تتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث أشرسوله من قريش واتبعناه كفروا به ، أورده ابن كثير في تفسيره ( ١/٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) سلمان الفارسي ، صحابي من مقدميهم ، أصله من مجوس أصبهان ، رحل إلى الشام ، فالموصل ، فنصيبين ، قرأ كتب الفرس والروم واليهود ، وعلم بخبر الإسلام فقصد النبي قسمع كلامه ، ولم يدخل الإسلام إلا بعد أن تحرر من العبودية . كان ينسج الصوف ويأكل خبز الشعير من كسب يده ، توفي ٣٦ هـ [ الأعلام للزركلي ١١٢/٣] .

#### 0114130+00+00+00+00+0

الذى قضى حياته جوالاً يبحث عن الحقيقة ، إلى أنْ ساقتُه الاقدار إلى المدينة ، وصادف بعثة رسول الله وآمن به .

وكان سلمان أول بطلل في هذه المعركة ، حين أشار على رسول الله بحفر الخندق ، وقال : يا رسول الله كنا ـ يعنى في فارس \_ إذا حَزَبنا أصر القتال خندقنا يعنى : جعلنا بيننا وبين أعدائنا خندقا ، ولاقت هذه الفكرة استحساناً من المهاجرين ومن الأنصار ، فأراد كل منهم أن يأخذ سلمان في صفه ، فلما تنازعا عليه ، قال سيدنا رسول الله لهم « بل سلمان منا آل البيت »(۱) وهذا أعظم وسام يوضع على صدر سلمان رضى الله عنه .

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجند حتى الباطل لخدمة الحق ، فنحن لم يسبق لنا أن رأينا خندقا ولا أهل الفارسى الذين جاءوا بهذه الفكرة ، لكن ساقها الله لنا ، وجعلها جُنْدا من جنوده على يد هذا الصحابى الجليل ، لنعلم كما قال تعالى ﴿ وَاعْلَمُوا أَنُ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلْبه .. (17) ﴾

وقد أوضحنا هذا المعنى في قصة فرعون الذي كان يذبح الأطفال

<sup>(</sup>۱) عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الله و الخندق عام الاحزاب من أجم السمر طرف بنى حارثة حين بلغ المداد ، ثم قطع أربعين ذراعاً بين كل عنسرة ، فاختلف المهاجرون والانصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلاً فوياً ، فقالت الانصار : سلمان منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله في « سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ١٨/٢٤ ) والحاكم في مستدركه ( ١٩٨/٥ ) وضعف الذهبي إسناده من أجل كثير بن عبد الله .

#### 00+00+00+00+00+01/4/0

بعد النبوءة التى سمعها ، ثم يأتيه طفل على غير العادة يصمله إليه الماء ، وهو فى صندوقه ، ولا يخفى على أحد أنَّ أهله قصدوا بذلك إبعاده عن خطر فرعون ، ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى قلبه ، فأخذ الولد وربًاه فى بيته .

وقد أحسن الشاعر الذي عبّر عن هذا المعنى ، فقال :

إِذَا لَمْ تُصَادِفُ فِي بَنيِكَ عِنَايَةً فَقَد كَذَب الراجِي وَخَابَ المُؤمَّلُ فَمُ وسي الذي ربَّاهُ فرعَوْنُ مُرْسَلُ فَمُ وسي الذي ربَّاهُ فرعَوْنُ مُرْسَلُ

البطل الثانى فى هذه الصعركة رجل يُدْعَى نعيم بن مسعود الأشجعى () ، جاء لرسول الله يقول : يا رسول الله لقد مال قلبى للإسلام ، ولا أحد يعلم ذلك من قومى ، فقال له رسول الله : « وما تغنى أنت ؟ ولكن خنزًل عنا » () أى : ادفع عنا القوم بأى طريقة ، أبعدهم عنا ، أو ضلّلهم عن طريقنا ، أو قُلْ لهم أننا كثير ليرهبونا .. والخ .

<sup>(</sup>١) نعيم بن مسعود بن عامر الاشجعى ، أبو سلمة . صحابي مشهور ، أسلم ليالى الخندق ، وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق ، فخالف بعضهم بعضا ورحلوا عن المدينة . قُتل نعيم في أول خلافة على قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل ، وقبل : مات في خلافة عثمان ، والله أعلم . [ الإصابة في تمييز الصحابة ترجمة رقم ٨٧٨٠] .

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( ۲٤٧/۳ ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله إنسى قد أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمُرتَى بما شئت ، فقال رسول الله ﷺ ، ه إنما أنت فينا رجل واحد ، فخيدًل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة . .

#### @1/44720+00+00+00+00+0

هذا رجل كان بالأمس كافراً ، فماذا فعل الإيمان في قلبه ، وهو حديث عهد به ؟ نظر نُعيْم ، فراى قريشاً وأتباعها يأتون من أسفل ، وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ، فأراد أن يدخل بالدسيسة بينهما ، فذهب لأبي سفيان ، وقال : يا أبا سفيان ، أنا صديقكم ، وأنتم تعلمون مفارقتي لدين محمد ، ولكني سمعت هم سا أن بني قريظة تداركوا أمرهم مع محمد ، وقالوا : إن قريشا وأحلافهم ليسوا مقيمين في المدينة مثلنا ، فإن صادفوا نصراً ينتصرون ، وإن صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم ، ثم يتركون بني قريظة لمحمد ؛ لذلك قرروا ألا يقاتلوا معكم إلا أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا رهائن عندهم .

سمع أبو سنفيان هذا الكلام ، فندهب إلى قومه فقال لهم : أنتم المقيمون هذا ، وليس هذا موطن بنى قريظة ، وسنوف يتركونكم لمواجهة محمد وحدكم ، فإنْ أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة محمد ، فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم .

بعدها ذهب أبو سفيان ليكلم بنى قريظة فى هذه المسألة ، فقال :
هلك الخفّ والحافر \_ يعنى : الإبل والخيل \_ ولسنا بدار مقام لنا ، فهيا
بنا نناجز (() محمدا \_ هذا بعد أنْ مكثوا نيّفاً وعشرين يوماً يعدون
ويتشاورون \_ فقالوا له : هذا يوم السبت ، ولن نفسد ديننا من أجل
قتال محمد وعلى كل حال نحن لن نشترك معكم فى قتال ، إلا أنْ
تعطونا عشرة من كبرائكم يكونون رهائن عندنا ، ساعتها علم
أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدّق ، فجمع قومه وقال لهم :

<sup>(</sup>١) المناجزة في القتال: المبارزة والمقاتلة، وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل واحد منهما صاحبه أو يُقتل أحدهما، وتناجز القوم: تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك . [ لسان العرب مادة : نجز ] .

#### 

الأرض ليست أرض مقام لنا ، وقد هلك الخف والحافر ، فهيا بنا ننجو .

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله مَنْ يؤدى هذه المهمة ، لم يَقُمُ من الحاضرين أحد ، ودل هذا على أن الهول ساعتها كان شديدا ، والخطر كان عظيما ، وكان القوم فى حال من الجهد والجوع والخوف ، جعلهم يتضاذلون عن القيام ، فلم يأنس أحد منهم قوة فى نفسه يؤدى بها هذه المهمة .

لذلك كلَّف رسول الله رجلاً يُدْعى حديفة بن اليمان بهذه المهمة قال حديفة : ولكن رسول الله قال لى : لا تُحدث أمراً حتى ترجع إلى ، فلما ذهبت وتسللت ليلاً جلست بين القوم ، فجاء أبو سفيان بالنبأ من بنى قريظة ، يريد أن يرحل بمن معه ، فقال : ليتعرَّف كل واحد منكم على جليسه ، مخافة أن يكون بين القوم غريب .

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسنْ تصرفه \_ قال : فأسرعتُ وقلت لمَنْ على يمينى : مَنْ أنت ؟ قال : معاوية بن أبى سفيان ، وقلت لمَنْ على يسارى : مَنْ أنت ؟ قال : عمرو بن العاص ('')، وسمعت أبا سفيان

<sup>(</sup>۱) ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( ۲۰/۲ ) من حديث حذيفة ، أن أبا سفيان أحس أنه دخل فيهم من غيرهم ، فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضريت بهدى على الذى عن يصينى فأخذت بيده ، ثم ضربت بيدى على الذى عن يسارى فأخذت بيده ، ( أخرجه الحاكم فى مستدركه ۲۰/۲ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰/۲ ) وغى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰/۲ ) وغى دواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( ۲۰/۲ ) وغى دواية أخرى ذكرها أبن كثير فى تفسيره ( ۱۳/۲ ) وغى دواية أخرى ذكرها أبن كثير فى تفسيره ( ۱۳/۲ ) وغى دواية أبا سفيان قال : يا معشر قريش لينظر كل أمرىء من وعزاها لمحمد بن إسحاق ، أن أبا سفيان قال : يا معشر قريش لينظر كل أمرىء من خليسه - قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى ، فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ، ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو بن العاص وات أعلم .

#### 

يقول للقوم: هلك الخفُ والحافر، وليستُ الأرضُ دارَ مقام فهيا بنا، وأنا أولكم، وركب راحلته وهي معقولة (الله من شدة تسرّعه، قال حذيفة: فهممتُ أن أقتله، فأخرجت قوسي ووترتُها، وجعلت السهم في كبدها، لكني تذكرت قبول رسول الله « لا تحدثن شيئاً حتى تأتيني » فلم أشأ أن أقتله، فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلي، فلما أحسن بي فرج بين رجليه - وكان الجو شديد البرودة - فدخلتُ بين رجليه فنثر على مرهله ليدفئني، فلما سلم قال لي: ما خطبك فقصصت عليه قصتي (الله قصتي الله قصتي عليه قصتي (الله قصتي الله قصتي (الله قصتي عليه قصتي (الله قصتي عليه قصتي (الله قصتي الله قصتي (الله قصت عليه قصتي (الله قصت عليه قصت الم الله الله عليه قصت الله عليه قصت الله عليه قصت الله الله الله عليه قصت الله عليه الله عليه الله عليه قصت الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه اله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه

وبعد أنْ جند الحق سبحانه كلاً من نعيم الاشجعى وحذيفة لنصـرة الحق ، جاءت جنود أخـرى لم يروْها ، وكانت هذه الليلة باردة ، شـديدة الرياح ، وهبّت عاصفة اقتلعت خيامهم ، وكفأت قدورهم وشردتهم ، ففر مَن بقى منهم .

وهذا معنى قدوله تعالى : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (٣٠) ﴾ [الاحزاب] ﴿ وَمَا يَعْلُمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلاَّ هُو .. (٢١) ﴾

بعد أن رد الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم ، وكفى المؤمنين القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الأخرى ، جبهة بنى قريظة ، فلما رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : أوضعت لأمتك (") يا محمد ، ولم تضع الملائكة لامتها للحرب ؟ اذهب فانتصر لنفسك من بنى قريظة ، فقال رسول الله للقوم : " مَنْ كان سامعاً

<sup>(</sup>١) عقل البعير : قيده وربطه ، [ لسان العرب .. مادة : عقل ] بتصرف .

<sup>(</sup>۲) ذكره البيهقي في دلائل النبوة ( ٤٥١/٣ ) ، وانظر تفسير ابن كثير ( ٢/١٧٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) اللامة : الدرع : وقيل : السلاح : ولامة الحرب : أداتها : وقال بعضهم : اللامة الدرع الحصينة : سميت لامة لإحكامها وجودة حلقها : [ لسان العرب ـ مادة : لام ] .

#### OC+00+00+00+00+01/447D

مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة "(١).

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر: منهم من انصاع له حرفيا، وأسرع إلى بنى قريظة ينوى صلاة العصر بها، ومنهم من خاف أن يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب، فلما اجتمعوا عند رسول الله أقر الفريقين، وصور الرأيين.

وكانت هذه المسالة مرجعاً من مراجع الاجتهاد في الفكر الإسلامي ، والعصر حَدَثُ ، والحدث له زمان ، وله مكان ، فبعض الصحابة نظر إلى الزمان فرأى الشمس توشك أنْ تغيب فصلًى ، وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصلُ إلا في بنى قريظة ؛ لذلك أقر رسول الله هذا وهذا(").

وينبغى على المسلم أنْ يحذر تأخير الصلاة عن وقتها ؛ لأن العصر مثلاً وقته حين يصير ظلُّ كل شيء مثليه وينتهى بالمغرب، وهذا لا يعنى أن تُؤخُر العصر لآخر وقته ، صحيح إنْ صليت آخر الوقت لا شيء عليك ، لكن من يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت .

إذن أنت لا تأثم إن صليت آخر الوقت ، لكن تأثم في آخر لحظة من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تُصلُ ؛ لذلك يقول سيدنا

<sup>(</sup>۱) ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى ۱۰۸/۷ ) من قول ابن إسحاق ، وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( ۱۱۹۹ ) من حديث ابن عمر أن رسول الله كالله قال يوم الأحزاب : « لا يصلينُ أحد العصر إلا فى بنى قريظة ، .

<sup>(</sup>۲) حدیث متفق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه ( ٤١١٩ ) ، وكذا مسلم فی صحیحه ( ١٧٧٠) كتاب الجهاد ـ باب المبادرة بالغزو ( ۲۳ ) من حدیث ابن عمر رضی اند عنهما ، ولفظه أن بعض الصحابة أدركه العصار فی الطریق ، فاقال بعضهم : لا نصلی حتی ناتیسهم ، وقال بعضهم : بل نصلی ، لم یُرد منا ذلك . فندگر ذلك للنبی کل فلم یُعنف واحداً منهما .

#### O1144V3O+OO+OO+OO+OO+O

رسول الله على الأعمال الصلاة لوقتها "(١) فليس معنى امتداد الوقت إباحة أنْ تُؤخّر .

وفى مسالة الأحزاب بطولة أخرى لسيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار فى الخندقة نقطة ضعيفة ، استطاعوا أن يجترئوا على المسلمين منها ، وأن يقذفوا منها خيولهم ، فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى ، فجالت الخيل في السبخة بين الخندق وجبل سلع ، ووقف واحد من الكفار وهو عمرو بن ود العامرى (۱) وهو يومئذ أشجع العرب وأقواها حتى عدو في المعارك بألف فارس .

وقف عمرو بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مُشهّر سيفه : مَنْ يبارز ؟ فقال على لرسول الله : أبارزه يا رسول الله ؟ قال على ، إنه عمرو " فأعاد عمرو : أين جَنْتكم التي وعدتم بها مَنْ قُتل في هذا السبيل ؟ أجيبوني .

فقال على : أبارزه يا رسول الله ؟ قال « اجلس يا على ، إنه عمرو » وفي الثالثة قال عمرو :

وَلَقَدُ بُحدُّتُ مِن النَّداء بجمعكُمُ هَلُ منْ مُبَارِزْ

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود قال : سالت رسول الله ﷺ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصبلاة لوقتها . قلت : ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين ، قلت : ثم أى ؟ قال : ثم الجهاد في سبيل الله . حديث صنفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۷۸۲ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ۸۵ ) كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>۲) هو : عمرو بن عبد ود ، قرشى من بنى لـؤى ، قارس قريش فى الجاهلية ، ادرك الإسلام ولم يسلم ، عاش إلى أن كانت وقعة الخندق قحـضرها وقد تجاوز الثمانين ، وأصر على المقاتلة ، فقاتله على بن أبى طالب فقتله عام د هجرية . الاعلام للزركلي ( ٥١/٥ ) .

وَوقَفْتُ إِذْ جَبِّنَ المشجِّعُ مَوْقَفَ القَرْنِ المناجِنْ إِنَّ الشَّجاعَة في الفَتَى والجود منْ خير الغرائز

عندها انتفض على رضى الله عنه وقال : أنا له يا رسول الله ، فأذن له رسول الله ، فأشار على لعمرو ، وقال :

> لا تُعجَلَنَّ فَقَدْ أتَاكَ مجيب صوتك غير عَاجِز والصدُق مُنجى كُلَّ فَائزْ عليك نائحة الجنائز يَبْقَى ذكْرُهَا عنْدَ الهَزَاهِزُ

ذُو نيــة وبَصــيــرة إنِّي لأرْجُسو أنْ أقيم منْ ضَرْبة نَجْ للَهُ (١) أى : الحروب<sup>(۲)</sup> .

وكانت لسيدنا رسول الله درع سابغة اسمها ذات الفضول، فالبسبها رسول الله علياً وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب، وكانت تسعة أكوار ، وخرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرو بن ود ، فضرب عمرو الدرقة (٢) فشقّها ، فعاجله على بضربة سيف على عاتقه أردتُهُ قتيلاً ، فقال على ساعة وقع : الله أكبر سمعه رسول الله فقال : « قُتل عدو الله » .

ثم حدثت زويعة العثير(1) \_ وهو غبار الحرب \_ فحجبت المعركة ،

<sup>(</sup>١) طعنة نجلاء : أي واسعمة بيُّنة النجل ، وسنان منجل ، واسع الجدر ، ونجله بالرمح ، طعنه وأوسم شقه . [ لسان العرب ـ مادة . نجل ] .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه الأبيات في نحو هذا السياق أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة ( ٤٣٨/٢ ، ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الدرقة : ترس يُتخذ من الجلود ، ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق . [ قاله ابن منظور في لسان العرب - مادة : درق ] -

<sup>(</sup>٤) العثير ( بالثاء الساكنة ) : الغبار . والعشيرات : التراب . حكاء سيبويه . [ لسان العرب \_ مادة : عشر ] ولفظ الحديث عند البيهةي في دلائل النبوة ٢٩/٣ : « وثار العجاج » والعجاج : الغيار . وقيل : هو من الغيار ما ثورته الربح .

#### 0114430+00+00+00+00+0

فذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث ، فوجد عليا يمسح سيفه فى درع عمرو بن ود ، فقال : الله أكبر ، فقال رسول الله : « قُتل وأيْم الله » .

ومن الأخلاق الكريمة التى سجّبها سيدنا على فى هذه الحادثة أنه بعد أنْ قتل عَمْراً سأله رسول الله على : « ألا سلبْتَ درْعه ، فإنه أفخر درع فى العرب » ؟ فقال على : والله لقد بانتْ سوأته ، فاستحييت أنْ أصنع ذلك (۱) .

ثم أنشد رضى الله عنه وكرَّم الله وجهه ، وهو يشير إلى عمرو<sup>(۱)</sup> :

ونَصَرَّتُ ربَّ مُحمد بصَوابی كالجِدْعِ بين دَكَادك (اللهُ ورَوَابِی كالجِدْعِ بين دَكَادك (اللهُ ورَوَابِی كنتُ المُقَنْطَر بَدِنَّنی أثُوابی (اللهُ اللهُ اللهُ

نَصَر الحجَارةُ (٢) من سَفَاهَة رَأْيه فَصَدَدْتُ حَسِينَ تركُنتُه مُتجِدًلا وعَفَفْتُ عَسِن أثْوَابه وكَو أنّنى

<sup>(</sup>۱) السائل لعلى هو عمر بن الخطاب فيما أورده البيهقي في دلائل النبوة ( ٢٩/٣ ) أن عمر قال له : هلا استلبته درعه ، قإنه ليس للعرب درع خبير منها . فقال : « ضربت فاتقانى بسواده ( أي : بإسته ) ، فاستحييت ابن عمى أن استلبه » . فأنه أعلم .

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن هشام هذه الأبيات في « السيرة النبوية » ( ۲۲۰/۳ ) وعزاها لابن إسحاق ، ثم
 قال : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبي طالب .

 <sup>(</sup>٣) الحجارة ( هذا ) : هي الانصاب والاصنام التي كانوا يعبدونها ويدبحون لها .
 وقد ذكر البيهقي هذا البيت بلفظ آخر :

عَبْدَ الحجَارةَ من سَفَاهة عَقْله وَعَبْدُتُ ربُّ مُحمد بصواب

<sup>(</sup>٤) متجدلاً : لاصفاً بالأرض ، والجذع : فرع النخلة ، والدكادك : هو الرمل اللين ، والروابي : جمع رابية ، وهي الكدية المرتفعة .

<sup>(°)</sup> القطر : الناحية والجانب . وطعنه فقطره أي : ألقاه على قطره أي جانبه . [ لسان العرب مادة : بزز ] . مادة : قطر ] والبزُ : السلب ، وبز الشيء : انتزعه . [ لسان العرب - مادة : بزز ] .

#### 

وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الله على الله على غيرها في الإسلام لكَفَتْكَ » .

لذلك قال العارفون باشكان علياً رضى الشعنة حسد حين قتل عمرو بن ود ، فأصابته العين في ذاته ، فقتل بسيف ابن ملجم ، ومن هنا قالوا : أعز ضربة في الإسلام ضربة على لعمرو بن ود ، وأشأم ضربة في الإسلام ضربة لعلى .

وفى المعركة بطولة أخرى لسيدنا سعد بن معاذ (" رضى الله عنه حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبّان بن قيس بن العرقة ، وقال : خُـنْها وأنا ابن العرقة " فقلت : عرّق الله وجهك فى النار ، فلما أصابنى فى أكحلى - والأكحل هو : العرق الذى نضع فيه الحقنة ، ومنه يخرج دم الفصد والحجامة .

فقلت: اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى شهيدا ، وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقنى لأشفى نفسى ممن أخرج رسول الله وآذاه ، ولا تُمتنى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة (٢) .

<sup>(</sup>١) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسى الأنصارى ، صحابى من الأبطال ، من أهل المدينة . كانت له سيادة الأوس ، شهد بدراً وأحداً ، رُمى بسهم يوم الخندق ، فمات من أثر جرحه عام ٥ هـ ، وكان عمره سبعة وثلاثين عاما ( الأعلام للزركلي ٨٨/٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) العرقة مي قلابة بنت سعد بن سهم ، وتكنى أم قاطمة ، وسميت العرقة لطيب ريحها .
 وهي جدد خديجة ، أم أمها هالة ( راجع الروض الأنف للسهيلي ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ( ٢٢٦/٣ ) ، والبيهقي في دلائل النبوة ( ٤٤١/٣ ) .
 وفيه إضافة ، اللهم وإن كنت قد وضبعت الصرب بيننا وبينهم فاجبعله لي شهادة .
 ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة ، .

وقد كان ، فبعد أن مكث الأحزاب وبنو قريظة قرابة خمسة وعشرين يوماً دون قتال ، وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً في هذه المسألة ، فحكم سعد بقتل المقاتلين منهم ، وأسر الذراري والنساء والأموال ، قلما بلغ هذا الحكم رسول الله على قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق سبع سموات »(۱) .

ثم ثار الجرح على سيدنا سعد حتى مات به ، فحملوه إلى خيمة رسول الله بالمسجد ، فجاءت الملائكة تقبول لرسول الله : من هذا الذى مات ، وقد اهتز له عرش البرحمن ؟ قال : « إنه سعد بن معاذ "()

وقد قال تعالى : ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (٢٦) ﴾ [الاحزاب] وفى قوله تعالى : ﴿ وَأَرْضًا لَمْ تَطَنُووها . (٢٧) ﴾ [الاحزاب] بشارة للمسلمين بأن البلاد ستُفتح لهم دون قبتال ، وهذا حال جمهرة البلاد

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى أن أناساً نزلوا على حكم سعد بن معاذ ، فأرسل إليه فجاء على حمار ، فلما بلغ قريباً من المسجد قال النبى ﴿ فوموا إلى خيركم \_ أو سيدكم \_ فقال يا سعد ، إن هؤلاء نزلوا على حكمك ، قال . فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ، وتُسبّى ذراريهم ، فقال ﷺ ، حكمت بحكم أنه ، أو بحكم الملك ، أخرجه البخارى في صحيحه (٢٨٠٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم في مستدركه ( ۲۰۷/۳ ) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن سعدا عاش بعدما أصابه سهم نحوا من شهر حتى حكم في بني قريظة بأمر رسول الله ورجم الى مدينة رسول الله ، ثم انفجر كلُّعه ( جرّحه ) قسات ليلا فاتي جيريل رسول الله فقال له ، من هذا الذي فُتحت له أبواب السماء ، واهتر له عرش الرحمن فخرج النبي ﷺ إلى سعد ، فوجده قد مات فقال ابن حجر في الفتح ( ۱۲٤/۷ ) : ، المصراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه ،

#### OO+OO+OO+OO+OO+O(17...70

التى دخلها الإسلام ، فغالبية هذه البلاد فُتحت بالأسوة السلوكية للمسلمين آنذاك ، وبذلك نستطيع أن نرد على من يقول : إن الإسلام انتشر بحد السيف .

وإذا كان الإسلام انتشر بحد السيف ، فأى سيف حمل المسلمين الأوائل على الإسسلام وكانوا من ضعاف القوم لا يستطيعون حتى حماية أنفسهم ؟ إذن : لا شيء إلا قدوة السلوك التي حملت كل هؤلاء على الإيمان .

وسبق أن ذكرنا أن عمر - رضى الله عنه - وما أدراك ما عمر قوة وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى : ﴿ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ اللَّهُرَ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّا اللَّاللّاللَّا اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّ

قال : أيَّ جمع هذا ، ونحن لا نستطيع حساية أنفسنا ؟ مما يراه من ضعف المسلمين وبطش الكافرين (١)

ثم لو انتشر الإسلام بالسيف لأصبح سكان البلاد التى دخلها الإسلام كلهم مسلمين ، ولما كانت للجزية وجود في الفقه الإسلامي ، إذن : بقاء الجزية على من لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة ، ودليل على عدم الإكراه في الدين ، فالفتح الإسلامي كفل حرية العقيدة ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُر . . (١٠) ﴾ [الكهف] وعليه الجزية لبيت مال المسلمين مقابل ما تقدمه الدولة إليه من خدمات .

فالجنزية التي تتخذونها سببة في الإسلام دليل على أن الإسلام

<sup>(</sup>۱) أورد ابن كثير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاثم ( ٢٦٦/٤ ) عن عكرمة قال : ، لما نزلت في سيهزم الجمع ويُرلُون النبر (١٠) ﴾ [القمر] قال عصر اي جمع يُهزم ؟ أي جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله على الدرع وهو بقول - سيهزم الجمع ويولون الدبر ، فعرفت يومئذ تأويلها .

#### O//../>O+OO+OO+OO+OO+O

أقرَّكم على دينكم ، إنما حَمْل السيف كان فقط لحماية الاختيار في الدعوة ، فأنا سأعرض الإسلام على الناس ، ومن حقى أنْ أقاتل مَنْ يعارضنى بالسلاح ، من حقى أن أعرض الإسلام كمبدأ ، فمَنْ آمن به فعلى العين والرأس ، ومَنْ لم يؤمن فليَبْقَ في ذمتنا .

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبي ره ، فيقول سيحانه (١) ...

## ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَلِهِكَ إِن كُنتُنَّ تُعْرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعَنَكُنَّ وَأُسَرِّعَكُنَّ سَرَاعًا جَمِيلًا ۞ ﴿ اللهِ اللهُ

لسائل أنْ يسأل : ما سِرُ هذه النقلة الكبيرة من الكلام عن حرب الأحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجاته عَلَيْقُ ؟

تطلعهن إلى زينة الحياة ومتعها . وقد روى عن عمر ـ رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) قال القرطبى فى تفسيره ( ۱۹۲۲/۷ ) : • قال عثماؤنا : هذه الأية منصلة بمعنى ما تقدم من المنح من إيداء النبى يحتم ، وكان قد تأذى بيسعض الزوجات ، قسيل ، سائلته شيشا من عرض الدنيا وقبل زيادة فى النفقة ، وقبل : اذبته بغيرة بعضهن على بعض . .

#### 

أنهن اجتمعْنَ يسالْنَ رسول الله النفقة ، وأنْ يُوسَع عليهن بعد أنْ قال ولله الكفار : لن يغرونا ، بل نغزوهم (۱) وبعد أنْ بشرتهم الآيات بما سيفتح من أرض جديدة .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَيْنَ أُمَتَعَكُنَ وَأُسَرِحَكُنُ سَرَاحًا جَمِيلاً (١٦) ﴾ [الاحزاب] يعني : ليس عندى ما تتطلّعن إليه من زينة الدنيا وزخرفها ، ومعنى ﴿ فَتَعَالَيْنَ .. (٢٨) ﴾ [الاحزاب] نقول : تعاليْن يعنى : أقبلْنَ ، لكنها هنا بمعنى ارتفعن من العلو ، ارتفعن عن مناهج البشر والأرض ، وارتقين إلى مناهج خالق البشر ، وخالق الأرض ؛ لأن السيادة في منهج الله ، لا في مُتَع الحياة وزخرفها .

وقد ورد هذا المعنى أيضا في قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ . . (١٥١) ﴾ [الانعام] فتعالوا أي : ارتفعوا عن قوانين البشر وقوانين الأرض إلى قوانين السماء ؛ لأنه يُشترط فيمَنْ يضع القانون الأيفيد من هذا القانون ، وأن يكون ملما بكل الجزئيات التي يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغتُ قدرتهم ، فإنهم يعلمون شيئا ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغي أنْ يُقنّن لهم إلا خالقهم عز وجل .

ومعنى ﴿ أُمْتِعُكُنَ .. (٦٨) ﴾ [الاحزاب] أي : أعطيكُنَّ المتعة الشرعية التي تُفْرض للزوجة عند صفارقة زوجها ، والتي قال الله فيها (١) :

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخارى في صحيحه ( ۲۱۲، ۲۱۰۹ )، وأحمد في مسنده ( ۲۲۲/۲ ) من حديث سليحان بن صرد رضي الله عنه ، وفي الرواية الثانية عند البخارى ، نحن نسير البهم ، قال ابن حجر في الفتح ( ۲۰۰/۷ ) : « فيه علم من أعلام النبوة ، فإنه 激素 اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها ، فكان ذلك سبب فتح مكة ، فوقع الأمر كما قال 壽 ، .

<sup>(</sup>۲) قال ابن كثير في تفسيره ( ۲۹۷/۱ ) : « قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضاً لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولاً بها ، وهو قول عن الشافعي رحمه الله ، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره أبن جرير » .

﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢١٦) ﴾

وقوله: ﴿ وَأُسَرِحُكُنَ .. ( ( ) [الاحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق ﴿ سَرَاحًا جَمِيلًا ( ( ) ﴾ [الاحزاب] ذلك يدلُّ على أن المفارقة بين الزوجين إنْ تمتُ إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقسة والرحمة بدون بشاعة وبدون عنف ؛ لأن التسريح في ذاته مفارقة مؤلمة ، فلا يجمع الله عليها شدتين : شدة الطلاق ، وشدة العنف والقسوة .

ولك أنْ تلحظ أن لفظ الجمال يأتى في القرآن مع الأمور الصعبة التي تحتاج شدة ، واقرأ قوله تعالى : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ .. (١٨) ﴾ [يوسف] والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضَجَر ، أو شكوى ، أو خروج عن حَدُ الاعتدال .

ورسول الله وي يعرض على زوجاته التسريح الجميل الذي لا مشاحنة فيه ولا خصومة إنْ اخترْنَهُ بأنفسهن ، وما كان رسول الله ليمسك زوجة اختارت عليه امرا آخر مهما كان .

وللعلماء كلام طويل في هذه المسألة : هل يقع الطلاق بهذا التخبير ؟ قالوا : التخيير لون من حب المفارقة الذي يعطى للمرأة \_ كما نقول مثلاً : العصمة في يدها \_ فهي إذن تختار لنفسها ، فإن قبلت الخيار الأول وقع الطلاق ، وإن اختارت الآخر فيها ونعمت ، وأنتهت المسألة ".

<sup>(</sup>۱) قال الشافعى: التخيير كناية ، فإذا خير الزوج امرأته واراد بذلك تضييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وارادت بذلك الطلاق طُلقت ، فلو قالت : لم أرد باختيار نفسى الطلاق ، صدقت وقال القرطبي في المفهم فقال في الحديث : إن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقاً من غير احتياج إلى نطق بلفظ بدل على الطلاق . أصا المحافظ ابن حجر العسقلاني فقال . لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمسجرده لا يكون طلاقاً ، بل لابد من إنشاء الزوج الطلاق لان فيها وفعالين أمضعكن وأسرحكن . (١٠) أه [الاحزاب] أي . بعد الاختيار . [ نيل الاوطار للشوكاني ٢٤٢/٦ ] .

### 00+00+00+00+00+0(1...10

وأمْرُ الله لرسوله أن يقول لزوجاته هذا الكلام لا بُدَّ أنْ يكون له رصيد من خواطر خطرت على زوجاته على أمًا رأيْنَ الإسلام تُفْتح له البلاد ، وتُجبى إليه الخيرات ، فتطلَّعْن إلى شيء من النفقة .

وكلمة الأزواج: جمع زوج ، وتُقال للرجل وللمرأة ، والزوج لا يعنى اثنين معا كما يظن البعض ، إنما الزوج يعنى الفرد الذي معه مثله من جنسه ، ومثله تماماً كلمة التوأم ، فهى تعنى ( واحد ) لكن معه مثله ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا وَجَيْن . (1) ﴾ [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ، فالذكر وحده زوج ، والأنثى وحدها زوج ، وهذه القسمة موجودة في كل المخلوقات . وتُجمع زوج أيضاً على زوجات .

ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على رسوله أنْ يُخير زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم ( إنْ ) الدالة على الشك ، ولا يستخدم مثلاً ( إذا ) الدالة على التحقيق ، وفى هذا إشارة إلى عدم المبالغة فى اتهامهن ، فالأمر لا يعدو أنْ يكون خواطر جالت فى أذهان بعض زوجاته .

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا ، منهن خمس من قريش ، وهُن : عائشة ، وحقصة ، وأم حبيبة ، وسودة بنت زمعة ، وأم سلمة ابنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الأحزاب ، ثم جويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية - ومَن ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة ، ثم زينب بنت جحش من بنى أسد ، هؤلاء هُن أمهات المؤمنين التسعة اللائى جمعهن رسول أبنا معا .

#### 014.../20+00+00+00+00+0

فلما سائن رسول الله النفقة كانت أجرأهُن فى ذلك السيدة حفصة بنت عمر ، وقد حدث بينها وبين رسول الله مُشادّة فى الكلام ، فقال لها : « ألا تحبين أن أستدعى رجلاً بيننا ؟ » فوافقت ، فأرسل إلى عمر ، فلما جاء قال لها رسول الله : تكلّمى أنت \_ يعنى : اعرضى حاجتك \_ فقالت : بل تكلم أنت ، ولا تقل إلا حقا .

أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر ، فهاج وقام إلى ابنته فوجأها ، فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها ، ثم قال لها : إن رسول الله لا يقول إلا حقاً ، ووالله لولا أنّا في مجلسه ما تركتُك حتى تموتى ، فقام رسول الله من المجلس ليفض هذا النزاع ، وذهب إلى حجرته ، واعتكف بها ، وقاطع الأمر كله عدة شهر (۱) .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿إِنْ كُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينتها .. ((2) ﴾ [الاحزاب] فأيُّ وَصَفْ أحقر ، وأقلَ لهذه السحياة من أنها دُنْيا ؟ وما فيها من مُتَع إنما هي زينة ، يعني : ترف في المظهر ، لا في الجوهر ، كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوال وَالأَوْلاد .. ((7) ﴾ [الحديد]

ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثاني المقابل للحياة الدنيا:

## ﴿ وَإِن كُنتُنَ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن كُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ

المتأمل جانبي التخيير هنا يجد أن المقارنة بينهما أمر صعب بوحى

<sup>(</sup>١) هذا الاصر اختلفت فيه الروايات ، فيعضها يورد هذا في حق عائشة وأبيها آبي بكر ، ويعصها الآخر في حق حفصة وأبيها عمر ، أما الاول فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (٧٩/١٠) ، وأما الثاني فقد أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٦٨) ضمن حدبث طويل . ويجوز أن الواقعة قد تكررت ، والله تعالى أعلم .

برفض التخيير بين طرفى هذه المسئلة ، فمن يقبل أن تكون له حياة دنيا مقابل الله ، وأن تكون له زينتها مقابل رسول الله ، ثم زد على ذلك الدار الآخرة التى لم يُذكر قبالتها شيء في الجانب الآخر ، ثم إن الصياة الدنيا التي نعيشها حتى لو لم تُوصف بأنها دنيا كان يجب أن يُزهد فيها .

والحق أنهن فَهِمْنَ هذا النص واخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة ، ومَنْ يرضى بها بديلاً : والحمد لله

﴿ وَكُفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ . . (٢٥) ﴾

ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ أَعَدُ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢١) ﴾ [الاحزاب] المحسنة هى الزوجة التى تعطى من الرحمة والمودة الزوجية فوق ما طُلب منها .

## ﴿ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفَاحِسَةِ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَ ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ الْكَانَ وَكَانَ وَالْكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

الحق ـ سبحانه وتعالى ـ بعد أنْ خير زوجات النبى في فاخترْنَ الله ورسوله والدار الآخرة أراد سبحانه أنْ يُعطيهن المنهج والمبادىء التي سيسرْنَ عليها في حياتهن ونلحظ أن آية التخيير كانت من كلام النبي عن ربه ، أما هنا فالكلام من الله مباشرة لنساء النبي .

﴿ يَا يَهَا النَّبِي .. (٣٠) ﴾ [الاحزاب] فبداية المسألة ﴿ يَالَيُهَا النَّبِي فَلَ الْأَزُواجِكَ .. (٣٨) ﴾ [الاحزاب] فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كأنهن ارتفعن إلى مستوى الخطاب المباشر من الله تعالى ، كأنهن حقَّقْنَ المراد من الأمر السابق ﴿ فَتَعَالَيْنَ .. (٢٨) ﴾

كلمة ﴿ نساء . . (٢٠) ﴾: [الاحزاب] نعلم أنها جمع ، لكن لا نجد لها

#### 017..430+00+00+00+00+0

مفرداً من لفظها ، إنما مفردها من لفظ آخر هو امرأة (۱) ، وفي اللغة جموع تُنُوسي مفردها بشهرة مفرد آخر أرق أو أسهل في الاستعمال ، وامرأة أو ( مرة ) يصح أيضاً من (امرؤ) (۱) ، وهذه اللفظة تختلف عن ألفاظ اللغة كلها ، بأن حركة الإعراب فيها لا تقتصر على الحرف الأخير إنما تمتد أيضاً إلى الحرف قبل الأخير ، فنقول : قال امر و و القيس ، وسمعت امراً القيس ، وقرأت لامري القيس .

وبعض الباحثين في اللغة قال: إن (نساء) من النّسْأ والتأخير ، على اعتبار أن خُلْقها جاء متأخراً عن خُلْق الرجل ، ومفردها إذن (نسَنْءٌ) وإنْ كان هذا تكلفاً لا داعي له .

وبعد هذا النداء ﴿ يَسْسَاءُ النّبِي ﴿ آ ﴾ [الأحزاب] يأتي الحكم الأول من المنهج الموجّه إليهن : ﴿ مَن يَأْتُ مِنكُنْ بِفَاحِشَةً مُبِينَةً يُضَاعَفُ لَهَا الْعَدَابُ ضَعْفَيْن .. ﴿ ﴾ [الأحزاب] نلحظ أن الحق سبحانه لم يبدأ الكلام مع نساء النبي بقوله مشلا : مَنْ يتق الله منكن ، إنما بدأ بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية في التقنين والإصلاح تقوم على أن « درء المفسدة مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة « كما أننا قبل أنْ نتوضاً للصلاة نبرئ أنفسنا من النجاسة .

ومثّلنا لذلك وقلنا : هَبُ أن واحداً رماك بتفاحة ، وآخر رماك بحجر ، فأيهما أولَى باهتمامك ؟ لا شكّ أنك تحرص أولاً على ردً الحجر والنجاة من أذاه ، وكذلك لو أردت أنْ تكوى ثوبك مثلاً وهو مُتسخ ، لا بُدَّ أن تغسله أولاً .

<sup>(</sup>۱) قال ابن منظور في [ لسان العرب ـ مادة : نـسا ] : • النّساء ، والنّسُوان والنّسُوان : جمع المرآة من غير لفظه . وقال ابن سيده : والنساء جمع نسوة إذا كثُرُنَ ...

 <sup>(</sup>٢) قال الليث : امرأة تأنيث امرىء : وقال ابن الانبارى : للعرب في المرأة ثلاث لفات ، يقال :
 هي امرأته ، وهي مراًتُه ، وهي مرَثُهُ . [ لسان العرب ـ مادة . مرأ ] .

لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى بقوله ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِهَاحِشَةً مُبِينَةً .. (2) ﴾ [الاحزاب] لكن الفاحشة أمر مستبعد . فكيف يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قبالوا : ولم لا ، وقد خاطب الله تعالى نبيه عَلَى الله عَمَلُكُ .. (5) ﴾ [الزمر]

ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع في الشرك ، إذن : فالمعنى ، يا محمد ليس اصطفاؤك يعنى أنك فوق المحاسبة ، كذلك الحال بالنسبة لنسائه : إنْ فعلَتُ إحداكن فاحشة ، فسوف نضاعف لها العذاب ، ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله ، فإياكُنَّ أنْ تظننَّ أن هذه المكانة ستشفع لكنَّ ، وإلا دخلتُ المسألة في نطاق : إذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد ، وإذا سرق الشريف تركوه (١) .

إذن : منزلة الواحدة منكُنُ ليست في كونها مجرد زوجة لرسول الله ، إنما منزلتها بمدى الستزامها بأوامر الله ، وإلا فهناك زوجات للرسل خُنَ أزواجهن واقرأ : ﴿ ضرب الله مثلاً للّذين كَفَرُوا امْراَت نُوح وامْراَت لُوط كَانتا تَحْت عَبْدينِ من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يُغْياً عنهما من الله شيئا وقيل ادْخُلا النّار مع الدَاخلين (١) ﴾

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه ( ۱۷۸۸ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۱۹۸۸ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال ، أيها الناس ، إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاضمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره ( ٢٩٣/١ ) : « لبس المراد بقوله (فخانناهما ) في فاحشة بل في الدين ، فإن نساء الانبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الانبياء .. قال ابن عباس . ما زننا ، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبير أنه مجنون ، وأما خيانة امرأة لوط فكانت ثدل قومها على أضيافه « .

#### 017.1120+00+00+00+00+0

ولك أن تسال : هذا حكم الفاحشة الصبيّنة ، أنْ يُضاعَف لها العذاب ، فما بال الفاحشة منهن إنْ كانت غير مُبيّنة ؟

قالوا: هذا الحكم خاص بنساء النبى في ، فإن حدث من إحداهن ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها ، فان كان علانية فهو مُضاعف ؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى سلوكهن ، فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيعاً للأخريات ، ولم لا وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبى .

فمضاعفة العناب \_ إذن \_ لأن الفساد تعدى الذات إلى الآخرين ، وأحدث قدوة سوء في بيت النبي ، فاستحقت مضاعفة العذاب ! لأنها آذت شعور رسول الله ، ولم تُقدر منزلته وفضلت عليه غيره لتأتي معه الفاحشة ، وهذا يستوجب أضعاف العناب ، فإن ضاعف لها الله العذاب ضعفين فحسب ، فهو رفق بها ، ومراعاة لماضيها في زوجية رسول الله .

كذلك إنْ فعلت إحداهن حسنة ، فلها أجرها أيضاً مُضاعفا ؛ لأنها فعلت صالحاً في ذاتها كأي إنسانة أخرى ، ثم أعطت قدوة حسنة ، وأسوة طيبة لغيرها .

فإنْ أخذْنا في الاعتبار حديث النبي وَ الله مَنْ سَنُ سنة حسنة ، فَلَهُ أَجِرها وأجِر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، ومَنْ سَنَ سنة سبيئة فعليه وزُرها ، ووزْر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة "".

<sup>(</sup>۱) آخيرجه الإسام أحتمد في منسنده ( ۱۰۱۲ ، ۲۱۱ ) ، وابن مناجبة في سنده ( ۲۰۷ ) والترمذي في سنته ( ۳۱۷۰ ) عن چاريز بن عميد الله ، قال التربيذي ، حديث حبست صحيح -

#### 00+00+00+00+00+0<sub>17.17</sub>0

علمنا أن أجر الحسنة لا يُضاعف فقط مرتين ، إنما بعدد ما أثّرت فيه الأسوة ، وفَرْق بين الضّعف والضّعف . الضّعف : ضعف الشيء أي مثله ، أما الضّعف فهو فَقد هذا المثل ، فهو أقلُ () .

ثم يقول سبحانه: ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرا (٣) ﴾ [الاحزاب] يعنى: مسألة مضاعفة العذاب أمر يسير، ولن تغنى عنكُنَ منزلتكُنَ من رسول الله شيئا، فهذا أمر لا يسألنى فيه أحد، ولا أحابى فيه أحدا، ولا بُدّ أن أُسيّر الأمور كما يجب أن تكون، ولا يعارضنى فيها أحد، لذلك كثيراً ما تُذيّل أحكام الحق سبحانه بقوله: ﴿ إِنَّ اللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢) ﴾ [البقرة] فالعزة تقتضى أن يكون الحكم ماضياً لا يُعدّله أحد، ولا يعترض عليه أحد.

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَسْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمِ أَأْنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأَمِي إلْهُ هِينَ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبحانك ما يكونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحق إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ علمته تعلّمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسك إنك أنت علامً الْغَيُوبِ (١٠٠٠) ما قُلْتَ لَهُم إِلا ما أمرتني به أَن اعْبدُوا اللّه ربي وربكم وكُنتُ عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كُلُ شيء شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على النادة إلى شيء شهيدا (١٠٠٠) إِن تُعَذِيهُم فَإِنْهُم عِبادُكُ وإِن تَعْفَر لَهُم فَإِنْكَ أَنت الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) إِن تُعَذِيهُم فَإِنْهُمْ عِبادُكُ وإِن تَعْفَر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنت الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (١٠٠٠) ﴾

 <sup>(</sup>١) الضَّعُف والـضَعْف خلاف القبوة سواء كبان في الجسيد أو في الرأى والعقل وقيد قال تعالى عالله الدى خلقكو من ضعف ثم جعل من يعد ضعف قُوْةً ثُم جعل من بعد قُوةً صعفًا (١٠٠).
 [الروم]

#### 0/7./700+00+00+00+00+0

فقوله: ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ .. ( ١١٠ ﴾ [المائدة] يقتضى أن يقول: فإنك غفور رحيم ، لكن الحق سبحانه عدل إلى ﴿ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ غفور رحيم ، لكن الذنب الذي وقع فيه القوم ذنب في القمة ، في الألوهية التي أخذوها من الله وجعلوها لعيسى عليه السلام ، وهذا بمقتضى العقل يستوجب العناب الشديد ، لكن الحق سبحانه لا يُسأل عما يفعل ، يُعذَّب مَنْ يشاء ، ويغفر لمَنْ يشاء ، فإنْ غفر لهم فبصفة العزة التي لا يعارضها أحد ، فكأن المنطق أن يُسأل الله : لماذا لم تُعذّب هؤلاء على ما ارتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة ، التي لا تُعارض ، والحكمة التي لا تخطىء .

وبعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة الفاحشة ، وما يترتب عليها من عقاب ذكر سبحانه المقابل ، فقال تعالى :

## ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَتَعْمَلُ صَدلِحَانُوْ تِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْمَدُ نَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٢٠٠٠

معنى ﴿ يَقُنُتُ .. (٢) ﴾ [الاحزاب] أي : يخضع شد تعالى الخضوع التام ، ويخشع ويتذلّل شد في دعائه ، واختار الحق سبحانه القنوت ؛ لانه سبحانه لا يحب من الطائع أنْ يُدلّ على الناس بطاعته ؛ لذلك يقول العارفون : رُبّ معصية أورثت ذَلا وانكسارا ، خيسر من طاعة أورثت عزاً واستكبارا ...

<sup>(</sup>۱)هذه الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكندرى ( متصوف شاذلى ، من العلماء \_ توفى ٧٠٩ هـ ) ، وقد ذكر عبد العال كندبل هذه الحكمة لابن عطاء الله فى كتابه ، أبو العينين الدسوقى، طبعة دار الشعب \_ ص ٧٦ .

#### OC+OC+OC+OC+OC+O(17.1ED

أو ﴿ وَمَن يَقْنُتُ . . (T) ﴾ [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح ، وبالغ فى الورع حتى ذهب إلى القنوت ، وهو الخضوع والخشوع .

والنتيجة ﴿ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَيْنِ . . (T) ﴾ [الاحزاب] فالآية السابقة تقرر مضاعفة الاجر تقرر مضاعفة الأجر لمن تخضع شوتخشع وتعمل صالحاً .

وحسين تتأمل الأسلوب القرآنى فى هاتين الآيتين تطالعك عظمة الأداء ، فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل ﴿يُضَاعَفُ .. (آ) ﴾ [الاحزاب] مبنيا لما لم يُسمّ فاعله ، أما فى الكلام عن القنوت ش ، فقال ﴿ نُوْتِهَا أَجْرَهَا .. (آ) ﴾ [الاحزاب] فجاء الفعل مُسندا إلى الحق سبحانه لم يُرد أنْ يواجه بذاته فى مقام العذاب ، إنما واجه بالعذاب فقط .

ومجرد بناء الفعل ﴿ يُضَاعَفُ .. (٣٠) ﴾ [الاحزاب] للمجهول يدل على رحمة الله ولُطُفه في العبارة ، فالحق سبحانه يحب خَلْقه جميعا ، ويتحبب ويتودد إليهم ، ويرجو من العاصى أنْ يرجع ويفرح سبحانه بتوبة عبده المؤمن أكثر من فرح أحدكم حين يجد راحلته وقد ضلّت منه في فلاة (١) .

وجاء فى الأثر: « يا ابن آدم ، لا تخافن من ذى سلطان ما دام سلطانى باقيا وسلطانى لا ينفد أبدا ، يا ابن آدم ، لا تخش من ضيق الرزق وخزائنى مالأنة وخزائنى لا تنفد أبدا ، يا ابن آدم ، خلقتك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضيي اضاعته

#### 0/1.1°30+00+00+00+00+0

للعبادة فلا تلعب \_ والمراد باللعب العلم الذي لا جدوى منه \_ وقسمت لك رزقك فلا تتعب » .

والمراد هنا لا تتعب ، ولا تشغل قلبك ، فالتعب يكون للجوارح ، كما جاء في الحديث النبوى الشريف : « مَنْ بات كالاً من عمل يده بات صغفوراً له »(۱) ولما رأى رسول الله هذه يدا خشنة من العمل قال : « هذه يد يحبها الله ورسوله »(۱) .

فالتعب تعب القلب ، فالشيء الذي يطيقه صدرك ، وتقدر على تحملُه لا يُتعبك ؛ لذلك نجد خالى الصدر من الهموم يعمل في الصخر وهو هاديء البال ، يغنى بحداء جميل ونشيد رائع يُقوَّى عزيمته ، ويعينه على المواصلة ، فتراه مع هذا المجهود فرحاً منشرح الصدر .

وقد فطن الشاعر العربي لهذه المسألة فقال:

لَيْسَ بحملٌ مَا أَطَاقَ الظُّهِرِ مَا الحملُ إِلاَّ مَا وَعَاهُ الصَّدِّرُ

فالمعنى: أتعب جوارحك ، لكن لا تُتعب قلبك ، والكلّل والتعب لا يأتى على الجوارح إنما على القلب ، فأتعب جوارحك في العمل الجاد النافع الذي تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك ، وتفيض بالباقى على غير القادرين .

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطى بهذا اللفظ في « الدرر المنتثرة « (حديث ٢٠١ ) من حديث آنس مرفوعاً وعزاه لابن عساكر . وأورده الهيثمي في « مسجمع الزوائد » ( ٢/٤ ) من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من أمسى كالأ من عمل يديه أمسى مغفوراً له » وقال . « رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعرفوم » قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء ( ٢٠/٢ ) : « فيه ضعف » .

 <sup>(</sup>٣) مما رُوى في هذا أن رسول الله ﷺ قال : « ما أكل أحد طعاماً خيراً من ان ياكل من عمل
 بده ، وأن نبى الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل بده » أخرجه البخارى في صحيحه
 (٢٠٧٢) من حديث المقدام بن معديكرب .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/7./70

ثم يقول: « فإنْ أنتَ رضيتَ بما قسمتُه لك أرحْتُ قلبك وبدنك ، وكنتَ عندى محموداً ، وإنْ أنت لم تَرْضَ بما قسمْتُه لك فوعزتى وجلالى لأسلطنَّ عليك الدنيا تركضُ فيها ركْضَ الوحوش فى البرية ، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسَمْتُه لك ، وكنتَ عندى مذموماً ، يا ابن آدم ، خلقتُ السموات والأرض ولم أعْىَ " بخلقهن ، أيعيينى رغيف أسوقه لك . يا ابن آدم ، لا تطالبنى برزق غد كما لم أطالبك بعمل غد ، يا ابن آدم أنا لم أنْسَ مَنْ عصانى ، فكيف بمَنْ أطاعنى ؟ » .

وشاهدنا هنا قوله تعالى في آخر الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، أنا لك محب فبحقى عليك كُنُ لى مُحبا  $^{(7)}$  .

فربُك يظهر لك بذاته في مقام الخدر وجلب النفع لك ، أما في الشر فيشير إليك من بعيد ، ويلفت نظرك برفق .

كما نلحظ في أسلوب الآية قوله تعالى والخطاب لنساء النبى ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنُ . (٣) ﴾ [الاحزاب] ولم يقل تقنت ، ثم أنَّثُ الفعل في ﴿ وَتَعْمَلُ صَالِحًا . (٣) ﴾ [الاحزاب] فمرة يراعي اللفظ ، ومرة يراعي اللفظ ، ومرة يراعي المعنى ، وسبق أنْ قُلْنا إن ( مَنْ ) اسم موصول يأتي للمفرد وللمثنى وللجمع ، وللمذكر وللمؤنث .

ونقف ايضا هنا عند وصف الرزق بانه كريم ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزَقًا كُورِهِمَا (٢١) ﴾ [الأحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما يُنتفع به من ماكل ، أو مشرب ، أو ملبس ، أو مسكن ، أو مرافق ، وقد يأتى فى صورة معنوية كالعلم والحلم .. إلخ ، وهذا الرزق فى الدنيا لا يُوصف بأنه

<sup>(</sup>١) عنى بالأمر فهو عنَّ وعبنُّ : عجز عنه ولم يُطق إحكامه . [ لسان العرب ـ مادة : عيا ] .

 <sup>(</sup>٢) أورد هذه القطعة من الاثر الإمام أبو حامد الغزالي في « إحياء علوم الدين » ( ٢٩٦/٤ )
 قال : » في بعض الكتب : عبدى أنا وحقّك لك محب ، فبحقي عليك كُنُ لي محبا » .

#### 914.1430+00+00+00+00+0

كريم ، إنما الكريم هو الرازق سبحانه ، فلماذا وصف الرزق بأنه كريم ؟

قالوا: فَرُق بين الرزق في الدنيا والرزق في الآخرة ، الرزق في الانيا له أسباب ، فالسبب هو الرازق من والد أو وال أو أجير أو تاجر .. إلخ فالذي يُجرى لك الرزق على يديه هو الذي يُوصف بالكرم ، أما في الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب ، فناسب أنْ يُوصف هو نفسه بأنه كريم ، ثم فيها ملحظ آخر : إذا كان الرزق يوصف بالكرم ، فما بال الرازق الحقيقي سبحانه ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِنَ ٱلنِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْلَا مَّعْرُوفًا ٢٠ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كلمة (أحد) تُستخدم في اللغة عدة استخدامات ، فنقول مثلاً في العدد : أحد عشر إن كان المعدود مذكرا ، وإحدى عشرة إن كان المعدود مؤنثا ، أما في حالة النفي فلا تُستعمل إلا بصيغة واحدة (أحد) ، وتدل على المفرد والمثنى والجمع ، وعلى المذكر والمؤنث ، فتقول : ما عندي أحد ، لا رجلٌ ولا أمرأة ولا رجلان ولا أمرأتان ، ولا رجال ولا نساء ، لذلك جاء قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحُدُ ( ] ﴾

وقوله سبحانه : ﴿ لَسْتُنَ كَأَحَدُ مِنَ النَّسَاءِ . . (٣٢) ﴾ [الاحزاب] هذه خصوصية لهن ؛ لأن الأشياء تمثّل أجناساً وتحت الجنس النوع ،

#### 

فالإنسان مثلاً جنس ، منه ذكر ومنه أنثى ، وكل نوع منهما تحته أفراد ، والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين بعد أنْ كانا جنسا واحدا ، إلا لاختلاف نشأ عنهما بعد اتفاق في الجنس فالجنس حَدُّ مُشترك : حي ناطق مفكر ، فلما افترقا إلى نوعين صار لكل منهما خصوصيته التي تُميزه عن الآخر .

كما قلنا في الزمن مثلاً ، فهو ظرف للأحداث ، فإنْ كانت أحداث حسركة فهى النهار ، وإنْ كانت أحداث سكُون فهى الليل ، فالليل والنهار نوعان تحت جنس واحد هو الزمن ، ولكل منهما خصوصيته ، وعلينا أن نراعى هذه الخصوصية ، فلا نخلط بينهما .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَىٰ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞ ﴾ [الليل]

فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان ، كذلك الذكر والأنثى ، ولكلُّ دوره ومهمته الخاصة ، فإنْ حاولتَ أنْ تجعلَ الليل نهاراً ، أو الذكر أنثى أو العكس ، فقد خالفتَ هذه الطبيعة التى اختارها الخالق سبحانه .

وحكينا قصة الرجل الذي مر على عمدة القرية ، فوجده يضرب غفيرا عنده ، فدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضربه يا عم إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدته نائما ، فقال الرجل : نام ؛ لأنه قضى النهار يروى لك أرضك ، ومن يحرث لا يحرس .

إذن : تحت البخنس النوع ، وهذا النوع غير مستكافىء ؛ لأنه لو تساوى لكان مكرراً لا فائدة منه ، إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ لذلك لا تظن أنك تمتاز عن الآخرين ؛ لأن الله تعالى وزَّع المواهب بين خلَفه ، فأنت تمتاز فى شىء ، وغيرك يمتاز فى شىء آخر ، ذلك ليرتبط

#### 917.1430+00+00+00+00+0

الناس في حركة الحياة ارتباط حاجة ، لا ارتباط تفضُّل كما قُلْنا .

لذلك ، فالرجل الذي يكنس لك الشارع مُميّرٌ عنك ؛ لأنه يؤدى عمالاً تستنكف أنت عن أدائه ، وإذا أدّى لك هذا العامل عملاً لابد أن تعطيه أجره ، في حين إذا سألك مثلاً سؤالاً وأنت العالم أو صاحب المنصب .. إلخ فإنك تجيبه ، لكن دون أنْ تأخذ منه أجراً على هذا الجواب ، وقد مكثت أنت السنوات الطوال تجمع العلم وتقرأ وتسمع ، إلى أنْ وصلت إلى هذه الدرجة ، وصارت لك خصوصية ، إذن : لكل منا ، ذكر أو أنثى ، فردية شخصية تُميّزه .

هذا يقول الحق سبحانه لنساء النبى ﴿ لَسْتُنَّ كَأْحَدُ مِنَ النِسَاءِ .. (٣٦) ﴾ [الاحزاب] هذه هي الخصوصية التي تُميَّزهن عن غيرهن من مطلق النساء ، فمطلق النساء لَسُنَ قدوة ، إنما نساء النبي خاصة قدوة لغيرهن من النساء وأسوة تُقتدى .

والشرط بعد هذا النفى ﴿إِنْ اتَّقَيْشُنَّ .. (٣٣) ﴾ [الاحزاب] يعنى : أن زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ، إنما الميزة والخصوصية فى تقواهن لله ، وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَنْ كانت غير تقية .

وقوله تعالى : ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيطُمعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ . . (٢٣) ﴾ [الاحزاب] أي : اقطعَان طريق الفاحشة من بدايته ، ولا تقربن أسبابها ، واتركن الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أنْ يكون في قول المرأة حين تضاطب الرجال ليونة ، أو تكسلر ، أو ميوعة ، أو ان يكون مع القول نظرات أو اقتراب .

فإذا اضطررتُنَّ لمحادثة الرجال فاحذرُنَ هذه الصفات ﴿ فَيَطْمُعُ اللّٰذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ . . (٣٦) ﴾ [الاحزاب] والمعنى : أنا لا أتهمكُنَّ ، إنما الواحدة منكُنَّ لا تضمن الرجل الذي تُصدَّتُه ، فريما كان في قلبه

#### 00+00+00+00+00+0(17.17.0)

مرض (١) ، فلا تعطيه الفرصة .

وليس معنى عدم الخضوع بالقول أنْ تُكلَّمْنَ الناسَ بغلظة وخشونة ، إنما المراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول سبحانه بعدها ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مُعْرُوفًا (٢٣) ﴾ [الاحزاب] فلما نهى القرآن عن التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب ، وهو القول المعروف ، وهو من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أنْ تمتد عينها إلى مُحدِّثها ؛ لأن ذلك ربما أطمعه فيها ، وجرأه عليها ، وهذا ما يريد الحق سبحانه أنْ يمنعه .

لذلك حُكى أن رجلاً رأى خادمته على الباب تُحدَّث شاباً وسيما ، وكان يسالها عن شيء ، إلا أنها أطالت معه الحديث ، فضربها رب البيت ونهرها على هذا التصرف ، وفي اليوم التالي جاء شاب آخر يسالها عن نفس الشيء الذي سأل عنه صاحبه بالأمس ، فبادرته بالشائم والسنباب بعد أن ظهر لها ما في قلب هذا ، وأمثاله من مرض .

وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى : ﴿ يَسْأَيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لاً زُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمَنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَىٰ أَن لاَزُواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمَنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٠) ﴾ [الاحزاب] ؛ لأن الرجل حين يجد المرأة محتشمة تستر مفاتن جسمها لا يتجرأ عليها ، ويعلم

<sup>(</sup>١) قال ابن عرفة المرض في القلب فشور عن الحق ، وفي الابدان فتور الاعضاء وفي العين فتور النظر ، وعين مريضة : فيها فتور ، وعنه قوله : ﴿ فَيَطْمِعَ الذِّي فِي قَلْبِهِ مرض ً .. (٢٠) ﴾ [الاحزاب] أي : فقور عما أصر به ونهي عنه . نقله ابن منظور في [ لسان العرب . عادة مرض ] وقال ابن كثير في تقسيره : مرض أي : دغل ، والدغل هو الفساد واصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب - عادة : دغل] .

#### 017.7120+00+00+00+00+0

أنها ليست من هذا الصنف الرخيص ، فيقف عند حدوده .

وقد قال الحكماء: أما إذا رأيت امرأة تُظهر محاسنها لغير محارمها وتُلحُّ فى عرض نفسها على الرجال ، فكأنها تقول للرجل ( فتح يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته ، فيتجرأ عليها .

فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى عَنْ أُولاً أَنْ يُكلِّمُنَ الناس من وراء حجاب ، وأَنْ يُكلِّمْنَ الناس بالمعروف كلاماً لا لينَ فيه ، ولا ميوعة حتى لا يتعرَّضنْ لسوء ، ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ نَ تَبَيِّ الْجَهِلِيَةِ الْأُولُلُّ وَأَقِمْنَ الصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ الرَّكُوْةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُونَ تَطْهِيرًا فَيَ الْمَا الْمَالِيَةِ وَيُطَهِدَكُونَ تَطْهِيرًا فَي الْمَالِيَةِ وَيُطَهِدَكُونَ تَطْهِيرًا فَي اللَّهَ اللَّهُ اللْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

معنى ﴿ وَقَرْدُ فِي بُيُوتِكُنُ .. (٣٣) ﴾ [الاحزاب] الزمنها ولا تُكثِرْن الخروج منها ، وهذا أدب للنساء عامة ؛ لأن المرأة إذا شغلت نفسها بعمل المطلوب منها في بيتها وفي خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم لما أتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيراً ما يعود الزوج ، فيجد زوجته منهمكة في أعمال البيت ، وربما ضاق هو نفسه بذلك ؛ لأنه لا يجدها متفرعة له .

إذن : المرأة المفلسة في بيتها هي التي تُكثر الخروج ، وتقضى

#### 

مصالح بيتها من خارج البيت ، ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة لَقضَتُ مصالح بيتها ، ووفَّرت على زوجها ، وقد حكوا لنا عن النساء فى دمياط مشلا ، كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد زوجها ، حتى أن البنت تتعلم حرفة ، ولا ترهق أباها عند زواجها ، بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج .

وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ .. (٣٠) ﴾ [الاحزاب] كلمة التبرج من البُرْج ، وهو الحصن ، ومعنى تبرَّج أى : خرج من البرج وبرز منه ، والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر ، ولا تبدين الزينة والمحاسن الواجب ستُرُها .

وقال ﴿ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَىٰ .. (TT) ﴾ [الاحزاب] أى : ما كان من التبرج قبل الإسلام ، وكانت المرأة ـ ونعنى بها الأمة لا الحرة ـ تبدى مفاتن جسمها ، بل وتظهر شبه عارية ، وكُنَّ لا يجدْنَ غضاضة في ذلك ، وقد رأينا مثل هذا مثلاً في إفريقيا .

أما الحرائر في الجاهلية ، فكانت لهُنَّ كرامة وعفة ، في حين كانت تُقام للإماء أماكن خاصة للدعارة والعياذ باش ؛ لذلك لما أخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ألاً يَزْنين قالت امرأة أبي سفيان أن : أو تزنى الحرة يا رسول الله ؟ يعنى : هذا شيء مستنكف من الحرة ، حتى في الجاهلية .

ومن معانى البرج: الاتساع ، فيكون المعنى : لا تُوسَعْنَ دائرة التبرج التي حددها الشرع ، وهي الوجه والكفان .

<sup>(</sup>۱) هى : هند بنت عبتبة بن ربيعة ، أخبارها قبل الإسلام منشهورة ، وشهدت أحداً كافرة وفعلت ما فعلت بحيمزة ، أسلمت يوم الفيتح بعد زوجها أبي سفيان ، مائت في خلافة عشمان . [ الإصابة لابن حجر ۲۰٦/۸ ] وقد ذكر ابن سعد في طبقاته ( ۲۲٦/۱۰ ) أن هذا حدث عند مبايعة النساء لرسول الله ﷺ . وهند هي أم معاوية بن أبي سفيان .

#### 917.7F30+00+00+00+00+0

وفى موضع آخر ، قال تعالى : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ (' ) مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي النَّوْرُ مُنَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ . . (النود] ﴾

وتعجب من المسرأة تبلغ الخمسين والستين ، ثم تراها تضع الأحمر والأبيض ، ولا تخجل من تجاعيد وجهها ، ولا تحترم السنَّ التي بلغتُها .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ .. (٣٣) ﴾ [الاحزاب] كثيرا ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة ، وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة التكاليف كلها ، وإنْ كنتَ في الزكاة تنفق بعض المال ، والمال فرع العمل ، والعمل فرع الزمن ، فأنت في الصلاة تنفق الزمن نفسه وتضحى به ، فكأنك في الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف بالمائة ، فضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة .

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الضاصة المستقلة عن ذمة الغير من أب أو زوج أو غيره ، بدليل أن الله كلفها بإيتاء الزكاة ، لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج للأب ، وبعد الزواج للزوج ، ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها ، ونسبتها بعد الزواج لزوجها .

وهذه المسالة أشدُّ على المرأة من سلّبها المال ؛ لأن نسبتها لزوجها طمْسٌ وتَعَدُّ على هُويتها ، وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ، فما زلنا حتى الأن نقول " عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة امرأة محمد .

 <sup>(</sup>١) القواعد: هن اللواتي قعدن عن الازواج ، وهي جمع شاعد ، وهي المرأة الكبيرة العسنة .
 وقعدت المرأة عن الحيض والولد تقعد شعوداً وهي قاعد : انقطع عنها . ( لسان العرب - مادة : قعد )

#### 00+00+00+00+00+0(17.750

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .. ( الله وَالاحزاب الأن المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، إنما هناك أمور أخرى كثيرة تحتاج طاعة الله وطاعة رسول الله .

ونلحظ هنا أن الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى ، وجاء الأمر وحداً ﴿وَأَطِعُنَ اللّهُ وَرَسُولُهُ .. (١٣٠) ﴾ [الاحزاب] وحين نستقرىء هذا الأمر في القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل ، فيقول : ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ .. (١٦) ﴾

ومرة : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَالرُّسُولَ . . (١٣٠٠) ﴾ [آل عمران]

ومرة يقول تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرُّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ.. (وَهَ) ﴾

وهذه الصيغ ، لكل منها مدلول ومعنى ، فساعة يقول : أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ، كأن لله في الأمر طاعة في الإجمال ، وللرسول طاعة في التفصيل ، فالحق سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أمر الجمال ، ثم بين الرسول ذلك وفصل هذا الإجمال ، فقال : « صلوا كما رأيتموني أصلى »(1) وقال : « خُذُوا عنى مناسككم »(1) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۳۱ )، وأحمد في مسنده ( ۵۲/۵ ) من حديث مالك بن الحجويرث رضي الله عنه ، أن رسحول الله يخيرُ قال : • إذا حـضـرتُ الصلاة فـاذُنا وأضـيمـا وليؤمكما أكبركما ، وصلُوا كما تروني أصلي ه .

<sup>(</sup>۲) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « رأيت النبي ﷺ يرعي على راحلت يوم النحر يقول لنا : خذوا مناسككم ، فإني لا أدرى لعلّي أن لا أحسج بعد حسجتى هذه « أخسرجه أحسمد في مستنده ( ۲۱۸/۳ ) والنسائي في سننه ( ۲۷۰/۰ ) ، ومسلم في صحيصه ( ۱۲۹۷ ) .

#### O17.70

إذن : تكرر الفعل هذا ؛ لأن لله طاعة في إجمال الحكم ، وللرسول طاعة في تفصيله ، فإنْ جاء الفعل واحداً ﴿ وأطيعُوا الله والرسول . . (١٣٠٠) ﴾ [آل عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله على فالطاعة إذن واحدة ، وهب أن الله تعالى له فعل ، ورسوله له فعل ، فلا يفصل أحدهما عن الآخر ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَ أَنْ أَنْ الله وَرسُولُهُ مِن فَضَله . . (١٣٠) ﴾

فلم يَقُلُ : وأغناهم رسوله حتى يقول قائل : كل منهما يُغنى بقدره ، إنما جاء الفعل واحدا ﴿ أَغْنَاهُمُ اللّهُ ورسُولُهُ .. ( ] ﴾ [التوبة] واقرأ أيضا قوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ ورسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمنِينَ ( ] ﴾ [التوبة] ولم يقل : يرضوهما .

أما قوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرُّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مَنكُمْ . . ( آَقَ ﴾ [النساء] فلم يُكرِّر الأمسر بالطاعة مع أولى الأمسر ؛ لأنه لا طاعة لولى الأمر إلا من باطن طاعة الله ، وطاعة رسول الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيدُهِبُ عَنكُمُ الرَّجِسَ أَهُلَ الْبَيْتِ
وَيُطْهَرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) ﴾ [الاحزاب] الرجس بالسين هو الرَّجز بالزاى ،
وهو القذارة ، سواء أكانت حسية كالميتة مثلاً ، وكالخمر ، أو معنوية
كالآثام والذنوب ، وقد جمعتُها الآية : ﴿إِنَّمَا الْحُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
والْأَزْلامُ رَجُسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَكُمْ تَقُلْحُونَ (٣٠) ﴾ [المائدة]
وقد يُراد بالرجس : النفاق والمرض .

وكلمة (أهل) تُقال: لعشيرة الرجل، لكنها تُطلَق في عُرْف الاستعمال على امرأته، ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاً فنقول: معى الأهل أو الجماعة، والبعض يقول: معى الأولاد، ونقصد بذلك الزوجة، لماذا؟ قالوا:

#### 00+00+00+00+00+0(17.17)

لأن أمر المرأة مبنى على الستر ، فإذا كان اسمها مبنيا على الستر ، فكذلك معظم تكليفاتها مبنية على الستر في الرجل ، ونادراً عا يأتي الحكم خاصاً بها .

لذلك ، السيدة أسسماء بنت عميس (() زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب ، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة ، فلما عادت سألت : أنزل شيء في أمر المرأة في غيبتي ؟ فقالوا لها : لم ينزل شيء ، فذهبت إلى سيدنا رسول الله وقالت : يا رسول الله ، ما أعظم خيبتنا وخسارتنا ، فليس لنا في الأحكام شيء ، فقال لها رسول الله وقال الله وخسارتنا ، فليس لنا في الأحكام شيء ، فقال لها رسول الله وقال الله وخسارتنا ، فليس لنا في الرجال "() .

ومع ذلك نزل القرآن الكريم بقوله تعالى :

﴿ إِنَّ الْمُسلَمِينَ وَالْمُسلَمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِيينَ وَالْمُأْمِنَاتِ وَالْفَاشِعِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْصَّابِرَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظِينَ

<sup>(</sup>۱) هى: أسماء بنت عميس بن الحارث الختصى: صحابية ، اسلمت قبل دخول النبى الله الارقم بمكة ، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبى طالب ، ثم قبتل عنها جعفر شهيداً فى وقعة مؤتة ( ٨ هـ ) فتروجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبى بكر ، وتوفى عنها أبو بكر فيتزوجها على بن أبى طالب فولدت له ، وماتت بعد على . وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . [ الاعلام للزركلى ٢٠٦/١] .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الصديث ، ولكن أخرج الإصام أحمد فى مسنده ( ٢٥٦/٦ ) من حديث عائشة رضى الله عنها : د النساء شقائق الرجال ، وكذا الترمـذى فى سننه ( ١٩٣ ) قال الخطابى فى « صعالم السنن » ٢٩١/١ : « أى : نـظائرهم وأصدالهم فى الخلّق والطباع ، فكانهن شُقَقْنَ من الرجال » .

 <sup>(</sup>٣) القنوت: هو الطاعة في سكون ، والقانت: المطيع الذاكبر شتعالى ، وهو العابد ، قال ابن سيده: القانت القائم بجميع أمر الله [ لسان العرب ـ مادة: قنت ] .

#### 917.773040040040040040

فُرُوجِهُمْ والْحَافظاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مَعْفُرةً وأَجْرًا عَظيمًا (٣٠) ﴾

وتلحظ في هذه الآية أيضا ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبُ عَنَكُمُ الرَّجُسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرُكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) ﴾ [الاحزاب] أنها تتحدث عن النساء ، لكنها تراعى مسالة ستر المرأة فتعود إلى ضمير الذكور ﴿لِيُذْهِبُ عَنكُمُ . . (٣٣) ﴾ [الاحزاب] ولم تقُلُ عنكُنَ ، كذلك في ﴿ وَيَطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا عَنكُنَ ، كذلك في ﴿ وَيَطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) ﴾ [الاحزاب] ويصح أنه يريد أهلَ البيت جميعًا رجالاً ونساءً .

# 

قوله تعالى ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتلَىٰ فِي بِيُوتِكُنَ .. (17) ﴾ [الاحزاب] أى : نساء النبي ﴿مِنْ آياتِ اللّهِ .. (17) ﴾ [الاحزاب] أى : آيات القرآن الكريم ﴿وَالْحِكْمَة .. (17) ﴾ [الاحزاب] أى : حديث رسول الله ﷺ ، أو : أن عطف الحكمة على آيات الله من عطف الصفة على الموصوف ، لكن القول الأول أوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة .

ومعنى ﴿ وَاذْكُرُنَ .. (٢٠) ﴾ [الاحزاب] قلنا : إن الذكر استحضار واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بورة الشعور ، والمعنى استحضر ذكر الله واجعله على بالك دائما ؛ لذلك قال تعالى ﴿ وَلَذَكُرُ اللهُ أَكُبرُ .. (دِيًا ﴾ [العنكبوت] أى : أكبر من أى عبادة ؛ لأن العبادات كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد ، وإلى وقت ، وإلى مشقة ، وإلى تفرُغ وعدم مشغولية .

أمًّا ذكر الله فهو يجرى على لسانك في أيِّ وقت ، وبدون استعداد

#### 00+00+00+00+00+0(Y.YA

أو مشقة ، ويلهج به لسانك في أي وقت ، وعلى أي حال أنت فيه ، واقرأ في ذلك قبوله تعالى من سورة الجمعة : ﴿ فَإِذَا قُضيت الصّلاةُ فَانتَسْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّه وَاذْكُرُوا اللّه كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ فَانتَسْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّه وَاذْكُرُوا اللّه كثيراً لَعَلّكُمْ تُفْلحُونَ فَانتَسْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّه وَاذْكُر وا اللّه كثيراً لَعَلَى بالك ، فسلا (الجمعة على الله على بالك ، فسلا يمنعك من ذلك سبعين ولا عمل ؛ لأن الذّكر أخف العبادات وأيسسَرُها على النفس ، وأثقلها في الميزان .

ثم تامل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهِ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ [الاحزاب]

فمن عظمة سيدنا رسول الله في أن باله لم يَخْلُ لحظة من ذكر ربه أبداً ؛ لذلك ورد عنه في أنه قال عن نفسه : « تنام عينى ، ولا ينام قلبى »(١) .

ثم تُختم الآية بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (٢٠) ﴾ [الاحزاب] اللطف هو الدقّة في تناول الأشياء وحُسنُ تأتّى الأمور مهما كانت وسائلها ضيقة ، وسبق أنْ أوضحنا هذا المعنى وقلنا : إن الأشياء الضارة مثلاً كلما لطُفَتْ عَنُفتْ ، فالحديد الذي تجعله على النوافذ ليحميك من الذئاب ، غير الحديد الذي يحميك من الثعابين ، أو من الناموس والذباب .. إلخ ؛ لذلك نجد أن أفتك الأمراض تأتى من الفيروسات اللطيفة التي لم تُعرف .

وحُسنْ التَاتَّى للأمور يعنى التغلغل في الأشياء مهما دَقَتُ ، فقد تُضطر مثلاً لأنْ تُدخل يدك في شيء ضيق لتتناول شيئاً بداخله ، فلا تستطيع ، فتستعين على ذلك بالولد الصغير ؛ لأن يده الطف من يدك ، أو تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى بها هذا الغرض .

 <sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه ، آخرجه البخاری فی صحیحه (۲۱۱۳) کتاب صلاة التراویح ، وکذا آخرجه مسلم فی صحیحه (۷۲۸) کتاب صلاة السافرین من حدیث عائشة آنها قالت : یا رسول الله آننام قبل آن توتر ؟ قال یا عائشة إن عینی تنامان ولا ینام قلبی » .

#### 917.79

ووصف اللطيف يتممّمه وصف الخبير ، فإذا كان اللطيف يعنى الدقة في تناول الأشياء وحسن التاتي ، فالخبرة تعنى معرفة الموضع ، فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة .

ثم يقول الحق سبحانه (١):

وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْقَنِيْنِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْقَلْدِقِينَ وَالْفَلْدِقِينَ وَالْفَالِينَا اللَّهُ الْفَالِقُولُونَ اللَّهُ الْفَالِمُ الْفَالْمُولُونَ اللَّهُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُولُونَا الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُولُونَا الْفَالْمُولُونَا الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُولُونَا الْفَالْمُ الْفَالَةُ الْمُلْمُ الْفَالْمُ الْفُلْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ ال

قلنا : إن هذه الآية نزلت تطبيباً لخاطر السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب ، لما حدّئت سيدنا رسول الله في

<sup>(</sup>١) سبب نزول الآية : اخرج الإمام أحمد في مسنده ( ٢٠١/١ ، ٢٠٥ ) عن أم سلمة قالت قلت : يا رسول الله ، ما لنا لا تُذكر في القرآن كما يُذكر الرجال . قالت : فلم برعني منه يوما إلا ونداؤه على المنبر يأيها الناس قالت : وأنا أسرح رأسي فلففت شعرى ثم دنوت من الباب فجعلت سمعى عند الجريد ، فسمعته ﷺ يقول . « إن الله عز وجل يقول : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين عند الأية .

واخرج الترمذى في سننه ( ٢٢١١ ) من حديث أم عامرة الأنصارية أنها أنت النبي الله فقالت : ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يُذُكرن بشيء ؟ فنزلت هذه الآية ﴿إِنْ الْمُسْلَمَاتُ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُولِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمِينَاتِهِ وَالْمُعِلَالِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمُعِينَاتِهِ وَالْمُعِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِينَاتِهِ وَالْمُؤْمِينَاتِهِ وَالْمِينَاتِهِ وَالْمُعِلَالِهِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِيقِينَاتِهِ وَالْمُعِينَاتِهِي وَالْمُعِيْلِيقِيقِينَاتِهِ وَالْمُعِينَاتِهِي وَالْمِيْعِيْلِيقِيْلِيْلِيْ

#### 00+00+00+00+00+00+0

أمر الأحكام ، وأنها تنزل وتتوجُّه في الغالب إلى الرجال ، ويبدو أنها حدَّثَتْ رسول الله في أمر النساء ، وأن منهن مثل الرجال مسلمات ومؤمنات .. إلخ .

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ، ثم الإيمان ، فأيهما يسبق الآخر ؟ ونجد إجبابة هذا السؤال في قول الحق سبحانه وتعمالي : ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لُمْ تُؤْمِنُوا وَلَنكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ .. (17) ﴾

فالإسلام أنْ تؤدى أعمال الإسلام بصرف النظر ، أكان أداؤك لها عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لأن الإسلام تلقى حكم ، أما الإيمان فأنْ تؤمن بمن حكم ، وتُصدِّق من بلَّغك هذا الحكم ، وعليه فالإيمان سابق للإسلام .

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء الأعمال الظاهرة للإسلام ، وهم غير مؤمنين بها ، وقد يأتى الإيمان بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحلُو لك ، وتجذبك إلى الإيمان والتصديق .

لذلك ، فرح هؤلاء الأعراب لـقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا يَدُخُلِ الْإِيمَانُ فَي قُلُوبِكُمْ . . (١٠) ﴾ [الحجرات] وقالوا الحمد شه ؛ لأن ( لَمًّا ) لا تدخل إلا على ما يمكن أنْ يجىء ، كأن تقول : لَمًّا يثمر بستاننا ، وقد أثمرتُ البساتين ، والمعنى : أنه سيثمر فيما بعد .

قالوا: لأن هناك كثيراً من الأحكام أنت لا تؤمن بالذى حكم بها إلا إذا أدركت وذُقْت حلاوتها ، فالرجل الذى جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ، وطلب منه أنْ يبيت عنده ، أو : أنْ يضيفه ، فسأله إبراهيم

#### 017.7120+00+00+00+00+0

عليه السلام عن دينه فقال: إنه مجوسى ، فرد الباب فى وجهه ، فعاتبه ربه فى ذلك ، وقال له: يا إبراهيم تريده أن يغير دينه لضيافة ليلة ، وأنا أسع طوال عمره وهو كافر بى ؟ فأسرع إبراهيم فى إثر الرجل حتى لحق به ودعاه إلى بيته ، فقال الرجل: ألم تنهرنى منذ قليل ، فماذا حدث ؟ فقال: لقد عاتبنى ربى فيك ، فقال الرجل: نعم الرب رب يعاتب احبابه فى أعدائه ، أشهد ألا إله إلا الله .

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات ، بدأت بالمسلمين والمسلمات ، وانتهت بالذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، وكأن الله تعالى أوجد مراد السيدة أسماء بنت عُميس في هذه الصفات العشر التي جمعت الرجال والنساء ، واشتملت على كل أنواع التكليف ، وهي برقية تدل على أن حكم المرأة التكليفي مطمور في باطن الرجل ، وهذه هي الأصول .

ومعنى ﴿ وَالْقَانِينَ .. ( ] ﴾ [الاحزاب] المداومون على عبادة الله وطاعت في خشوع وتضرع كما نفهم من قبوله تعالى ﴿ وَالْمُتَصِدُقِينَ وَالْمُتَصِدُقَاتِ .. ( ] ﴾ [الاحزاب] أن للمرأة ذمتها المالية المستقلة وحرية التصرف في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت تملك إرثا أو هبة من زوجها أو من غيره ، فلا ولاية عليها من أحد .

وسبق أن أوضحنا هذه المسالة في كلامنا عن الزكاة ، وهذه من ميرات المرأة في الإسلام ، حيث كانت قبل الإسلام ، وحتى في الحضارات الحديثة تابعة لابيها أو لزوجها ، والصدقة تشمل الزكاة ؛ لأن الله قال فيها : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفَقَرَاء والمساكين والْعاملين عليها . (3) ﴾ [التوبة]

#### 00+00+00+00+00+0/r.rr0

فالصدقة هى العنوان الأعم ، ومعناها أنك صدَّقْتَ الحق سبحانه حين استأمنك على خير، فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله التى خلقها ، فكأنك تُحقِّق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله رسول الله على : ماذا صنع بماله الذى كسبه فى الغنيمة ؟ قال : تصدَّقْتُ به كله ، فقال له : « وماذا أبقيتَ لأهلك ؟ » قال : أبقيت لهم الله ورسوله . فلما سأل عمر \_ رضى الله عنه \_ قال : تصدَقْتُ بنصفه ، وله عندى نصفه ".

فكلُّ منهما تصرُّف في ماله تصرُّفا منطقيا يناسبه .

وإن كانت الزكاة يُراد بها نماء المال وطهارته ، فالصدقة عطاء لا يُراد به إلا وجه الله وثوابه في الآخرة ، فكأن المتصدِّق يريد أن يبرَّ ، وأنْ يعترف لله المعطى بالفضل ؛ لأن الله مكنه من مال لم يُمكن منه الضعيف ، ولا غير القادر .

ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم ﴿ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ .. 
آ (الاحزاب) والصوم أخذ حُكْما فريدا من بين أحكام التكاليف كلها، والحق سبحانه جعل لكل تكليف من التكاليف (كادر خاص ) في الجزاء إلا الصوم ، فليس له (كادر) محدد ، لذلك قال عنه الحق سبحانه : « إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزى به » (أ) يعنى : قرار عال فوق الجميع ، فلماذا أخذ الصوم هذه المنزلة ؟

<sup>(</sup>۱) أخبرجه آبو داود في سننه ( ۱۹۷۸ ) ، والترمنذي في سننه ( ۲۹۷۳ ) والصاكم في مستدركه ( ۲۹۲۱ ) وصححه . وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ، .

 <sup>(</sup>۲) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( ١٩٠٤ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه
 ( ٨٠٦/٣ ) من حديث آبى هربرة رضى الله عنه ، وهـو حـديث قـدسى عـن رب العـزة سبحانه .

#### 017.77**000000000000000**

قالوا: لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشر بشرا أبدا ، فمن الممكن مثلاً فى شهادة أن لا إله إلا الله أن ياتى من يمدح آخر ، فيقول له: ليس فى الكون إلا أنت ، أنت النافع وأنت الضار ، وهناك من قال عن نفسه: أنا الزعيم الأوحد ، كذلك فى الصلاة نرى من يخضع ويسجد لغير الله كما نخضع ونسجد نحن فى الصلاة ، وكذلك فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أو لمن حوله .

لكن ، هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهرا ، أو يوما تقربًا إليك ؟ لا .. لأن الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم ؛ لأنه سيضطر لأن يظل طوال اليوم يراقبك ، أكلت أم لم تأكل ؟

ولأن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يتقرب بها بشر لبشر قال الله عنها في الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزى به «(۱) يعني : جزاؤه خارج المقرر كما قلنا .

ومن عظمة تكليف الصوم أيضا أن الله تعالى أحلً لنا أشياء ، وحرَّم علينا أشياء أخرى تحريصا أبديا ، فالذى تصمَّل التكليف ألف الحلال ولم يألف ما حرَّم عليه ، ورسخت هذه العقيدة فى نفسه ، حتى أن الحرام لا يخطر بباله أبدا ، فلم يأت على باله مرة مثلا أن يشرب الخمر ، أو يأكل المينة ، فهذه مسألة منتهية بالنسبة له ، فأراد الله تعالى أن يديم لذَّة التكليف على البشر ، ففرض الصوم الذى يُحرِّم عليك اليوم ما كان مُحلًلاً لك بالأمس ومالوفا حتى صار عادة .

إذن : هناك فَرُق بين دوام العادة ولذة العبادة ، وتأمل مثلاً يوم الفطر ، والفطر عادة لك في غير هذا اليوم ، وأنت حر تفطر أو لا تفطر ، فإذا ما جاء يوم عيد الفطر أخرجك ربك من العادة إلى

<sup>(</sup>۱) حدیث منتفق علیه . آخرجه البخاری فی صحیحه (۱۹۰۶) ، وکذا مسلم فی صحیحه (۱۹۰۶) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه .

العبادة ، وجعله تكليفا أنْ تفطر قبل الخروج للصلاة (١) .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَالْحَافِظِينَ فَرُوجِهُمْ وَالْحَافِظَاتِ .. (٣٠) ﴾ [الاحزاب] جاءتُ مسألة حفظ الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام امتناعٌ عن شهوتُيُ البطن والفرج ، شهوة البطن جعلها الله تعالى لحفظ الحياة بالطعام والشراب ، وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ النوع بالنكاح والتناسل .

قُلْنا: إن الله تعالى أرضى السيدة أسماء رضى الله عنها الممثلة لجنس النساء ، فذكر أنواع التكاليف مرة للمذكّر ، ومرة للمؤنث ، لكنه راعى فى ذلك سَتْر المرأة ، وهنا أيضا يراعى هذه المسالة ، فيقول : ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتَ . ( ] ﴾ [الاحزاب] حينما تكلم عن المذكّر قال ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ . ( ] ﴾ [الاحزاب] ولم يقُلُ . والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر النساء ينبغى أنْ يُستْر وأنْ يُصان .

ثم يقول سبحانه ﴿ والذَّاكرين اللّه كَشِيرا والذَّاكرات .. ( ) ﴾ [الاحزاب] ويعود إلى مسألة السّتر مرة أخرى في قوله : ﴿ أَعَدُ اللّهُ لَهُم مُغْفَرةٌ وأَجْرا عظيما (٢٥) ﴾ [الاحزاب] فقال (لهم) على سبيل التغليب ، وسنتر المرأة في الرجل ، وهذه مسألة مقصودة يُراد بها شرف للمرأة ، وصيانة لها ، لا إهمالها كما يدّعي البعض ، ومن هذه الصيانة ما نقوله نحن عن المرأة : معى أهلى أو الأولاد أو الجماعة ، ونقصد مذلك ستّرها وصيانتها لا إهمالها ، أو التقليل من شأنها .

<sup>(</sup>١) عن بريدة الاسلمى قال . • كان رسول الله ﷺ لا يفدو يوم الفاطر حتى بأكل ، ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع فيأكل من اضحيته • أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٥٣/٩ ) . قال الشايخ سايد سابق فى • فقه السنة ، ( ٢٦٨/١ ) : • قال ابن قادامة : لا نعلم فى استحباب تعجيل الاكل يوم الفطر اختلافا • .

## 

فكأن الحق سبحانه حينما أرضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة المسلمة ، فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر ، أراد أنْ يبنى حول المرأة سياجاً من الستر فى كل شىء حتى فى التكاليف .

ونلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدَّم المغفرة على الأجر ؛ لأن القاعدة كما قُلْنا : إن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جَلْب المصلحة ، والحق سبحانه يُعد لعباده الأجر على الحسنة التي فعلوها ، مع أنه سبحانه لا ينتفع منها بشيء إنما يعود نَفْعها على المكلَّف نفسه ، فهو يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر في الآخرة .

اما الحق سبحانه فعنى عنا ، وعن طاعتنا ، واقرأ الحديث القدسى : « يا عبادى ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ، ما زاد ذلك فى مُلْكى شيئا ، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ، ما نقص ذلك من ملكى شيئا »(1)

إذن : نحن المستفيدون من التكاليف ، ففيها صلاحناً في الدنيا ، ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة .

لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لأقوامهم : ﴿ وَمَا أَسَّالُكُمْ عَلَيْهُ مِنْ أَجْوٍ .. (١٠٠) ﴾ [الشعراء] كانه يقول : الذي أؤديه لكم من تبليغ دعوة الله في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أنْ آخذَ عليه أجراً ؛ لانني أؤدى لكم خدمة ، لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال لا يقدر عليه المكلّف ﴿ إِنْ أَجُرِي إِلاَّ عَلَى اللهِ .. (٢٠٠) ﴾ [يونس] فهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۵۷۷ ) ، وكذا الترمذي في سننه ( ۲۶۹۵ ) من حديث ابي ذر رضي الله عنه .

#### 00+00+00+00+00+0017.77

وحده القادر على أن يجازيني بما أستحق .

ووصف الأجر بأنه عظيم يدلُّ على كبَر في الحجم ، ونَفَاسة في الصفات ، وامتداد في الزمن ، وهذه هي عناصر العظمة في الشيء ، وأيُّ أجر أعظم من أجر الله لعباده في الآخرة ؟

ثم يقول الحق سبحانه(١):

## ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّضَلَاكُ مُّبِينًا ٢٠٠٠

جمعت هذه الآية أيضاً بين المذكر والمؤنث في ﴿ مَا كَانَ لَمُؤْمِنَ وَلا مُؤْمِنَةً .. (٢٦) ﴾ [الاحزاب] فهى امتداد للآية السابقة ، فهى تخدم ما قبلها ، وتخدم أيضا ما بعدها ، وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب ، حين رفضا زواج زينب من زيد بن حارثة ، فالمؤمن عبد الله بن جحش ، والمؤمنة أخته زينب من حيث هما سبب لنزول الآية ، وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات .

وسبق أنْ ذكرنا قصة زيد بن حارثة ، وملخصها أنه سرق من أهله ، وبيع في سوق العبيد على أنه عبد ، فاشتراه حكيم بن حزام ،

<sup>(</sup>۱) سبيب فزول الآية: قبال ابن عباس: خطب رسول الله يَنْ زينب بنت جمش لزيد بن حارثة رضى الله عنه ، فباستنكفت منه ، وقالت: أنا خبير منه حسباً ، وكانت امرأة فيها حدة ، فأنزل الله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكُون لهم الخبرة من أمرهم .. (۳۰) ﴾ [الاحزاب] أورده ابن كثير في تقسيره ( ٢٩/٣) ) ، والسبوطى في أسباب النزول ، . ( ص ٢٢٠ ) .

#### 9\Y.YV

ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ، فوهبته خديجة رضى الله عنها لسيدنا رسول الله عَلَيْ ، فصار مَوْلي لرسول الله .

وبينما هو ذات يوم بالسوق ، إذ رآه جماعة من قومه فعرفوه ، وأخبروا أباه أنه بالمدينة ، فجاءه أبوه وأعمامه ، وحكوا لرسول الله قصته ، وطلبوا عودته معهم ، فقال رسول الله : خيروه ، فإن اختاركم فهنيئا لكم ، وإن اختارنى ، فَما كان لى أنْ أسلمه ، فرد زيد وقال : والله ما كنت لأختار على رسول الله أحداً .

فأراد سيدنا رسول الله أنْ يكافىء زيداً على هذا التصرف ، فنسبه إليه على عادة العرب في هذا الوقت ، فسمًاه زيد بن محمد (١) .

فلما أراد الحق سبحانه أن ينهي هذه العادة ومثلها عادة الظهار ، نزل قوله سبحانه : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِه وَمَا جَعَلَ أَزُواَ جَكُمُ اللاّئِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ . . [الاحزاب]

فكما أن الرجل لا يكون له إلا قلب واحد ، كذلك لا يكون له إلا أب واحد ، وشاء الله أنْ يبدأ بمُتَبنّى رسول الله ؛ ليكون نموذجا تطبيقيا عمليا أمام الناس ، وكانت هذه الظاهرة يترتب عليها أنْ يرث المتبنّى من المتبنّى بعد موته ، وأنْ تُصرم زوجة المتبنّى أنْ يتزوجها المتبنّى .

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاء على نظام اجتماعى فاسد موجود فى الجزيرة العربية ، لكنه فى الوقت نفسه دليل على أن رسول الله على تبنّى كما يتبنّى العرب ، وأن الله تعالى أبطل من

<sup>(</sup>١) انظر سيرة النبي لابن هشام ( ١/٢٤٨ ، ٢٤٩ ) ،

#### 00+00+00+00+00+0/17.FA

رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الله أن يَشْمتوا فيه ، وأن تتناوله السنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه القضية علاج ربِّ بإنفاذ الأمر في نُصْرة حبيب له ، فلم يُشوَّه عمل الرسول ، إنما جعل فعله عَدْلاً ، وحكمه سبحانه اعدل ، فقال : ﴿ ادْعُوهُمْ لا بَائهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ الله .. (ق) ﴾

والمعنى: إنْ كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا هؤلاء الأولاد، وأنْ تنسبوهم إليكم، فهذا عَدْل بشريٍّ، لكن حكم الله أعدل وأقسط، وشرف لرسول الله أنْ يردَّ الله حكمه إلى حكم ربه، وشرف لرسول الله أنْ يردَّ الله حكمه إلى حكم ، فيردّ الله لرسول الله أن يكون له الأصل في المسالة، وأنه يحكم، فيردّ الله حكمه إلى حكمه، فهذا تكريم لرسول الله .

فقوله تعالى ﴿ هُو اَقْسَطُ عِندَ اللّهِ .. ۞ [الاحزاب] يعنى : أن فعل محمد كان قسطًا وعَدُلاً بقانون البشر ، وقد جاء محمد ليُغير قوانين البشر بقوانين ربّ البشر ، وبهذا خرج سيدنا رسول الله من هذا المأزق .

اما زيد فقد عوضه الله عما لحقه من ضرر بسبب انتهاء نسبه إلى رسول الله ، فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد ، عوضه الله وأنصفه بأن جعله العلم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذُكر اسمه في القرآن الكريم بنصه وفصه ، فقال سبحانه : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مُنْهَا وَطُرا زُوّجُناكَهَا ، (٧٣) ﴾ [الاحزاب] فَخُلدٌ زيد في كتاب يُتلّى ، ويُتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة .

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنةً .. (٢٦) ﴾ [الاحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت جحش ، زوجه إياها رسول الله ، وقد نزلت هذه الآية في زينب ،

#### @<sub>17.74</sub>

وفى أخيها عبد الله<sup>(۱)</sup>.

ومعنى ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنةً .. (٣٦) ﴾ [الاحزاب] معنى ( ما كان ) أى : أنه شيء بعيد ، لا يمكن أنْ يرد على العقل ، أى : أنه أمر مُسْتبعد غير مُتصور ، وكان المنفية تدل على جَحْد هذه المسألة ، فالمؤمن والمؤمنة ، ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أنْ يتركا أمر الله وحكمه ، أو أمر رسوله إلى اختيارهما .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيسَرَةُ مِنْ أَمْسِرَهِمْ . . (٣٦ ﴾ [الاحزاب] وإلا فلا إيمان لا بالله ، ولا برسول الله .

فإنْ قُلْتَ : كيف وقد أثبت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين اختيار داخل في التكليف ، إنْ شخّت فعلْته أو لم تفعله ، وشيء في إيجاد التكليف بداية ، فليس للعباد دخل في إيجاد الشيء المكلّف به ، إنما إذا كلّفتهم أنا ، فأنا صاحب التكليف ، وكونهم يطيعونه أو لا يطيعونه ، فهذا أمر آخر ، ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على هواهم ؛ لأن التكليف لي ، ولهم الاختيار في طاعته وفي قبوله ، وما دام قد ثبت أنهم آمنوا بالله وآمنوا برسول الله فكان من الواجب عليهم أنْ يرتضوا الأمر ، وألا يُعرضوا عنه إلى غيره .

وقصة طلاق زيد وزينب ، ثم زواج سيدنا رسول الله ﷺ منها

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدى ، صحابى ، قديم الإسلام ، هاجر إلى بلاد الحيشة ، ثم إلى المدينة ، وكان من أصراء السرايا ، وهو صهر رسول الله ﷺ ، أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين . قتل يسوم أحد شهيداً ، فدف ن هو والحمزة في قبر واحد عام ٢ هجرية . [ الأعلام للزركلي ٢٠/٤] . والحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله هو خال عبد الله بن جحش ، فأمه هي آميمة بنت عبد المطلب .

#### 

قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً ، وتجرأوا على سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه و الله ومن قولهم أن محمدا أحب زينب وأرادها لنفسه ، فأمرها أن تشاغب زيدا حتى يطلقها فيتزوجها .

ونقول لهولاء الأغبياء : أولا زينب بنت جحش الأسدية هي بنت عمة رسول الله ، وكان على مُكلَفا بإدارة أموالها ورعاية شئونها ، وقد نشات تحت عينه ، ولو أرادها لنفسه لتزوّجها بداية ، وهذا بنص القرآن : ﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ . (٣٤) ﴾ [الاحزاب]

فإنْ أردت أنْ تعرف ما أخفاه رسول الله فخُذُه مما أبداه الله ، والذي أبداه الله على أبداه الله على أبداه الله قوله تعالى ﴿ لَكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاحٍ أَدْعَيَاتُهِمْ . . (٣٧) ﴾ [الاحزاب] وهذا يهدم كلَّ ادعاءاتكم على رسول الله .

أما قولهم بانشغال قلب رسول الله بزينب ، فنقول : ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغالاً جنسياً ؟ ولو تتبعتم القصة من أولها لظهر لكم غير ذلك ، فحينما أرسل رسول الله من يخطب زينب ظن أخوها عبد الله وأختها حَمْنة أنه جاء ليخطبها لرسول الله ، فلما علموا أنه يخطبها لمولاه زيد غضبوا جميعاً ، فكيف تتزوج السيدة القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد ، لكن لما علموا أن الأمر من الله أدعنوا له ووافقوا .

ثم بعد أنْ تزوجتْ زينب من زيد تعالتْ عليه ، بل وشعر أنها تحتقره لهذا الفارق بينهما ، فكان زيد يشتكى لرسول الله سوء معاملة زوجته له ، وأنها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) ، وأنها تعيش معه في بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب ، لكن حبه لرسول الله كان يمنعه من طلاقها ، وهو أيضاً لا يريد أن يخسر هذا الشرف الذي ناله

#### 017.8130+00+00+00+00+0

بالزواج من ابنة عمة رسول الله .

وكان سيدنا رسول الله في كل مرة يشتكي فيها زيد من زينب يقول له ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكُ زُوْجِكُ وَاتَّقِ اللّهُ .. (٣٧) ﴾ [الاحزاب] ولو أرادها الرسول لنفسه لقال له طلّقها ، ولوجد الفرصة أمامه سانحة .

ويجب أن نبحث هذا علاقة المرأة بالرجل ، فالخالق سبحانه خلق الرجل للمرأة ، والمرأة للرجل ؛ لذلك نجد المرأة العربية أم إياس ، وهي تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث ، تقول : « أيّ بنية ، إنك لو تركّت بلا نصيحة لكنت أغنى الناس عنها ، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدّة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس ، ولكن الرجال للنساء خُلقْن ، ولهن خُلق الرجال ، وأن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك ، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل » .

لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة ، ويزيد على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون .

الشاهد أن المرأة للرجل ، والرجل للمرأة ، مهما وضعوا من أسوار من عزًّ أو من جبروت ، أو غيره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد فى مستده ( ۲۸۱/٤) عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله ﷺ قال : ، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها ، ولا تؤدى المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تزدى حق زوجها عليها كله ، حتى لو سألها نفسها وهى على ظهر قتب لاعطته إياها » . والقتب رحل صغير على قدر سنام الجمل .

#### OC+00+00+00+00+0(11.810)

إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لأن الله تعالى جعل للزواج ثلاث مراحل ، وردت في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَلَاثُ مراحل ، وردت في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةٌ وَرَحْمَةً . . (١٦) ﴾ [الروم]

فالأولى أن يسكن الزوج إلى زوجته ، وأن يطمئن إليها ، ويرتاح بجوارها حين تمسح عنه عبرقه ، وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق الحياة ، فإن امتنع السّكن بسبب منغصات الحياة ، فليكن بينهما مودة تجمعهما ، ولم لا ، وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد له مودة في قلبك ، وتجد أن لهذه المودة ثمنا ، فتتحمله إن أخطأ ، وتسامحه إن أساء ، فما بالك بالزوجة ، أليست أحق بهذه المودة ؟

فإذا ما فُقدَت المودة أيضاً ، فليبُّقَ بين الزوجين التراحم ، فليرحم كل منهما الآخر إنْ أصابه الكبر أو المرض ، أو غير ذلك .

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السنكن والمودة والرحمة بسبب ما بينهما من فارق .

أمر آخر ، إن كان رسول الله على قد فكر في أمر زينب ، فلماذا تعدلون به إلى التفكير في الغريزة ؟ ولماذا لا تعدلون به إلى مرتبة الإنصاف . وهو الذي أرغم زينب على الزواج من زيد ، وهي الشريفة القرشية ، وهو العبد المملوك ، فلما وضعها في هذا المأزق أراد أن يُطيب خاطرها ، ويصلح ما كان منه بأن يضمها إليه ، فتصير إحدى أمهات المؤمنين .

ثم من الذى منع رسولاً قال الله عنه أنه بشر من أن تكون له هذه الرغبة ، وكل الرسل السابقين كان لهم هذه ـ هذا على فرض رغبة رسول الله فى زينب ـ لكن الناس لم يحسنوا الظن .

#### O17.873O+OO+OO+OO+OO+O

والذى يدلنا على أن هذه المسألة كانت ترتيبا ربانيا صرفا ما نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله ، ومولاه زيد ، وابنة عمته زينب ، فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول نحن الآن : فلان عنده روح رياضية .

يعنى : يتقبل الهنزيمة بروح عالية بدون عداوات أو أحقاد ، فلقد انصاع الجميع لأمر الله بهذه الروح الإيمانية .

أما الذين ياخذون من قوله تعالى فى حق رسوله ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ .. (٣٤) ﴾ [الاحزاب] ياخذونها سُبّة فى حقّ الرسول ، فعليهم أنْ يعلموا أنْ الخشية نوعان : خشية من شيء تخاف أنْ يضرك ، وخشية استحياء ، فالخشية فى ﴿ وَتَخْشَى النَّاسَ.. (٣٤) ﴾ [الاحزاب] خشية استحياء ، ويكفى أن الحق سبحانه قال فى حق رسوله ﷺ (أن ذلكُمْ كَان يُؤذي النِّي فَيَسْتَحْيى منكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيى مِن الْحَقِ .. (٣٠) ﴾ [الاحزاب]

فالخشية هنا تعنى خَوْف رسول الله من ألسنة الكفار التى ستخوض فى حقه ، والتى ستقول إن محمداً تزوَّج من امرأة مُتبنَّاه ، لكن غاب عن هؤلاء أن الله تعالى ألغى مسالة التبنى ، فليس لهم

<sup>(</sup>۱) وذلك أن رسول الله كالله حين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش ، صنع وليمة خبز ولحم فدعا الناس إليها ، فاخذ يجيء قوم فياكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزينب ، عروسته وهم جالسون ، فخرج ثم عاد ، ثم خرج ، ثم عاد حتى أخبر أن القوم قد خرجوا ، وكان شديد الحياء ، فنزل قوله تعالى ، ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَدَخَلُوا بَيُوتَ النّبي إلا أن يُؤَدِّن لَكُم إلى طَعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دُعينم فادخُرا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستنسين لحديث إن ذلكم كان يُؤدَى الني فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الحق . . (١٠٠) \* [الاحزاب] انظر - أسباب النزول للواحدى ( ص ٢٠٠٠ ) ، ونفسير ابن كثير ( ٢٠٠٠ ) .

#### OO+OO+OO+OO+O(17.EO

حجة ، وطبيعى أن يضاف رسول الله من ألسنة الكفار ؛ لأنه جاء لنقض عادات وتقاليد جاهلية ، وكان هو على أول من تحمل تبعة هذا التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفي شخصه على .

وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام الناس ، فإنما يريد أنْ يبرىء عرضه وساحته ، مما يشين ، وقد كان على يدفع الشبهة عن نفسه دائما ، لذلك لما رآه بعض أصحابه مع امرأة ، فمالوا عنه على خشية أنْ يتسببوا له في حرج ، فناداهما رسول الله : « على رسلكما إنها صفية » فقالوا : نحن لا نشك فيك يا رسول الله ، فقال : « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » (۱)

فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أيّ شبهة ، يريد ألا يجعل الأحد جميلاً عليه ، بأنه ستر على رسول الله .

ولا أدلً على حيائه وهم من قصته مع عبد الله بن سعد بن أبى السرح ، فلما دخل وهم مكة فاتحا ومنتصراً كان قد أهدر دم عبد الله بن سعد بن أبى السرح ؛ لأنه نال كثيراً من رسول الله فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأمن لعبد الله من رسول الله عنى : يطلب له الأمان - فما ردً عليه رسول الله ، وكان ينتظر أن يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله ، لكن عثمان أعادها مراراً على

<sup>(</sup>۱) حدیث مشفق علیه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۲۱۹ ) . وكذا مسلم فی صحیحه ( ۱۲۷۰ ) من حدیث صفیة بنت حُیی .

 <sup>(</sup>۲) كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح قد أسلم قديماً وكتب لرسول الله على الوحى ثم افتتن وخرج من المدينة إلى مكة مرتداً فأهدر رسول الله دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۹۰۲/۹ ] .

#### 9\f. {a}

رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمَّن عبد الله ، فلما أمَّنه أخذه عثمان وانصرف من مجلس رسول الله .

فقال رسول الله لصحابته: « ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه فيقتله؟ » يعنى: قبل أن يُكلِّمه عثمان فيكون قد سبق السيف العذل (۱) كما يقولون ، فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله ، لقد كانت عينى في عينك ، أنتظر إشارة منك لأقتله ، لكنك لم تفعل ، فقال سيدنا رسول الله \_ انظر إلى العظمة « ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين "(۱) .

أذكر أنه كان لنا أستاذ ، هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله ورضى الله عنه ، وكان رجلاً له مدد من الله ، وقد فسر لنا هذه الآية ، وكنا نذاكر دروسنا قبل أن نحضر درسه ، وكان يصطفينى من بين إخوانى الموجودين أمثال الشيخ حسن جاد ، والدكتور خفاجة وأبى العينين وغيرهم ، ليسالنى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا ، فنادانى وكان قد علم من أبى اسم أمى ، فنادانى بها فتقد مت إليه ، فضربنى على قفاى ضربة انحلت معها القضية التى كانت تقف أمامنا ، تماماً كما تضرب الذي يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب .

ولما حدَّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء في اليوم التالي وقال: يا أولاد، رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه، فقلت له:

<sup>(</sup>١) العذل : اللوم والتانيب ، وقال ابن منظور في [ لسان العرب = مادة : عنذل ] : « قولهم في المثل : سبق السيف العذل ، يُضمر لما قيد فات ، وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم ضرب رجلاً فقتله ، فأخبر بعذره ، فقال : سبق السيف العذل » .

<sup>(</sup>۲) آخرجیه آبو داود فی سخنه ( ۲۰۵ ) ، وکذا النسیائی فی سخنه ( ۱۰۵ ، ۱۰۹ ) من حدیث سعد بن آبی وقاص رضی اشت عنه ، ولفظ آبی داود والنسائی ، « إنه لا پنیغی لنبی أن تکون له خائنة الاعین » ،

#### OC13.71/D4OO+OO+OO+OO+OO+OO+O

كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : ألا تعلم أن الله يحب مَنْ تاب ، فـقلت لرسول الله في \_ ولم يقل : أنا رأيتُ رسول الله حما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة (١) ؟

فالنبى عِينَ بطبيعته كان شديد الحياء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا (٢٦) ﴾ [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها الفعل الماضي ، ثم المفعول المطلق ضلالاً ، ثم وصف هذا الضلال بأنه مبين .

والضلال هو عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدِّى إلى الغاية ، لكن قد يضل إنسان طريقه ، شم يأتى من يفتح عليه ويدلُه ، أما هذا الذي يعصى الله ورسوله ، فضلاله ضلال مبين لا يجد من يدلُه ، ولا من يهديه أبدا : لأن هذا الطريق الذي يسير فيه موصل إلى الآخرة ، وليس هناك شيء من ذلك .

كانت هذه (لقطة) لسيدنا رسول الله و مع عثمان وعباد بن بشر أوضحت صفة الحياء في رسول الله ، نعود بعدها إلى ما كنا بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التي جمعت بين رسول الله وكل من زيد وزينب .

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة قالها رسول الله كلا عن عثمان رضى الله عنه في مناسبة آخرى ، في حديث أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۶۰۱ ) عن عائشة قالت : كان رسول الله كلا مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخديه أو ساقيه فاستاذن أبو بكر فأذن له وهنو على تلك الحال فتحدث . ثم استاذن عثمان فنجلس رسول الله كلا ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ، ثم استأذن عثمان فنجلس رسول الله كلا وسوًى ثيابه ، فلما خرج فالنت عائشة : دخل أبو بكر ولم تهنش له ولم تباله ، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال . ألا تستحى من رجل تستحى منه الملائكة .

#### 0\Y.{\}00+00+00+00+00+0

وكان سيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسال عنه ، فذهب مرة ، فرأى زينب منشغلة في أمور بيتها ، وكانت زينب على حالة طيبة ، فقال على مثلاً ابنتك طيبة ، فقال على مثلاً ابنتك في مظهر حسن ، فتقول : ما شاء الله .

وكأن رسول الله أراد أنْ يُطيّب خاطرها ، أو يرفع من روحها نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ، ونظير أنها تعيش معه على مضض ، فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال لى : تبارك الله أحسن الخالقين ، فقال لها : يا زينب أرى أنْ تكونى لرسول الله ؛ لأنك وقعت في قلبه ، وأرى أنْ أطلقك ليتزوجك رسول الله ، فبدا عليها الارتياح ، وتعجبتْ كأنها لم تصدق : إذا طلّقتنى أتزوج برسول الله ، كان هذا الحوار مجرد كلام .

وباش لو قيل هذا الكلام في غير هذا الموقف ، ولواحد غير زيد لغلى الدم في عروقه ، وفعل ما فعل ، إنما تأمل الرياضة الإيمانية التي تحلّى بها زيد .

يقول تعالى في هذه المسألة :

معنى ﴿ وَإِذْ تَقُولُ .. ( ( الاحزاب ] واذكر جيدا وادر مسألة زيد في رأسك ، اذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان \_ والمراد زيد \_ وانعمت عليه بالإيمان \_ والمراد زيد \_ وانعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته ابنا لك وأنعمت عليه بأن زوجته ، وهو عبد ، من قرشية ، هي ابنة عمتك ، ثم انعمت عليه حين قُلْت له ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكُ وَاتَّقِ اللّه .. [الاحزاب]

لكن ، لماذا قُلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس أنْ يقولوا : تزوَّج من امرأة مُتبنَّاه ؟ كيف وهذا مقصود من الله تعالى ، إنه يريد أن يُنهي عادة التبنى ، وأنْ يُنهيها على يدك أنت ، فأنت تخفيه خوفا من كلام الناس ، وقد أبداه الله حين أخبرك بهذه المسألة ، وأن نهايتها ستكون على يديك بأنْ تتزوج امرأة مُتبنًاك ﴿ وَاللّٰهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ . . (٣) ﴾ [الاحزاب] قدعْكَ من الناس .

لذلك قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ الَّذِينَ يُبَلِغُونَ رِسَالاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ . . (٢٦) ﴾ [الاحزاب]

وسبق أن أوضحنا أن خشيته الله الله الله الله عن نفسه عن نفسه . يضره ، إنما خشية استحياء ليدفع رسول الله الشبهة عن نفسه .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرا زَوَجُنَاكُهَا .. (٢٧) ﴾ [الاحزاب] الوطر : هو الأشياء التى تناسب معاش الرجل ، فمعناه الغاية أو الحاجة ، وسبق أن قُلْنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون سكنا ، فإن لم يكُنْ ، فمودة تجمعهما ، فإنْ لم يكُنْ فرحمة متبادلة .

وقد افتقد زيد في زوجته كل هذه المراحل ، فلم يجد صعها ، لا السكن ، ولا المصودة ، ولا الرحصة ، فلماذا - إذن - يستمر في الارتباط بها ؟ لذلك كان يذهب إلى رسول الله ، فيشتكي له ما يلاقي

#### 017.8130400400400400400

من زينب ، فكان رسول الله ﷺ يقول له :

﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجُكَ وَاتَّقِ اللَّهُ . . (٣٧) ﴾

وتأمل هذا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد وزينب رضى الله عنهما : لما طلَق زيد زينب تركها رسول الله لتقضى عدنها ، فلما قضت العدة قال : يا زيد اذهب إلى زينب فاخطبها على ""، فما هذه العظمة ؟ رسول الله يبعث المطلِق ليخطب له المطلَقة ، وهذا يدل على ثقته في زيد ، وأنه قد قضى وطره من زينب ، ولم يعد له فيها حاجة .

ويدخل زيد على زينب ، فيقول لها : أبشرى يا زينب ، لقد بعثنى رسول الله لأخطبك له ، فقالت : والله لا أجيب حتى أسجد شكراً لله ، فقامت زينب فسجدت ، عندها عاد زيد إلى رسول الله ، فأخبره ما كان من زينب فجاءها رسول الله عليها بلا استئذان (۱) .

تُرى لماذا يدخل عليها سيدنا رسول الله بلا استئذان ؟ قالوا : لانها حينئذ صارت زوجته ، كما قال سبحانه ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَنْهَا

<sup>(</sup>۱) آخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۰۱/۱۰) من حديث أنس قال: ، لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله على الزيد بن حارثة . ما أجد أحداً آمن عندى أو أوثق في نفسى منك ، ائت إلى زينب فاخطبها على . .. قال زيد ، يا زينب ، أبشرى ، إن رسول الله يذكرك ، . ولكن أخرج ابن سعد أبضاً في الطبقات (۹۹/۱۰) أن رسول الله على بعد انفضاء عدة زينب أخذته غشية فسري عنه وهو يتبسم وهو يقول ، من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد زوجتيها من السماء . قالت عائشة : فخرجت سلمي خادم رسول الله . شتد فتحدثها بذلك فاعطتها أوضاحاً عليها .

<sup>(</sup>٣) قاله أنس بن مالك رضى الله عنه « أن زينب ردّتُ على ريد . ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربى ، فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن ﴿ فَلْمَا قَضَىٰ زَيدٌ مَنْها وطرا زَوْجناكها .. (٧٧) ﴾ [الأحزاب] قال : فجاء رسول الله فدخل عليها بغير إذن » أخسرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( ١٠١/١٠) ، وابن الأثير في أسد الغابة ( ١٢٥/٧) .

وَطُواْ زُوْجُنَاكُهُا .. ( ( ) ﴾ [الاحزاب] أى : زوَّجه الله بها من فوق سبع سموات .

لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى على - وهذه أيضاً من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن جميعا بأنكن زوجكُن أولياؤكن ، أما أنا فزوجنى ربى ، فلا تجرؤ إحداهن على الرد عليها(۱) .

ليس هذا فحسب ، إنما تُدلُّ أيضاً على سيدنا رسول الله ، فتقول له : يا رسول الله ، أنا أُدلُّ عليك بثلاث ، فيضحك سيدنا رسول الله ويقول : أما الأولى ؛ فتقول : أما الأولى فجدًى وجدُّك واحد ، وأما الثانية فلأن الله زوُجنى من فوق سبع سموات ، وأما الثالثة فلأن سفيرى فى الزواج لم يكُن زيداً ، إنما كان جبريل ()

فأي عظمة هذه التي نلاحظها في هذه القصة ، وأي رياضة إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟

إذن : لم يتزوج رسول الله من زينب ، إنما زوّجه ربه ؛ لذلك نقول للمغرمين بالخوض في هذه المسألة ، يحسبونها سُبّة في حق رسول الله : الهمموا اللهرق بين زُوّج وتزوج ، تزوج أي : بنفسه

 <sup>(</sup>۱) آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۷۶۳۰ ) من حدیث آنس بن مالك آن زینب كانت تفخر علی آزواج النجی ﷺ تقول : « زوجسكن أهالیكن وزوجنی اش تعالی من فوق سسیع سماوات ».

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن حبجر العسقالاني في فتح الباري ( ۱۲/۱۳ ) ببعض هذه الالفاظ من مرسل الشعبى « قالت زينب » يا رسول الله ، أنا أعظم نسائك عليك حقا ، أنا خبرهن منكما ، وأكرمهن سفيرا ، وأقربهن رحما ، فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه ، وكان جبريل هو السفير بذلك ، وأنا أبنة عمنك وليس لك من نسائك قبريبة غيرى « آخرجه الطبرى وأبو الفاسم الطحاوى في « كتاب الحجة والتبيان » له . .

#### @\Y.0\D@+@@+@@+@@+@

وبرغبته ، إنما زُوِّج أى زوَّجه غيره ، وكلمة ﴿ زَوَّجْنَاكُهَا . ( ) ﴾ [الاحزاب] تحتوى على الفعل زوَّج والضمير ( نا ) فاعل يعود على الحق سبحانه ، والكاف لخطاب رسول الله ، وهى مفعول أول ، والهاء تعود على السيدة زينب ، وهى مفعول ثان للفعل زوَّج .

فرسول الله في هذه المسألة ، وفي كل زوجاته لم يخالف عن أمر الله . فلتكونوا منصفين ؛ لأن المسألة ليست عند محمد ، إنما عند رب محمد ، واقرأوا إن شئتم : ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنَّ أَن يُبدلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرا مَنكُن مُسلمات مُؤمنات قائدات تائبات عابدات سائحات أن يَبدله وأبكارا (٥٠) ﴾

ثم هَبُوا \_ جدلاً \_ أن محمداً فعلها ، ما العيب فيها وقد كان التعدُّد موجوداً التعدُّد موجوداً في الأنبياء والرسل ، وفيكم وعندكم .

أما الذين يستهمون رسول الله وسلم على نفسه ، فستزوج تسعا ، وضيق على أمته باربعة ، فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين ، وما دُمْنَ أمهات للمؤمنين ، فليس لأحد أنْ يسروجه بعد رسول الله ، أما غيرهن من المؤمنات فإنْ كان مع الرجل سبعة مثلا ، فعليه أنْ يفارق ثلاثة منهن ، وهؤلاء الثلاثة سيجدْن مَنْ يتزوج بهن ، إذن : على الرسول أنْ يُمسك زوجاته كلهن ، وعلى غيره من المؤمنين أنْ يفارقوا ما زاد على أربع .

<sup>(</sup>١) سائحات . أى : صائمات . قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم كثير ذكر ابن كثير في تفسيره ( ٣٩٠/٤ ) ثلاثة عشر عالماً آخر قالوا بهذا القول ثم قال : وقال زيد ابن أسلم وابنه عبد الرحمن : سائحات أى مهاجرات ، والقول الأول أولى واشاعلم .

 <sup>(</sup>۲) الشیب المراة الشی سبق لها الزواج سواء کانت مطلقة أو أرملة . قال ابن منظور فی
 [ لسان العرب \_ مادة : شیب ] : « الثیب من النساء التی نزوجت وفارقت زوجها بأی وجه
 کان بعد أن مسها » .

#### OO+OO+OO+OO+O(Y...YO

شيء آخر: تظنون أن رسول الله وستع الله له هذه المسالة ، والحقيقة أن الله ضيق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين ، فالمؤمن له أنْ يمسك أربع زوجات ، فإذا ماتت إحداهن تزوج بأخرى ، وإنْ طلَق إحداهن تزوج بدلاً منها ، فإن مُتن جميعاً أو طلَقهن ، فله أنْ يتزوج غيرهن حتى يكمل الأربعة ، وهكذا يكون للمؤمن أن يتزوج بعدد كثير من النساء .

أما رسول الله \_ نعم تزوج تسعا \_ لكن خاطبه ربه بقوله : ﴿ لا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدُّلُ بِهِنْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنَهُنَّ . . وَحَلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدُّلُ بِهِنْ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنَهُنَّ . . (37) ﴾ [الاحزاب] فمن الذي ضيق عليه إذن ؟ محمد أم أمته ؟

ثم يا قوم تنبهوا إلى الفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود ، هل استثنى الله نبيه في العدد من أربع إلى تسع ، أم استثناه في معدود بذاته ، استثناه في المعدود لا في العدد ، لانه لو استثناه في العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوج بأخرى ، إنما وقف به عند معدود بذاته ، بحيث لو ماتوا جميعا ما كان له وقي أن يتزوج بعدهن .

وبعد ذلك أظلَّ الحكمُ على رسبول الله هكذا ؟ لا ، إنما كان فى بداية الأمر وبعد ذلك حينما استقرتُ الأمور وأمن الله رسولَه قال له : افعل ما تشاء ، لأنك مأمون على أمتك (۱)

<sup>(</sup>۱) وذلك في قولمه تعالى . ﴿ تُرجى مِن تَشَاءُ مِنْهِنْ وَتَوْوِي إِلَيْكُ مِن تَشَاءُ .. (١٠) ﴾ [الاحزاب] ولكن ضعف القسرطبي في تفسيره القبول القائل بأن هذه الآية ناسخة لمقوله تعالى . ﴿ لا يحلُ لك النساءُ مَن بعد .. (١٠) ﴾ [الاحزاب] ورجع المقرطبي ( ١٤٨٣/٨ ) أن معناها التوسعة على النبي يَجُخُ في ترك القسم ، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : ، وهذا القبول هو الذي يناسب ما مضي ، وهو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة قالت : كنت أغار على اللائي وهبن أنفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله و تُرجى من وهبن أنفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله و تُرجى من تشاءُ منهُنْ .. (١٠) ﴾ [الاحزاب] قالت عائشة ، والله ، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ، .

#### O17.0720+00+00+00+00+0

ثم نقول : هَبُوا أن رسول الله له اختيار في هذه المسالة ، ولم تكن مُسبُقة ، الم يُؤدِّ فِعْلُه هذا إلى إلغاء عادة التبني ؟ ثم أنزعَتْ الرسالة من رسول الله بعد أنْ فعل ما فعل ؟ إذن : لا يتناقض مراد الله ومراد رسول الله .

والذين تناولوا سيدنا رسول الله في هذه المسالة مثل الذين تناولوا سيدنا يوسف ـ عليه السلام ـ لما قال الله فيه : ﴿ وَلَقَدُ هَمُّتُ بِهُ وَهُمْ بِها .. (٢٤) ﴾ [يرسف] وكأنهم أكثر غيرة على يوسف من ربه عز وجل ، نعم هم بها يوسف أي : فكر فيها أو غير ذلك ، ولن نقول لكم على الصواب لتظلوا في حيرتكم ، لكن أنزع الله منه الرسالة بعد ما هم بها ؟ إذن : هم بها لم يناقبض الرسالة ، فما تقولونه في هذه المسألة فضول منكم .

ثم تأتى العلة في هذه المسألة ﴿ لَكُيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فَي أَزُواجٍ أَدْعِيائِهِمْ إِذَا قَضُوا مِنْهِنَ وَطَراً.. (٣٤) ﴾ [الاحزاب] ثم تختم الآية بما لا يدع مجالاً للشك في رسول الله : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً (٣٠) ﴾ [الاحزاب] أي : لا بُدُ أن يحدث ، ولن يترك لائي شخص آخر ، حتى لا تفسد القضية في إلغاء عادة التبني ، إذن : فرواج رسول الله من امرأة مُتبنّاه ما كان إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين ، والآن يصح لكل مُتبنّ أن يتزوج امرأة مُتبنّاه .

﴿ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ أَسْنَةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿ اللَّهِ عَدْرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ عَدْرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ عَدْرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ عَدْرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَدْرًا مُعْدَلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَدْرًا مُعْلَقُهُ اللَّهُ عَدْرًا مُعْلَقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرْجٍ . . (٣٨) ﴾ [الاحزاب] أي :

#### 

إثم أو ملامة ﴿ فِيمَا فَرَضَ اللّهُ لَهُ .. (٢٦ ﴾ [الاحزاب] أي : كيف تلومون رسول الله على تنفيذ أمر فرضه الله له وتامل ﴿ فَرَضَ اللّهُ لَهُ .. (٣٦ ﴾ [الاحزاب] أي : لصالحه ولم يقُلُ فرض عليه ؟ ما دام أن الله هو الذي فرض هذا ، فلتُصعدوا الأمر إليه ، فليس لرسوله ذنب فيه .

وهذه المسألة تشبه تماماً مسألة الإسراء ، فحين أخبر سيدنا رسول الله قومه بخبر الإسراء قالوا : يا محمد أتدَّعى أنك أنيت بيت المقدس في ليلة ، ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ('' ؟ وهذا غباء منهم لأن محمداً لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بي . فالذي أسرى به ربه - عز وجل - إذن : المسألة ليست من فعل محمد ، ولكن من قعل الله .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً توضيحياً \_ وشه المثل الأعلى \_ قُلْنا : هَبُ أَن رجلاً قال لك : أنا صعدتُ بولدى الصغير قمة (إفرست) أثقول له : كيف صعد ولدك قمة (إفرست) ؟

لكن انتفعنا الآن بقول المكذّبين : أتدّعي يا محمد أنك أتيت بيت المعقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا : لأن غباء المكذّب يؤدى به إلى عكس ما قصده من غبائه ، فهذا القول اتخذناه الآن دليلاً للرد على من يقولون بأن الإسراء كان رؤيا ، أو كان بالروح دون الجسد .

قلو قال رسول الله : رأيتُ في الرؤيا أني أثيتُ بيت المقدس ما

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٤) : لما أصبح رسول الله \_ بعد الإسراء به \_ غدا على قريش . فأخبرهم الخبر ، فقال أكثر الناس : هذا والله الإمر البين ، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة وشهراً منقبلة ، أفيذهب ذلك مصمد في ليلة واحدة ويرجم إلى مكة » « .

#### 经间径

#### 9<sub>17.00</sub>30+00+00+00+00+0

قالوا هذه المقالة ، إذن : فَهِمَ القومُ أن رسول الله أتى بيت المقدس بروحه وجسده ، وإلا ما قارنوا بين ذهابهم وذهابه ، فالذين عاصروا هذه الحادثة قالوا هذه المقالة ، فكيف نأتى اليوم لنقول : إن الإسراء كان مناماً ، أو كان بالروح دون الجسد ؟

وقوله تعالى : ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ . . ( الأحزاب ] أي : إخوانه من الرسل السابقين ، أو فيما كان قبل الإسلام من التعدُّد ، فلم يكُنُّ رسول الله بدّعا في هذه المسألة .

﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مُقْدُورًا (٢٨) ﴾ [الاحزاب] تلحظ أن الآية السابقة خُتمَتُ بقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً (٣٧) ﴾ [الاحزاب] فلقائل أن يقول نعم مفعولاً في هذا الوقت الذي حدثتُ فيه هذه الاحداث ؛ لذلك قال هنا ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّه قَدَرًا مُقْدُورًا (٢٨) ﴾ [الاحزاب] أي : أن ما حدث لرسول الله كان مقدراً أزلاً ، ولا شيء يخرج عبن تقدير الله ، وقد صحح أن القلم قد جَفً على ما كُتب ، وعلى ما قُدر (١) .

# ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَعْشُونَهُ, وَلَا يَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَلَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَسِيبًا ﴿ اللَّهُ وَكُفَّى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ وَكُفَّى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ وَكُفَّى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ وَكُفَّى اللَّهِ عَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْشُونَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وَكَأَنَ الصَقَ سَبِصَانَهُ يُعِيدِنَا إِلَى قُولُهُ تَعَالَى فَى نَبِيهُ مَصَمَد : ﴿ وَتَخَصَلَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحْقُ أَنْ تَخْصَلُهُ .. ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَلُ أَنْ تَخْصَلُهُ .. ( ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَّالَالَاللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَ

<sup>(</sup>۱) اخرج البخارى في صحيحه ( ۲۷۰ ) أن أبا هريرة رضى الله عنه قال لرسول الله ﷺ: ، إنى رجل شاب ، وإنا أخاف على نفسى العنت ، ولا أجد ما أنزوج به النساء ، فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك ، فسكت عنى . ثم قلت له مثل ذلك ، فسكت عنى ، ثم قلت مثل ذلك فقال النبى ﷺ : « يا أبا هريرة ، جفّ القلم بما أنت لاق ، وكذا أخرجه ابن أبى عاصم في السنة ( ۲/۱ ، ۵۰/۱ ) ، والنسائى في سننه ( ۹/۱ ) .

نلحظ هنا أن ﴿ اللَّذِينَ يُبلّغُونَ رِسَالاتِ اللّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونُ أَحَدًا إِلاَّ اللّهَ .. ( اللّهِ اللّهَ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَكُفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا (٣) ﴾ [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسبوهم ، إنما سيحاسبهم الله ، وكان مقتضى الحساب مع رسول الله إنْ فعل ما لا يصح منه أنْ تسحب منه الرسالة ، وأنْ يأتى الله بنبى آخصر ، ولم يحدث شيء من هذا .

ثم يعود السياق إلى أمر آخر في قضية التبني ، فيقول سبحانه :

# ﴿ اللَّهُ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِن رِجَالِكُمْ وَلِلْكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِ نُ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٢٠ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال سبحانه ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مِن رِجَالِكُمْ .. (3) ﴾ [الاحزاب] لأن علاج قضية التبنى أهم من أبوته ﷺ لأحد منكم أن يكون أبوه رسول ألله ؛ لأن أبوته لآخر لا تنفعه بشيء ، إنما ينفعه البلاغ عن ألله ، وأن يحمل له منهج ربه الذي يسعده في دينه ودنياه .

 <sup>(</sup>١) يجوز أن يكون قوله تعالى ﴿ اللّذِينَ يُلْفُونَ رَسَالاتِ الله .. (٣) ﴾ [الاحزاب] صفة لـ ﴿ اللّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلُ .. (٣) ﴾ [الاحزاب] .

#### 0/7.0/20+00+00+00+00+0

إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أوْلَى من فرحكم به كأب ، وإلاَّ فما أكثر من لهم آباء ، وهم أشقياء في الحياة لا قيمة لهم .

وقوله ﴿ ما كَانَ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] النفى هنا يفيد الجحود ، فهو ينكر ويجحد أن يكون محمد أبا لأحد من رجالكم ، وتأمل عظمة الأداء القرآنى فى كلمة ﴿ مَن رِجَالِكُمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] ولم يَقُلُ مثلاً أبا احد منكم ، لماذا ؟ قالوا : لأنه على كان أبا لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم ، وكانوا جميعا منهم ، وهو على أبوهم ، فجاءت كلمة ﴿ رِجَالِكُمْ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] لتُخرج هؤلاء الثلاثة ؛ لأنهم لم يبلُغوا مبلغ الرجال ، فمحمد ما كان أبداً أبا أحد من الرجال ، وإنْ كان أبا لأولاد صغار لم يصلوا إلى مرحلة الرجولة .

وقوله ﴿ وَلَسْكِن .. ﴿ وَ الاحزابِ ] أَى : أَهُم مِن أَبُوْته أَن يكون رسول الله ﴿ وَلَسْكِن رَسُولَ الله .. ﴿ وَالاحزابِ ] ليس هذا فحسب ، ولكن أيضاً ﴿ وَخَاتُمُ النَّبِينَ .. ﴿ ﴾ [الاحزاب] أَى : الرسول والنبى الذي يختم الرسالات ، فلا يستدرك عليه برسالة جديدة .

وهذه من المسائل التي وقف عندها المستشرقون معترضين ، يقولون : جاء في القرآن : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النّبِينِ لَمَا آتَيْتُكُم مِن كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمّ جَاءَكُم وسُولٌ مُصَدِقٌ لَمَا مَعْكُم لَتُؤْمُنُ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ . ((۱۸) ﴾

ومحمد ﷺ من ضمن الأنبياء الذين أُخذَ عليهم هذا العهد ، بدليل : ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِينَ مِثَاقَهُمْ وَمَنكَ وَمَن تُوحَ . . (٧) ﴾ [الاحزاب]

#### 00+00+00+00+00+0/r.o/O

# فقال : ﴿ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ . . ( ) ﴾ [الصف]

فكيف يخبر الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهو واحد منهم ؟ نقول : نعم هو واحد منهم ، لكن إنْ كانوا قد أمروا بأنْ يُبشَروا وأنْ يُبلغوا أقوامهم برسول يأتى ، فقد أمر في أن يُبلغ قومه أنه خاتم الأنبياء والرسل .

لذلك يُرونى أن رجلاً ادَّعَى النبوة في زمن المامون ، فأمر به فَوضع في السجن ، وبعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النبوة ، فرأى المأمون أن يواجه كل منهما الآخر ، فأحضر المدعى الأول وقال له : إن هذا الرجل يدَّعي أنه نبى ، فماذا تقول فيه ؟ قال : هو كذاب ؛ لأننى لم أرسل أحداً ... فارتقى إلى منزلة الألوهية ، لا مجرد أنه نبى .

والمرأة التى ادَّعَتُ النبوة أيضاً فى زمن المأمون لـما أوقفها أمامه يسالها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا نبيَّ بعدى " ؟ قالت : بلى ، ولكنه لم يقل لا نبية بعدى !

ثم يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿ فَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءً عَلِيماً ﴿ فَ الاحزابِ ] وما دام أن الله تعالى عليم بكل شيء فليس لأحد أن يعترض ؛ لأنه سبحانه هو الذي يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب ، وقد علم سبحانه أن رسالة محمد تستوعب كل الزمان وكل المكان .

<sup>(</sup>۱) مسما روى دليالاً على أنه لا نبى بعد رسول أنه ﷺ حديث سعد بن أبى وقاص قبال ، خلف رسول أنه ﷺ على بن أبى طالب في غيزوة تبوك ، فقبال ، يا رسول أنه ، تخلفنى في النساء والصبيان . قال : أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، غير أنه لا نبى بعدى ، أخرجه أحمد في مسنده ( ١٨٢/١ ) .

# 9\Y.g430+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ ﴿ وَسَبِّحُوهُ بَكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ ﴿ اللَّهِ

أمرنا ربنا سبحانه بذكره ذكْراً كثيراً ؛ لأن الذكْر عمدة العبادات وايسرها على المؤمن ؛ لذلك نَجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من العبادات كالصلاة والصيام والحج ، وجعله سبحانه أكبر فقال ﴿ وَلَذَكُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ .. (3) ﴾

والذكر شغل الذاكرة ، وهي منطقة في المخ ، قُلْنا : إن المعلومة يستقبلها الإنسان في بؤرة شعوره ، فإذا أراد أنْ يحتفظ بها لحين الحاجة إليها حفظها في الحافظة ، أو في حاشية الشعور ، فأنت مثلاً ترى شخصاً فتقول : هذا الرجل لم أرة منذ عشرين سنة ، وآخر مرة رأيته كان في المكان الفلاني .

إذن : الذكر لشىء كان موجوداً فى بؤرة الشعور ، الذكر يعنى قضية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها ، لكن حصلت عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة ، بعد ذلك نريد منك الا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود لتذكرها ، إنما اجعلها دائماً فى منطقة قريبة لك ، بحيث يسهل عليك تذكّرها دون عناء .

وكذلك ينبغى أنْ يكون ذكرك شه ، فهو القضية الحيوية التى ينبغى أنْ تظلُّ على ذكْر لها دائماً وأبداً ، وكيف تنسى ذكر ربك وقد أخذ عليك العهد ، وأنت في عالم الذرِّ ، وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه

# 00+00+00+00+00+0(17.7.0)

ربَّك ، الحق سبحانه خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك ، كما قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مَنْ بُطُونَ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ كَمُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) ﴾ [النحل]

فكأن السمع والبصر هما عُمدة الحواسُ ، وبهما نعلم ما لم نكُنْ نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا ، ونحن حين نستقبل المعلومات يظن بعض الناس أن الناس يضتلفون في ذلك ذكاء وبلادة ، فسواحد يلتقط المعلومة من مرة واحدة ، وآخر يحتاج إلى أنْ تعيدها له عدة مرات .

والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة واحدة شريطة أن يكون خاليا ومستعداً لاستقبالها غير مشغول بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة ، وهذه المسألة تناولناها في قوله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لُرَجُلُ مَن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ . . (٢) ﴾

فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد ، ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر ، فإذا كانت بُؤْرة الشعور خالية فالناس جميعاً سواسية فى التقاط المعلومة .

لذلك ، المدرس الموفّق هو الذي يستطيع أن يجتذب إليه انتباه التلاميذ ، ولا يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرس ، وهذا لا يتأتى إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم في الدرس بالاسئلة من حين لآخر ، ليظل التلميذ متوقعاً لأن يسسأل فلا ينشغل ، لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية هي أنجح طرق التدريس ، أما طريقة سرد المعلومات فهي تجعل المدرس في واد والتلاميذ في واد آخر ، كل منهم يفكر في شيء بشغله .

#### 017.7120+00+00+00+00+0

وسبق أنْ قُلْنا: إن الطالب حين يعلم باهمية درس من الدروس فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس يجيب عنه بنصه ، لماذا ؟ لأنه ذاكره في الوقت الصرج والفرصة ضيقة لا تحتمل انشغالاً ولا تهاوناً ، فيلتقط العقل كل كلمة ويُسجّلها ، فإنْ أراد استرجاعها جاءت كما هي ، لماذا ؟ لأنها صادفت العقل خالياً غير مشغول .

وتأمل عظمة الخالق سبحانه فى مسألة التذكر ، فالذاكرة جزء صغير فى المخ ، فكيف بالطفل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ القرآن كاملاً ويُعيده عليك فى أيَّ وقت ، ونحن نتعجب من شريط التسجيل الذى يحفظ لنا حلقة أو حلقتين .

والقرآن ليس حفظاً فحسب ، إنما معايشة ، فحروف القرآن ملائكة ، لكل حرف منه ملك ، والملك يحب من يوده ، فإذا كنت على صلة بالقرآن تكثر من تلاوته ، فكأنك تود الملائكة ، فساعة تريد استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة ، وجرى القرآن على لسانك . فإن هجرته هجرك ، وتفلّت من ذاكرتك ؛ لذلك حذرنا رسول الله في من هجر القرآن ، فقال : « تعاهدوا القرآن ، فوالذى نفسى بيده لهو الشد تفصيا (۱) من الإبل في عقلها «(۱) .

وسبق أنْ قُلْنا : إن الذكر هو العبادة الوحيدة التي لا تكلفك شيئا ، ولا تُعطل جارحة من جوارحك ، ولا يحتاج منك إلى وقت ، ولا إلى مجهود ، وليس له وقت مخصوص ، فمن ذكر الله قائماً وذكر

 <sup>(</sup>۱) تفصيٰی مـن الشيء : تخلُص . ومعنى قـوله ﷺ عن القرآن : « هو أشـد تفصياً من قلوب
 الرجال من النَّعم من عقلها » أى : آشد تفلتاً وخروجاً . [ لسان العرب \_ مادة : فصـى ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲/۲۲) ) من حديث ابن مسعود ، وأخرجه مسلم في صحيحه
 (۲) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبي موسى الاشعرى .

#### 

اش قاعداً وذكر الله على جَنْبه عُدُ من الذاكرين \_ هذا بالنسبة لوضعك \_ ومَنْ ذكر الله بُكْرة ، وذكر الله أصيلاً ، أو غدواً وعشياً ، أصبح من الذاكرين \_ هذا بالنسبة للزمان .

ومن قال: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حوال ولا حوال ولا عوال الله الله العلى العظيم ، ثلاثين مرة في اليوم كُتب من الذاكرين ، ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله ، وصلى ركعتين فهو من الذاكرين .

إذن : فذكر الله مسألة سهلة تستطيع أنْ تذكر الله ، وأنت تعمل بالفأس ، أو تكتب بالقلم ، تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ فذكر الله وإنْ كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هَيْن .

وقوله تعالى: ﴿ وَسَبِحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلاً (؟؟) ﴾ [الاحزاب] التسبيح: هو التقايس ، والتقديس هو التنزيه ، فعن أيّ شيء نُنزه الله ؟ قالوا: ننزه الله في ذاته ، وفي أفعاله ، وفي صفاته ، فالله تعالى له وجود ، ولك أنت وجود ، وللنهر وللجبل وجود ، لكن وجوده تعالى ليس كوجود ما سواه ، وجوده تعالى عن غير عدم ، أما وجود ما سواه فوجود عن عدم ، هذا في الذات .

أما فى الأفعال ، فاش تعالى له فعل كما أن لك فعلاً ، لكن نزّه ربك أنْ يكون فعله كفعلك ، وهذا ما قلناه فى حادثة الإسراء والمعراج ، وفى الفرق بين سرّى وأسرى به ، فإذا كان الفعلُ شتعالى فلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت ، بل فعل الله ، وفعل الله بلا علاج ، إنما يقول للشيء : كُنْ فيكون .

وقلنا : إنه حتى في طاقات البشر نجد الفعل يأخذ من الزمن على قدر قبوة فاعله ، فالولد الصغير ينقل في ساعة ما ينقله الكبير في

#### D17.7F

دقيقة ، فلو قسنت فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بالا زمن .

كذلك نُنزه الله فى صفاته ، فالله تعالى له سمع نُزُه أن يكون كسمعك ، وله وجه نُزُه أنْ يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ .. (17) ﴾

وحين تستعرض آيات التسبيح في القرآن تجدها كثيرة ، لكن للتسبيح طابع خاص إذا جاء في استهلالات السور ، ففي أول الإسراء : ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ . . (1) ﴾ [الإسراء]

فبدأت السورة بتنزيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ لذلك قال بداية ﴿ سُبْحَانَ اللّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ .. (1) ﴾ [الإسراء] فالله له التسبيح والتقديس ثابت قبل أنْ يفعل ، وسبحان الله قبل أنْ يوجد المسبّح ، كما أنه تعالى خالق قبل أنْ يوجد مَنْ خلق ، فهو بالخالقية فيه أولا خلق ، كما قلنا في الشاعر : تقول فلان شاعر ، هل لأنك سمعت له قصيدة أم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ هو شاعر قبل أنْ يقولها ، ولولا أنه شاعر ما قال .

والمنتبع المناظ التسبيح في القرآن يجد أنه ثابت لله تعالى قبل أن يخلق المسبّحين في قوله ﴿ سُبّحان الّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْده . . ( ) ﴾ [الإسراء] ثم بعد أن خلق الله الخَلْق ﴿ سُبّح لِلّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ. . ( ) ﴾ [الحشر]

وما يزال الخلق يُسبِّع في الحاضر : ﴿ يُسبِّعُ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ . . (1) ﴾ [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام الساعة ، لذلك يأمر الحق سبحانه نبيه ومعه أمته ألاً يخرج عن هذه المنظومة المسبِّحة ، فيقول له :

﴿ سَبِحِ اسْمُ رَبُّكَ الْأَعْلَى (١) ﴾

[الأعلى]

#### 

وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ، وكأنه يقول لك كلما ذكرته : نزُهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ، فمن مصلحتك فى رحلة الحياة الا يكون لله مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ً ؛ لأن الجميع سيكونون تحت عَدْله سبحانه ، فتنزيه الله لمصلحتك أنت أيها المسبع .

وسبق أن ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) ، فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أحد عليك ، إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا ، فساعة تُسبّحه وتُنزّهه احمد الله لأنه مُنزّه ، احمد الله أنه لا شريك له ، وأن الناس جميعا عنده سواء ، احمد الله لأن كلامه وأمره نافذ على الجميع ، احمد الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب .

وكيف لا نذكر الله ولا نُسبَحه ونحمده ، وهو سبحانه الذى خلق الخَلْق ، وقبل أنْ يخلقهم رتَّب لهم غاياتهم - والخَلْق : إيجاد على تقدير لغاية - بل وأعدَّ لهم ما يخدمهم ، فطرأ الإنسان على كون مُعدًّ لاستقباله ، فقبل أنْ يخلقه خلق له .

ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ، إنما تركك تربع فى نعمه ، منذ ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف ، ومعنى البلوغ أن تصل سن الرشد فتُقبل على الله بعقل وفكر ، فالدين ليس تقليدا إنما عقيدة واقتناع .

وسبق أنْ شبّهنا نضج الإنسان بنضج الثمرة ، فالثمرة لا تحلو إلا حين تنضج بذرتها ، وتصير صالحة للإنبات إنْ زُرعت ، وهذه من عظمة الخالق سبحانه ، ولو أن الثمرة تحلو وتستوى قبل نُضْج

#### 

بذرتها لأكلنا الثمار مرة واحدة ، ولما انتفع بها أحد بعدنا ، ومثلنا لذلك ببذرة البطيخ إن وجدتها سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت وحلَت وصارت صالحة للأكل ، وهذه المسألة جعلها الخالق سبحانه لحفظ النوع .

شيء آخر: بعد أن بلغت سن التكليف، أجاءك التكليف مستوعباً لكل حركة في حياتك ؟ أجاء قَيداً لك ؟ حين تتأمل مسائل التكليف تجدها في نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا ، وهذه المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة في المائة من حركة حياتك ، وترك لك نسبة الخمسة والتسعين أنت حُر فيها ، تفعل أو لا تفعل ، فأي عظمة هذه ! وأي رحمة التي يعاملنا بها ربنا عز وجل ! وهذا إن دل فإنما يدل على حب الخالق سبحانه لخلقه وصنعته ، أفلا يستوجب ذلك منا ألا نغفل عن ذكره ، وأن نكثر من تسبيحه وشكره ، في كل غدوة وعشية .

والأعظم من هذا كله أنه \_ سبحانه وتعالى \_ جعل ذكْرك له وتسبيحك إياه لصالحك أنت ، وفي ميزانك : لذلك قال في الآية التي بعدها :

# ﴿ هُوَالَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ كَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمُنَتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللهِ اللهِ

معنى ﴿ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ . . (3) ﴾ [الاحزاب] الصلاة هى الدعاء ، والدعاء لا يكون إلا بطلب الخير للداعي ، ولا يدعو إلا قادر على هذا الضير ، وعليه كيف نفهم هذا الصعنى ؟ أيدعو ربنا نفسه تبارك

#### OO+OO+OO+OO+O(y.770

وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير ، وهذا الخير إذا طلب حصل ، فالحق سبحانه هو الداعى ، وهو الذى يملك مفاتح الخير كله ، فهو الذى يُصلِّى عليكم ، وهو الذى يعطيكم ، وهو الذى يرحمكم .

وقال : ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمُرُونَ ٢٠ ﴾ [التحريم]

والملائكة أقسام : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا في الأرض ، ومنهم من يحفظنا من الأحداث التي قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها ، ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون ، وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام في قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا سَوْيَتُهُ وَنَفَحْتُ فَيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدينَ (؟ ) ﴾

وهذا دليل على أنهم سيكونون في خدمته .

وكأن الله تعالى قال لإبليس: طلبت منك أنْ تسجد لآدم ، وطلبت من الملائكة وأنت معهم ، فإنْ كنت من الملائكة فينبغى أن تستجيب ، وإنْ لم تكُنْ من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب عليك أنْ تطيع لأنَّ الاعلى منك سجد .

وقد أوضحنا هذه المسألة بمثل ، وش تعالى المثل الأعلى قُلْنا : إذا أعلن في أحد الدواوين الحكومية أن الرئيس سينزور هذا الديوان يوم كذا ، وعلى الوزراء أنْ يصطفُّوا لتحيته ، ألم يشمل هذا الأمر وكلاء الوزارة من باب أوْلى ؟

# 917.7V90+00+00+00+00+0

فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو أقل منهم ، فكان عليه أنْ يسجد . ثم إنْ كنتَ يا إبليسُ أخذتَ منزلة أعلى من الملائكة بالطاعة ، فلا بُدَّ أنْ تكون طاعتك شعلى هذه المنزلة ، فانت ملوم على أيِّ حال ، إلا أنه كان من الجن ، والجن مختار ، ففسق عن أمر ربه .

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه ، وهم الملائكة العالون أو المهيّمون ، وهم الذين قال الله فيهم لما أبى إبليس أنْ يسجد قال له ربه :

﴿ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ ٢٠٠٠) ﴾

وهؤلاء العالون لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيئاً عن آدم ، وليس لهم علاقة به ، وأخصتُهم حَملة العرش وهم أكرم الملائكة ، وهؤلاء هم الذين يُصلُّون عليكم بعد أنْ صلَّى الله عليكم ؛ لذلك يُبيِّن لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم في الصلاة علينا والاستغفار لنا ، فيقول سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفَرُونَ للَّذِينَ آمَنُوا .. (٧) ﴾

فهؤلاء هم اخص الملائكة واكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به ، لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لأن التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة ، أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن حب وعن إيمان ، وأنه سبحانه وتعالى يستحق أنْ يُسبّح ، ومن مهام هؤلاء أيضا أنهم يستغفرون للذين آمنوا ، وإنْ لم تكن لهم علاقة

### 00+00+00+00+00+00+0\(\tau\).\\\

بالناس وليسوا في خدمتهم ، إلا أنهم يُصَلُّون عليهم ويستغفرون لهم .

إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة وعطف وحنان ، والصلاة ممن دونه دعاء للقادر المالك للخير ، فهم يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم ، بل ويبالغون في الدعاء ويتعطّفون فيه : ﴿ رَبّنا وسعْت كُلّ شَيْء رَحْمة وعَلْما فَاغْفِر للّذِين تابُوا واتّعُوا سَبِيلَك وقهم عَذَاب الْجَحِيم ( ) ﴾

بل لم يقفوا عند حدَّ طلب النجاة للمؤمنين من النار ، إنما يطلبون لهم الجنة ﴿ رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرِيَّاتِهِمْ إِنْكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ [غافر]

ثم يزيدون على ذلك : ﴿ وَقِهِمُ السَّيِمَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِئَاتِ يَوْمَئِذَ فَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠) ﴾

ووالله ، لو أراد المؤمن أنَّ يدعو لنفسه ما وجد أعم ولا أشمل من دعاء الملائكة له ، فبعد أنُ طلبوا له المغفرة والنجاة من النار لم يتركوه هكذا في أهل الأعراف ، لا هم في الجنة ، ولا هم في النار ، إنما سالوا الله لهم الجنة عملاً بقوله تعالى : ﴿ فَمَن زُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ . . (حَمَنٍ) ﴾

وهذه المستشرقون ، وهذه المستشرقون ، فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النبوى : « ما من يوم تطلع شمسه إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أعْط مُنفقاً خَلَفاً ، ويقول

# 

الآخر: اللهم أعط مُمسكا تُلفا "()، فكيف تقولون: إن الملائكة يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر؟

وهم معذورون في اعتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع فهم المعانى في المحديث الشريف ، والتناقض في نظرهم في قوله والمعانى في المحديث الشريف ، والتناقض في نظرهم في قوله والحديث اللهم أعط ممسكا تلفا » ، فالأولى واضحة لا تناقض فيها ؛ لأنها دعوة بالخير ، أما الثانية فهي دعوة بالشر . « اللهم أعط ممسكا تلفا » .

ولو تأملوا نصّ هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب ، فالتلف يُعطى
أم يؤخذ ؟ المفروض أنه يُؤخذ ، فحين يقول رسول الله : « اللهم أعط
ممسكا تلفا » فاعلم أنه عطاء لا أخْدُ وإن كان في ظاهره تلفا ،
والمعنى أن شيئا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه
فتعود إلى ربك ، إذن : هو أخْد في الظاهر عطاء في الحقيقة .

ثم يبين لنا الحق سبحانه العلّة في صلاة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين ، فيقول ﴿ لِيُخْرِجُكُم مِن الظّلُماتِ إِلَى النّورِ .. (٢٠) ﴾ [الاحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه الوسيلة التي تُخرجنا من الظلمات إلى النور ، وجاء هنا بالشيء الحسيّ لنقيس عليه المعنوى ، فأنت في النور ترى طريقك وتهتدى إلى غايتك بلا معاطب ، أمّا في الظلام فتتخبط خُطاك وتضلُ الطريق في الظلام ، تسير على غير هُدى ، وعلى غير بصيرة ، فتحطم الأضعف منك ، ويُحطّمك الأقوى منك .

والنبي ﷺ يُوجُّهنا حين ننام بالليل أنَّ نطفىء العصابيح فيقول :

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۱۰) من حديث أبي هريرة رضيي الله عنه .

# 

« وأطفئوا المصابيح إذا رقدتم » وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة أثناء النوم تأثيراً ضاراً على صحة الإنسان ، وأنه لا يرتاح في الضوء الراحة التامة لما يصيبه أثناء النوم من إشعاع الضوء ، كما حذرونا أيضاً من التعرف لأضواء التليفزيون مثلاً .

إذن : للنور مهمة ، وللظلمة مهمة \_ هذا في الحسيات .

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو النور المعنوى الذي يقيك العطب ، ويمنحك الإشراقات التي تهتدي بها في دروب الحياة ، لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (12) ﴾

لكن إن كان سبحانه رحيماً بالمؤمنين ، فالله الكافرين ؟ قالوا : هو سبحانه بالكافرين رحمن ، فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ؛ لأن رحمن الدنيا يعنى أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، أما فى الآخرة فتتجلّى صفة الرحيم ؛ لأن رحمته فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم .

والحق سبحانه حين يقول : ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ .. (٣٠) ﴾ [النور] لا يعنى هذا وصَّفا لذاته سبحانه ، إنما يعنى أنه سبحانه نور السموات والأرض أى : مُنورهما كما نقول : المصباح نور المسجد .

وسبق أنْ أوضحنا هذه المسألة بقول أبى تمام في مدح المعتصم:

<sup>(</sup>۱) أخرج البضارى فى صحيحه ( ٣٢٨٠ ) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى ﷺ قال : « إذا استجنح الليل - أو كان جنح الليل - فكفوا صبيانكم ، فإن الشياطين تنتشر حيننذ ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك ، واذكر اسم الله ، وأطفىء مصياحك ، واذكر اسم الله ، وأوّك سقاءك ، واذكر اسم الله وخمر إناءك ، واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا » .

#### 0/7.7/20+00+00+00+00+0

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس وعمرو مضرب المثل عند العرب في الشجاعة ، وحاتم في الكرم ، وأحنف بن قيس في الحلم ، وإياس بن معاوية في الذكاء . فقام إليه أحد الحاضرين وقال له \_ وكان حاقداً عليه \_ : أمير المؤمنين فوق ما تقول ، أتُشبّهه باجلاف العرب ؟ وأنشأ يقول :

وشبّهه المدّاح في البَأْسِ والنّدَى بمَنْ لوْ رآهُ كَانَ أَصْغر خَادِمِ فَفِي جَيْشهِ خَمْسُونَ ٱلْفَا كَعَنْتر وَفِي خُلِزَانِهِ ٱلْفُ حَاتِمِ عندها أطرق أبو تمام هُنيهة ، ثم قال :

لاَ تُنكِرُوا ضَرَبى له مَنْ دُونَهُ مَثَلا شَرُوداً في النَّدَى والبَاسِ فَاللهُ قَدْ ضَرَبَ الاقلَّ لنُوره مثَلاً من المشْكاة والنَّبراس

إذن : فالنور المعنوى يُجنبُك العطب المعنوى ، كما أن النور الحسى يُجنبُك العطب الحسى يُجنبُك العطب الحسي يُجنبُك العطب الحسي ؛ لذلك قال سبحانه عن نوره ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ ، (3) ﴾ [النور] يعنى : نور حسي يقيكم المعاطب الحسية ، ونور معنوى يقيكم المعاطب المعنوية ﴿ يَهْدَى اللّهُ لُنُورِهِ مَن يَشَاءُ .. (3) ﴾ النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذي يهتدى به المؤمن ويسير عليه ، أما الكافر فهو لا يعرف إلا النور الحسي فقط .

فَإِنْ سَأَلَت : فَأَيْنَ نَجِد هَذَا النَّورِ يَا رَبّ ؟ يُجِيبُك رَبّك : ﴿ فِي بُيُوتِ أَذَنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرُ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّوِ وَالْآصَالِ ( ﴿ أَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَن ذَكْرِ اللّه مَا ( ﴿ أَن اللّهُ عَن ذَكْرِ اللّه مَا اللّهِ عَن ذَكْرِ اللّه مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَن ذَكْرِ اللّه مَا اللّهُ عَن ذَكْرِ اللّه مَا اللّهُ عَن ذَكْرِ اللّه مَا اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّه مَا اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّه مَا اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّهُ عَنْ ذَكْرِ اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكْرُ اللّهُ عَنْ ذَكُوا اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ ذَكُمْ اللّهُ عَنْ فَعَالِمُ اللّهُ عَنْ فَعَا عَنْ فَعَا لَا اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْ فَاللّهُ عَنْ فَيْعَا اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَنْ فَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا

فإنْ اردتَ النور الحق فهو في خَلْوتك مع ربك وفي بيته ، حيث تتجلّي عليك إشراقاته ويغمرك نوره .

وقبل أن نترك مسألة صلاة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين نذكر صلاتنا نحن على النبي في ، عملاً بقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللّه وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَالَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَالَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَالَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَلائكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِي يَالَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَمَلائكَتَهُ عَلَى النّبِي فَيَالَيْهِا اللّذِينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا وَمَا لَا اللّهُ عَلَى النّبِي اللّهُ اللّهُ عَلَى النّبِي اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللل

فالصلاة من الله تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف ، والصلاة من الملائكة تعنى الدعاء والطلب من الذي يملك ، أما الصلاة منا نحن على سيدنا رسول الله ، فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله ، وهي ليست كذلك ؛ لأنك تقول في الصلاة على رسول الله : اللهم صل على محمد ، فأنت لا تصلى عليه هي ، إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى عليه ، لكن كيف تطلب من الله أن يصلى عليه ، لكن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لأن كل خير ينال الرسول منثور على أمته .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إِسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَمُهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ٢

الكلام هنا عن الأخرة ، وهذه التحية ، وهذا السلام ليس منا ، ولكن من الله ، كما قال في موضع آخر ﴿ سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍ رَّحِيمٍ ( ( مَن ) ﴾

فالرحمة التي ننالها ، والعطف والحنان من الله لنا في الدنيا

#### 

يعنى : سداداً في حركة الحياة ، واستقامة في السلوك ، وراحة اللبال ، واطمئناناً للنفس ، لكن مع هذا لا تخلو الدنيا من منغسات وأحداث تصيبك ، أما رحمة الله في الآخرة فهي سلام تام لا ينغصه شيء ، والإنسان أيضاً يتمتع بنعم الله في الدنيا ، لكن ينغصها عليه خشية فواتها .

أما في الآخرة فيتمتع متعة خالصة ، لا ينغصها شيء ، فالنعمة دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته ، لقد كان في الدنيا في عالم الأسباب وهو الآن في الآخرة مع المسبب سبحانه الذي يقول : ﴿ لَمُنِ الْمُلْكُ الْيُومُ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (١٠) ﴾

لكن ، ما المراد بقوله تعالى : ﴿ يَوْمُ يَلْفُونَهُ .. ( [3] ﴾ [الاحزاب] أيوم القيامة للثواب ، أمْ يوم يلقونَهُ بالموت وبانتهاء الحياة ، كما نقول مثلاً في الموت : فلان لقى ربه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك الموت إلا إذا سلّم عليه أولاً قبل أنْ يقبض روحه ، فإذا سلّم عليه فهذا يعنى أنه من أهل السلام ، وهذه أول مراتبه ، وقد يكون المراد السلام التام الذي يلقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاماً لا مُنفَصات بعده .

لذلك نجد أن سيدنا رسول الله ي وهو يعانى سكرات الموت تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعانيه : واكرباه يا أبتاه ، فيقول لها « لا كرب على أبيك بعد اليوم » فأى كرب على رسول الله بعد أن ينتقل إلى جوار ربه ، إلى السلام النهائي الذي لا خوف بعده .

<sup>(</sup>۱) اخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه ( ۱۹۲۹ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : « لا كرب على أبيك بعد اليوم ، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا ، الموافاة يوم القيامة ، . وأصله في البخاري ( ٤٤٦٢ ) أنه قال : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » .

### OO+OO+OO+OO+O(7.VE)

ثم يقول سبحانه ﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿ إِللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ الْحَرابِ اللَّهِ الْحَجر ، اللَّج اللَّهِ بالكرم الذي أعد الأجر ، فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب سبحانه الذي أعده إلى الأجر نفسه ، حتى صار هو أيضا كريماً .

ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (آ) ﴾ [الاحزاب] فتعدًى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب بايدى الخَلْق ، لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ، وليس لأحد فيه شيء ، ولماذا لا يُوصَف بالكرم وهو يأتيك دون سَعْى منك ، وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ يَنَا بَهُ اَلنَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ ع وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ ﴿ فَيَهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ۞ ﴿ فَيَهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِيرًا ۞ ﴿ فَيَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْ

الشاهد: هو الذي يؤيد ويُثبّت الحق لصاحبه ؛ لذلك يطلب القاضى شهادة الشهود ليأتي حكمه في القضية عن تحقيق وبيئة ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه ، إنما بالبينة حتى إنْ علم شيئاً في حياته العامة ، ثم جاء أمامه في القضاء يتركه ويتنحّى عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبنى حكمه على علمه هو .

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أنْ يُوزُع مسئولية الحكم على عدة جهات ، حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق .

#### C17.V0CC+CC+CC+CC+CC+CC+C

فنرى مثلاً إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل (محضر) بالحادث ، ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة ، فتحيله النيابة للقاضى ليحكم فيه ، ثم يُعاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية ليُنقَد ، كل هذه الدورة يراد بها تحرى الحق ووضعه في نصابه .

فما بالك إذا كان الحق سبحانه هو الذى يشهد ، وهو الذى يحكم ، وهو الذى يحكم ، وهو الذى يُنفّذ الحكم ؟ لا شكّ أن العدالة هنا ستكون عدالة مطلقة . فإنْ قلت : إذن عَلاَم يشهد رسول الله ؟

قالوا : يشهد رسول الله أنه بلّغ امته ، كما يشهد الرسل جميعاً أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُـوُلاءِ شَهِيدًا (13) ﴾ [النساء]

إذن : كل رسول شهيد على أمته ، وأنت شهيد على هذه الأمة أنك قد بلّفتها ، لكن ميرنتُك على من سبقك من إخوانك الرسل أن تكون خاتمهم ، فلل نبي بعدك ؛ ولذلك سأجعل من أملك من يخلف الأنبياء الذين يأتون بعد الرسل في مهمتهم .

لذلك جاء فى الحديث الشريف قول رسول الله ﷺ : « علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل «(۱) .

إذن : ضمن الحق سبحانه في أمة محمد أنْ يوجد فيهم مَنْ يقوم بمهمة الأنبياء في البلاغ ، وهذا معنى ﴿لِتَكُونُوا شُهداء عَلَى النَّاسِ . . (البقرة)

<sup>(</sup>١) قال الشوكاني في ، الفوائد المجموعة » ( ص ٢٨٦ ) : ، قال ابن حجير والزركشي : لا أصل له » . وكذا قال السيوطي في ، الدرر المنتثرة » ( ص ٢٠٩ ) قال العجلوني في كشف الخفاء ( ١٧٤٤ ) : ، زاد بعضهم : ولا يُعرف في كنتاب معتبر .. وأشار إلى الاخذ بمعناه النفتازاني وفتح الدين الشهيد وآبو بكر الموصلي والسيوطي في الخصائص » .

### 

وكلمة الناس هنا عامة ، تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى قيام الساعة ، فإنْ قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن أن الرسل قد بلَّغَت أممها ، هذا بالنسبة لمن مضى منهم ، أما مَن سياتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بلَّغتموهم ، كما يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلَّغكم .

إذن : فأمة محمد أخذت حظاً من النبوة ، وهو أنها ستُستدعى وتشهد على الناس .

لذلك يُعدُ رسول الله ﷺ أمـته لهذه المهمة ، فـيقول : « نضر الله المرءُا ، سمع مقالتي فوعاها ، ثم أدّاها إلى مَنْ يسمعها ، فرُبُ مُبلّغ أوعى من سامع «(') .

واقرأ أيضاً في ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا . . ( [ ] ) ﴿ [ البقرة ] لماذا ؟ ﴿ لَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . . ( [ ] ) ﴿ [ البقرة ] فيهذه الأمنة في الوسط ، بحيث لا إفراط ولا تفريط ، وما أشبهها بالميزان الذي لا تميل كفة عن الأخرى إلا بما يُوضَعَ فيها ، فهي كالميزان العادل الذي لا يميل هنا أو هناك .

وقوله سبحانه ﴿ وَمُبشَراً .. (2) ﴾ [الاحزاب] لمن استجاب لك بثواب الله ، والبشارة هي الإخبار بالخير قبل أوانه ﴿ وَنَذَيراً (2) ﴾ [الاحزاب] أي : منذراً لمن لم يُصدقك بعقاب الله ، والإنذار هو التخويف بشرّ لم يأت أوانه ﴿ وَدَاعِبا إلى الله بإذنه .. (2) ﴾ [الاحزاب] أي : بأمر منه ، لا تطوّعا من عندك ، فقد يأتي زعيم من الزعماء أو مصلح من

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مسنده ( ۲/۷۱ ) والترمذي في سننه ( ۲۲۵۷ ، ۲۲۵۷ ) واين ماجة في سننه ( ۲۲۲ ) والحميدي ( ۲۷/۱ ) من حديث عبد الله بن مسعود .

#### C17.W00+00+00+00+00+0

المصلحين بمنهج أو بافكار من عنده ويبثُّها في مجتمعه .

فقوله تعالى ﴿ بِإِذْنِهِ .. ﴿ إِلاَ حَرَابِ ] يبين الفرق بين الرسول والمصلح من البشر ، فهذا الذي جاء به محمد من عند الله ، وما بلَّغكم به إلا بأمر الله .

ويُشترط فيمن يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط:

الأول: ألا ينتفع بشىء مما يدعو إليه ، وهذا لا يوجد فى بشر أبدأ ، وقد رأينا : حينما قنَّنَ الرأسماليون غَبَنُوا العمال ، وحينما قنَّنَ الاشتراكيون غبنوا الرأسماليين .. وهكذا .

وذلك لأن البشر لهم أهواء مختلفة متعددة ، وكلٌ يريد أنْ يُقنَن على هواه ، وبما يخدم مصالحه ، يريد أنْ يُسخَر غيره لخدمة هواه ، وبعد فترة قد تطول تفضحهم التجارب ، ويفضحهم الواقع ، وتُظهر لهم أنفسهم مساوىء ما قنّنُوا حتى يثوروا هم على قوانينهم ، وينتفضوا على أنفسهم ، ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين .

الشرط الشانى: أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن يُقنَّن ، وألاَّ تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع ، فيحتاج إلى تعديل القانون أو الاستدراك عليه .

ثالثاً : يُشترط فيمَنْ يُقنَّن أن يكون حكيماً فيما يُقنَّن ، بحيث يضع الأمر في موضعه ، فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ، وأن يكون الجميع أمامه سواء .

وحين تتأمل هذه الشروط الثلاثة تجدها لا تتوفر إلا في الحق سبحانه وتعالى ، إذن : ينبغى ألاً يُقنِّن للبشر إلا ربُّ البشر ، وسبق

#### 

أنْ أوضحنا هذه المسألة بمثال من المحسوسات ، فالناس فى الظلمة يحتاجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل ، فينير كلِّ منا ليله بما يناسبه من وسائل الإضاءة ، فواحد يشعل شمعة ، وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) ، وبعد ما استخدمنا الكهرباء راينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون والكرستال .. إلخ .

إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم ، فإذا ما أشرقت شمس الصباح ، أتبقون على هذه الأنوار ؟ لا بل يطفىء الجميع أنواره ؛ لأن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل ، لذلك نقول : أطفئوا مصابيحكم ، فقد طلعت شمس الله ، فإذا كان ذلك في النور الحسى فهو أيضاً ومن باب أولكي في النور المعنوى ، فإذا جاءك نور التشريع ونور المنهج من الله ، فاطفىء ما عداه من تشريعات ومناهج .

وقوله تعالى : ﴿ وَسَرَاجًا مُنْيِرًا ﴿ آ ﴾ [الاحزاب] شبه الحق سبحانه نبيه ﷺ بالسراج ، ولا تستقل هذا الوصف في حق رسول الله ، فليس معنى السراج انه كالسراج الذي يضيء لك المحجرة مثلاً ، إنما هو كالسراج الذي قال له عنه : ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ آ ﴾ [النبا] والمراد : الشمس .

فَإِذَا قُلْتَ : فلماذا لم يُوصف النبي ﷺ بأنه شمس ، وقد قال تعالى عنها : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً . . ( ) ﴾

والشحمس أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام ربّ والأسلوب دقيق معجز ، صحيح أن الشمس تنير الدنيا كلها ، إنما أمة محمد مُكلَّفة أن تقوم بدعوته من بعده ، فكان رسول الله سراج .

#### C17.V900+00+00+00+00+0

والسراج تأخذ منه النور دون أن ينقص نوره ، لكن لا تستطيع أنْ تأخذ من الشمس .

وحين سطعت أنوار الهداية على لسان رسبول الله محمد لم يَعُدُ للشرائع الأولى أن تتدخل على حدّ قول المادح :

كَأَنُكَ شَمْسٌ والملُوكُ كُواكِبُ إِذَا طلعَتْ لم يَبْدُ مِنْهُنَّ كوكَبُ ثم يقول الحق سبحانه (۱)

# ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ فَضَّلَا كَبِيرًا ۞ ﴿ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ فَضَّلًا كَبِيرًا

ويقول النبي ﷺ: « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا :
ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته »(")
لأننى حين أحسب عملى مقابل ما أعطاني ربى من نعم قبل أنْ أخلق ،
وإلى أن أبلغ وأكلّف ، أجد أننى لو قضيت حياتي كلها في طاعة ربى
ما وفيت بحقه على .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى الله عنه : هذه أرجى آية عندى في كتباب الله تعالى الله كان الله عز وجل قد امر نبيه أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلاً كبيراً ، وقد بين تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى : ﴿ وَالدَّبِنَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصّالحات في روضات الْجَنَات لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عند ربهم ذلك هُو الفصلُ الكبيرُ (١٠) ﴾ [الشورى] . [ نقله القرطبي في تفسيره ١٨-٥٤٧] .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/7.A.D

ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة نفعُها يعود إليك أنت ، ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء ، فإذا كانت الطاعة والعبادة يعود نفعها إليك ، إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله .

ومثّلنا لذلك \_ وش المثل الأعلى \_ بولدك تُشجّعه على المذاكرة ، وتُحضر له أدواته ، وتنفق عليه طوال العام ، فإذا ما نجح آخر العام أعطيْتَه هدية أو مكافأة ، فهذه الهدية من باب الفضل .

لذلك ، إنْ أردت أنْ تصلح بين متخاصمين ، أو تُؤلّف بينهما ، فقُلْ لهم : أتحبون أنْ أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك : ليس هناك أفضل من العدل ، وعندها لك أن تقول : بل الفضل أحسن من العدل ؛ لأن العدل أنْ تأخذ حقك من خصمك ، والفضل أنْ تترك حقّك لخصمك ، والفضل أنْ تترك

وهذا ما رأيناه مُطبَّقاً في قصة الإفك بين سيدنا أبي بكر حين عفا عن مسطح () بعد أن نزل قوله تعالى : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَصْلِ عَفَا عن مسطح أن يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي منكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والْمُهَاجِرِينَ فِي منيلِ اللّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرِ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَبّي من الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرِ اللّهُ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رُبّي ﴾ [النور]

فمن أراد أنْ يغفر الله له ذنوبه فليغفر الأخيه زلَّته وسنواَّتَهُ .

<sup>(</sup>۱) هو مسطح بن أثاثة بن عباس بن المطلب ، كان اسمه عوضاً ، أما مسطح فهو لقبه وأمه بنت خالة أبي بكر ، كان أبو بكر يصونه لقرابته صنه ، فلما خاص مع أهل الإفك في آمر عائشة حلف أبو بكر ألا ينفق عليه فنزلت ﴿ ولا يأتل أُولُوا الْفَصْلُ مَنكُم والسُعة أن يُؤنّوا أُولُي الْفُرِينَ . . (17) ﴾ [المنور] فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه ، وقد توفيي مسطح عمام ٢٤ هـ في خلافة عثمان ويقال : مات عام ٢٧ هـ وشهد صفين مع على . [ الإصابة في تصيير الصحابة ( ٧٩٢٩ ) ] .

#### 9/Y.A/90+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَدَعْ أَذَنهُمَ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ فَاللَّهِ وَكَاللَّ

فى أول السورة خاطب الحق سبحانه نبيه في بقوله : ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي اللّهِ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] وهنا خاطبه ربه بقوله : ﴿ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكُلُ عَلَى اللّه وَكَفَى باللّه وَكِيلاً ( ١٠٠٠ ) ﴾ [الاحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة ، حين أخذ الكفار يكيدون لرسول الله ، فما بالك وقد قويت الدعوة ، واشتد عودها ، لا بُدُ أنْ يتضاعف كيد الكافرين لرسول الله .

لذلك يكرر له مسألة ﴿ وَلا تُطع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدُعْ أَذَاهُمْ . . ( الله وكيك ﴿ وَتَوَكَّلُ ( الله وكيك ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّه وكيلاً ( ١٤٠٠ ) ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّه وكيلاً ( ١٤٠٠ ) ﴾

فإن قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا ، فالأصيل ما وكُل غيره ، إلا لأنه عجز أن يفعل ، فاختار الأقوى ليقعل له .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَانَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّرَطَلَقَتْمُوهُنَّ مِن قَبْلِأَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَ أَفْمَيَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَ أَفْمَيَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَاحِدِهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

#### 

تتحدث الآية عن مسالة اجتماعية تخص عفظ النوع ، وحفظ النوع الإنساني لا يتاتي إلا بالزواج ، وهو وسيلة التكاثر ، وأولى مراحل الزواج مرحلة الخطبة ، وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة وحدودها لكل من الرجل والمرأة ، فالخطبة مجرد أن يذهب طالب البنت إلى وليها ليقول له : أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلأ للقبول ؟

فيقول وليُّها : مرحباً بك ، هذه تسمى خطبة ، وربما لا يتقدم ، فإنْ تقدّم لها ، له أنْ يراها مرة واحدة بين محارمها ؛ لأن النبى وَ قَالَ للشاب الذي أراد الخطبة : « انظر إليها ، فإنه أحدرَى أنْ يُؤدُم بينكما "(").

وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد ، فيعطون الخطبة صفة العقد ، فإذا قبل الولى الخاطب اتفق معه على المهر أو الشبكة وعلى كل تفاصيل الزواج ، وأباح له أن يجلس مع ابنته ، وأن يتحدث معها ، وربما يختلى بها ، وياليتهم جعلوها عقدا ، فأخرجوا أنفسهم من هذا الحرج .

فالخطبة إن عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أن يذهب إلى ولى البنت فيقول له : لقد طلبت منك يد ابنتك وأنا في حل من هذا الامر ، أما العقد فلا يُفسخ قبل الدخول إلا بالطلاق ، إذن : لا تجعلوها صورة خطبة وموضوعية عقد .

<sup>(</sup>۱) عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لى رسول الله ﷺ: انظرت إليها ؟ قلت .
لا قال فانظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أخرجه أحمد فى مسنده ( ٢٤٥/٤ .
٢٤٦ ) ، والترمذى فى سننه ( ١٠٨٧ ) ، وابن ماجة فى سننه ( ١٨٦٥ ) قال البوصيرى فى الزوائد : ، إسناده صحيح ورجاله ثقات .

#### C17.A100+00+00+00+00+0

والحق سبحانه وتعالى يُبين لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعلَّق باحكام الطلاق إنْ وقع قبل الدخول بالزوجة : ﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتَ ثُمُ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةً تَعْتَدُونَهَا . . (13) ﴾ [الاحزاب]

فالنكاح هنا مقصود به العقد فقط ، وإلا لو قصد به المعنى الآخر لما قال ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَ . . (23 ﴾ [الاحزاب] والمس كناية عن الجماع ، وهو عملية دائماً يسترها القرآن بالفاظ لا تدل عليه حقيقة .

فالعدَّة قبل الدخول لها حكم ، وبعد الدخول لها حكم آخر ، وهذا الفرق يتَضح كذلك في مسالة المهر ، فقبل الدخول للزوجة نصف

<sup>(</sup>١) هذا إن طلقها قبل الدخول بها ، أما إذا توفى الزوج قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولكن عدة المستوفى عنها زوجها كما لو كان قد دخل بها ، لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَرُواجًا يَرَبُصُنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشُهُر وَعَشُرا (٢٠٤) ﴾ [البقرة] ، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاءً للزوج المتوفى ومراعاة لحقه ، [ فقه السنة ٢٤٢/٢] . وقال ابن قدامة في المعنى ( ٧٨/٩) : • كل من توفى عنها زوجها ، ولا حمل بها ، قبل الدخول أو بعده ، حرة أو أمة ، فعدتها بالشهور » .

 <sup>(</sup>٢) العدة : مأخوذة من العدد والإحصاء ، أي : ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء ،
 وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المحرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها ، أو فعراقه
 لها . [ فقه السنة \_ الشيخ سيد سابق ٣٤١/٢ ] .

#### 

مهرها ، كما قال سبحانه : ﴿ فَنصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .. (٢٣٧) ﴾ [البقرة] وقال هنا : ﴿ فَمَتَعُوهُنَ وَسَرِحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللهَ وَالاحزابِ] فَإِنْ سَمًى المهر بين الطرفين فلها نصفه ، وإنْ لم يُسمَّ فلها نصف مهر المثَّل .

أما العدَّة بعد الدخول ففيها تفصيل ، بحيث تختلف من حالة الأخرى بما يناسب الحالة التي تشرع فيها العدَّة ، والعدَّة كما قلنا : تدل على أنها شيء معدود ، فإنْ كانت المراة من ذوات الحيض ، فهي ثلاث حيضات ، ليتأكد خلالها استبراء الرحم ، لكن الرحم يستبرىء من مرة واحدة ، فلماذا جعلها الله ثلاث حيضات ؟

قالوا: الهدف من ذلك إعطاء الزوج فرصة ، فقد يراجع نفسه وتهدأ نفسه ، فيراجع زوجته في هذه المدة ، فالشرع هنا يراعي بناء الأسرة ، ألا ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : وُجنى وزوَّجتك ، أما في حالة الطلاق والفراق بين الزوجين ، فجعله على ثلاث مراحل ؛ لأن الله تعالى يريد ألاً يجعل للغضب العابر سبيلاً لنقض كلمة الله في الزواج .

وأذكر أنهم كانوا يسالوننا سؤالاً وكانه لغز : أو يعتد الرجل ؟ أو : أو ليس للمرأة عدة عند الرجل ؟ قالوا : نعم ، يعتد الرجل في حالة واحدة وهي : إذا تزوج امرأة ثم طلقها ، وأراد أن يتزوج بأختها ، فعليه أن يمضى العدة ليحل له الزواج بأختها .

أما عدَّة التى انقطع عنها الحيض فثلاثة أشهر ، وعدة الحامل أنْ تضع حملها ، أما عدة المعتوفّى عنها زوجها فاربعة أشهر وعشرة أيام ، لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملُ مع وفاة الزوج ، فكيف تعتدُّ ؟ قالوا : تعتدُ في هذه الحالة بابعد الأجلين : الحمل ، أو الأربعة أشهر وعشرة أيام .

# @\Y.A0@@#@@#@@#@@#@@#@

ولك أن تسال: لماذا كانت عدة المطلّقة ثلاثة أشهر، وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لأن هناك فَرْقا بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته ، سببه أن الذى خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما ، هذه الكلمة هى : زرّجنى وزرّجتك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشهاد ، ولا تستهن بهذه الكلمة ، فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى ذرات التكوين الإنسانى ، ولكنك تعرفها بآثارها .

وقلنا : هَبُ أنك تعرضت لشاب تعود معاكسة ابنتك مثلاً ، ماذا تصنع أنت ؟ لا شك أنك ستثور ، ويفور دمك ، وتأخذك الغيرة ، وربما تعرضت له بالإيذاء ، أما إنْ جاء من الباب ، وطلب يدها منك ترحب به وتسعد ويفرح الجميع ، فما الذي حدث ؟ وما الفرق بين الموقفين ؟ فالذي أهاجك أنه تلصيص عليها من غير إذن خالقها ، لذلك يقول بين « اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمان الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » (')

ويقول رسول الله لرجل كان مشهوراً بالغيرة على بناته ، وقد جاء يدعو رسول الله على إلى زواج إحدى بناته ، فضحك رسول الله وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة » .

فالعقد الذي يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الله به بين الزوجين سيالاً حلالاً عند كل منهما ، ويلتقى هذان السيالان في الحلال وتحتُ مظلة الشرع الذي جمعهما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۲۱۸ ) كتاب الحج ، وابن ساجة في سننه ( ۲۰۷٤ ) ، وأبو داود في سننه ( ۱۹۰۵ ) من حديث جابر بن عبد الله ، في حديث طويل في حجة النبي ﷺ ، وهي حجة الوداع .

#### 

وعادة ما يصاحب الطلاق بُغْضٌ من الطرفين ، أو كُرْه من أحدهما للآخر ؛ لذلك تكون العدَّة بينهما ثلاثة أشهر أو وضع الحمل ؛ لأن الكراهية التي حدثت بينهما تميت خلايا الالتقاء بين الانسجة ، وتُسرِع بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه .

أما في حالة موت الزوج ، فقد قطع النكاح قدريا من الله ، فعادة ما تكون الزوجة مُحبَّة لزوجها ، حزينة على فقده ، وتأتى فاجعة الموت ، فتزيدها حُبا له ، وفي هذه الحالة ليس من السهل أن ينتهي السيال بينهما ؛ لذلك يشاء الضالق سبحانه أن يطيل امد العدَّة إلى أن ينتهي هذا السيال الذي جمعهما ، فلا يدخل على سيال الرجل سيال جديد ، فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدَّة المتوفى عنها زوجها أطول من عدة المطلقة .

وقوله تعالى : ﴿ ثُمُّ طَلَقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَّ .. (١٤) ﴾ [الاحزاب] يعنى : أن الطلاق قبل المسُ والدخول كان موجوداً كما هو موجود الآن ، ونحن نرى الطرفين أو احدهما يتعجل العقد ، رغم أنه غير مُستعد لنفقات الزواج ، إنما يتعجله لمصلحة تعود عليه من هذا الارتباط .

وقد ذكر لنا التاريخ أن كثيراً من الاسر ، خاصة الاسر العربية الأصيلة كانت تفعل ذلك ، لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج في هذه الحالة أنْ يختلي بالزوجة ، وإنْ كان عاقداً عليها ، وبعض فتياتنا لهن قصص مُشرَّفة في هذه المسألة .

ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيئة بنت أوس بن حارثة الطائى والحارث بن عوف ، وهو سيد من سادات بنى مُرَّة ، وكان للحارث ابن عوف صديق اسمه ابن سنان ، وفى ليلة جلس الحارث يتسامر

#### C17.AVCC+CC+CC+CC+CC+C

مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبتُ إلى أحد من العرب ابنته أيردنى ؟ قالها وهو مُعْتَنزُ بنفسه فخور بسيادته على قومه .

فلما رآه صاحبه على هذه الحالة قال له: نعم هناك مَنْ يردُك ، قال: مَنْ ؟ قال: أوس بن حارثة الطائى ، فنادى الحارث على غلامه وقال: أحضر المراكب ، وهيا بنا إلى أوس بن حارثة الطائى ، فذهبوا إليه ، فوجدوه جالساً فى فناء بيته ، فلما رآه أوس قال له: مرحباً بك يا حارث ، فأقبل عليه الحارث ، وقال: ويك يا أوس ، ما الذى جاء بك ؟ وتركه على دابته \_ قال: جئتُك خاطباً لابنتك ، فقال له: لست هناك \_ يعنى لست أهلاً لها \_ فلوى الحارث زمام دابته منصرفا ، فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه صدق فى صاحبه .

فلما دخل أوس على امرأته سألتُه : مَنْ رجلٌ وقف معك فلم يُطل ولم ينزل ؟ قال : إنه الحارث بن عوف سيد من سادات بني مُرَّة ، فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق ـ يعنى : ارتكب حُمْقا ـ قالت : وكيف هذا ؟ قال : إنه جاء يخطب ابنتى ، قالت : عجبا أو لا تريد أن تُزوَّج بناتك ؟ قال : بلى ، قالت : فإذا كنت لا تُزوَّجهن من سادات العرب ، فمَنْ تُزوَّجهن ؟ يا أوس ، اذهب فتدارك الأمر ، قال : كيف وقد فرط منى ما فرط ؟ قالت : الحقُ به ، وقل له : إنك جئتنى وأنا مُغْضب من أمر لا دخل لك فيه ، ولما راجعت نفسى جئتك معتذراً أطلب منك أنْ تعود ، ولك عندى ما تحب .

قذهب الرجل ، فلم يجد الركْبَ ، فشد على راحلته ، حتى صار بينهما في الركْب ، فالتفت ابن سنان ، وقال : يا ابن عوف ، هذا

#### 

أوس يلحق بنا ، فصفال : وماذا أصنع به امض ، فناداه أوس : يا حارث : اربع (۱) على ساعة ، يعنى : انتظرنى ـ ولك عندى ما تحب، ففرح الحارث وعاد معه .

عاد أوس إلى بيته ، وقال لامرأته : ادعى ابنتك الكبرى ، فجاءت ، فقال : يا بُنيَّة إن الحارث بن عوف سيد بنى مرة جاء ليخطبك ، فقال : لا تفعل يا أبى ، فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى ردة \_ يعنى قُبْح يردً مَنْ يرانى \_ وفى خُلُقى عُهْدة \_ أى عيب \_ وليس بابن عم لى فيرعى رحمى ، ولا بجار لك فى بلدك فيستحى منك ، وأخاف أنْ يكره منى شيئاً ، فيُطلَّقنى فيكون على فيه ما تعرف . فقال لها : قُومى ، بارك الله فيك .

ثم قال لامرأته : ادعى ابنتك الوُسطى فجاءت ، فقال لها ما قال لاختها ، فقالت : أنا امرأة خرقاء لاختها ، فقالت : أنا امرأة خرقاء عينى : لا تُحسن عملاً \_ وليست لى صناعة ، وأخاف أنْ يرى منى ما يكره فيطلقنى ، ويكون في ما يكون . فقال لها : قومى بارك اش فيك ، وادعى أختك الصغرى ، وكانت هذه هيى بُهَيْثة التى نضرب بها المثل في هذا الموقف .

لما عرض عليها أبوها الأمر قالت: افعل ما ترى يا أبى ، قال: يا بُنيَّتى ، لقد عرضتُه على أختيك فأبتاه ، قالت: لكنى أنا الجميلة وجها ، الصَّناعُ يدا ، الرفيعة خُلُقا ، فإنْ طلَّقنى فلا أخلف الله عليه ، فقال: بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال: بورك لك يا حارث ، فإنى زوجتك ابنتى بهيثة ، فبارك الله لكما ، قال: وأنا قبلت زواجها .

 <sup>(</sup>١) اربع على نفسك : كُفُ وارفُق ، كذلك معناه : انتظر ، فهو بمعنى التوقف والانتظار ،
 [ لسان العرب ـ مادة : ربع ] .

#### @\Y.A\@@+@@+@@+@@+@@

ثم قال لامرأته : هيئى ابنتك ، واصنعى لها فُسطاطاً بفناء البيت ، ولما صنع الفسطاط حُملت إليه بهيئة ، ودخل عليها الحارث ، لكنه لم يلبث طويلاً حتى خرج ، فساله ابن سنان : أفرغت من شانك ؟ قال : لا والله ، يا بن سنان ، قال : ولم ؟ قال : جنت لاقترب منها . فقالت : أعند أبى وإخوتى ؟ والله لا يكون ذلك أبداً ، فخرجت .

فقال: ما دامت لا ترضى وهى عند أبيها وإخوتها ، فهيا بنا نرحل ، فامر بالرحيل ، وسار الركب بهم طويلاً ، ثم قال : يا بن سنان تقدّم أنت ـ يعنى : أعطنا الفرصة ـ فتقدّم أبن سنان بالركب ، وانحاز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته ، ثم دخل عليها فقالت له : ما شاء أنه ، أتفعل بى كما يُفعل بالسبية الأخيذة ، والأمة الجليبة ؟ وأنه لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك وبلدك ، وتذبح لى الذبائح ، وتدعو سادة العرب ، وتصنع ما يصنعه مثلك لمثلى .

الشاهد هنا \_ وهو درس لبنات اليوم \_ أنها لم ترْض لزوجها ، ولم تقبل منه في بيت أبيها ، ولا في الطريق ، ولم تتنازل عن شيء من عزّتها وكبريائها ، مع أنها زوجته .

وفعلاً تم لها ما أرادت ، وذُبِحَت لها الذبائح ، ودُعى لها سادات العرب ، فلما دخل عليها وحاول الاقتراب منها ، قالت : لقد ذكرت لى شرفاً ما رأيت فيك شيئا منه ، فقال : ولم ؟ قالت : أتفرغ لامر النساء والعرب يقتل بعضهم بعضاً \_ تريد الحرب الدائرة وقتها بين عبس وذبيان \_ اذهب فأصلح بينهما ، ثم عد لاهلك ، فلن يفوتك منى شيء ، فذهب الحارث وابن سنان ، وأصلحا بين عبس وذبيان ،

# 经到代表

### 00+00+00+00+00+0/1/1/5

وتحمَّلا ديات القتلى ثلاثة آلاف بعير يُؤدُّونها في ثلاث سنوات ، ثم عاد إليها ، فقالت له : الآن لك ما تريد .

وهذه الآية ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُ طَلَقْتُمُوهُنَ .. (3) ﴾ [الاحزاب] بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن يتحلّلوا من أحكام الدين في أشياء قد ترهقهم : فمثلاً الذي طلّق امرأته ثلاث مرات ، واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه لا تحلّ له زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، فيأتي مَنْ يقول ـ بناءً على الآية السابقة ـ ما دام النكاح هنا بمعنى العقد (أفهو إذن كاف في حالة المرأة التي طلّقت ثلاث مرات ، وأنها تحلّ لزوجها الأولُ بمجرد العقد على آخر .

ونقول : لكن فاتك أن رسول الله في فُوض من ربه بالتشريع وبيان وتفصيل ما جاء في كتاب الله من أحكام ، كما قال سبحانه مخاطباً نبيه :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ . . (33) ﴾ [النحل]

فلو أن سننَّة رسول الله لم تتعرَّض لهذه المسألة ، لكانَ هذا الفهم جائزاً في أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية ، لكن الذي أناط الله به مهمة بيان القرآن وقال عنه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا.. ① ﴾

[الحشر]

إذن : فهو ﷺ له حَقُّ التشريع ، وقد بيَّن لنا المراد هنا في قوله

. . . . . .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٩٧/٢ ) : • هذه الآية الكريمة فيها احكام كثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده ، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك سنها ، وقد اختلفوا في النكاح ، هل هو حقيقة في العقد وحده ، أو في الوطء ، أو فيهما ٢ على ثلاثة اقوال ، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الآية ، فإنه استعمل في العقد

#### 017.4100+00+00+00+00+0

تعالى : ﴿ حَتَّىٰ تَنكِعُ زُوْجًا غَيْرُهُ .. (٣٠٠ ﴾

فأبقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد ، ثم بين المراد من ذلك ، فقال للرجل : «حتى تذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها «(۱) إذن : تمام الآية لا يجيز لمن يقول : إن مجرد العقد يبيح للرجل أن يعيد زوجته التى طُلُقَتُ ثلاث مرات إلا بعد أن تذوق عُسيلته ، ويذوق عُسيلتها ، وهذه المسالة جعلها الله تأديباً للرجل الذي تعوّد الطلاق ، وسهل عليه النطق به ، حتى صار على لسانه دائماً .

ومن رحمة الخالق بالخلق ، ومن حرصه - تبارك وتعالى - على رباط الأسرة أن أحل المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوجنى وزوجتك ، لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة ، إنما جعله على مراحل ثلاث ؛ ليبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً ، فإن استنفد الزوج هذه الفرص ، وطلق للمرة الثالثة فلا بد أن نحرق أنفك بأن تتزوج امرأتك من زوج غيرك زواجا حقيقيا تمارس فيه هذه العملية ، وهي أصعب ما تكون على الزوج .

ونلحظ هنا أن دقّة التشريع أو صعوبته في كنثير من المسائل لا يريد الله منه أنْ يُصعِب على الناس ، وإنما يريد أن يرهب من أنْ تفعل ذلك ، يريدك أنْ تبتعد عن لفظ الطلاق ، وألا تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۶۳۳ ) كتاب النكاح ـ باب ۱۷ من حديث عائشة أن امرأة رفاعة القرظى جاءت النبي رفح فقالت : يا رسول الله ، كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فخزوجت عبد الرحمن بن الزبير ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب ( وفي رواية زيادة : وأخذت بهدبة من جليابها ) فتبسم رسول الله في ، فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، .

#### 

لذلك يُعلَّمنا سيدنا رسول الله فيقول: « إن أبغض الحلال عند الله الطلاق » أن فالذين يعترضون على الطلاق في شرعنا ، ويتعجَّبون كيف يفارق الزوجُ زوجته بعد العشرة الطويلة والحب والمودة يفارقها بكلمة ، وفات هؤلاء أن الطلاق وإنْ كان الأبغض إلا أنه حاللٌ ، ويكفى أن الله تعالى جعله على مراحل ثلاث ، وجعله لا يستخدم إلا عند الضرورة ، وحدُّر الرجل أنْ يتساهل فيه ، أو يُجرِيه على لسانه ، فيتعوَّده .

ونلحظ أن الحق سبحانه خص المؤمنات في قوله : ﴿إِذَا نَكُحْتُمُ الْمُؤْمِنَات .. (2) ﴾ [الاحزاب] مع أن المؤمن يباح له أنْ يتزوج من الكتابية (أ) مسيحية كانت أو يهودية ، فكأن في الآية إشارة لطيفة لمن أراد أنْ يتزوج فليتزوج مؤمنة ، ولا يُمكّن من مضجعه إلا مؤمنة معه ، وهذا احتياط في الدين ، فالمؤمنة تكون مأمونة على حياته وعلى عرضه ، وعلى أولاده وماله ، فإن غير المؤمنة لا تُؤتمن على على هذا كله .

وقد رأينا بعض شبابنا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب ، وتزوجوا من أجنبيات ، وبعد الزواج ظهرت النكبات والمصائب ، فالأم لا تنسى أنها يهودية أو نصرانية ، وتبث أفكارها ومعتقداتها في الأولاد ، إذن : فعلى المؤمن أنْ يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه وعلى بيته .

وأذكر حين سافرنا إلى الخارج ، كنا نُسأل : لماذا أبحتُم لانفسكم

<sup>(</sup>۱) آخرجـه ابن ماجه فـی سننه ( ۲۰۱۸ ) ، وأبو داود فی سننه ( ۲۱۷۸ ) من حدیث عبد اش بن عمر .

<sup>(</sup>۲) قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٩٧/٢ ) : • قبوله تعالى ( المؤمنات ) خرج مخرج الغالب : إذ لا فرق في الحكم بين المسؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق ، وانظر أيضاً • فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن » ( ص ٤٣٠ ) .

#### C17.4700+00+00+00+00+0

أنْ تتزوجوا الكتابية ، ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض الآباء يأتون ببناتهم اللائى ولدن فى المانيا مثلاً ، وكانت البنت تُحاج والدها بهذه المسألة ، لمانا لا أتزوج المانيا كما تزوجْت أنت المانية ؟

فكنا نرد على بناتنا هناك : بأن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لأنه يؤمن بكتابها ، ويؤمن بنبيها ، لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابي ، وهو لا يؤمن بكتابك ، ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم مُؤْتَمن على الكتابية ، وغير المسلم ليس مُؤتمناً على المسلمة .

وقوله تعالى : ﴿ فَمَتِعُوهُنَ وَسَرِّحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلاً (٤٠ ﴾ [الاحزاب] وفي صوضع آخر قبال سبحانه في نفس هذه المسالة : ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَيصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . . (البقرة]

ويمكن أنْ نُوفَىق بين هاتين الآيتين بأن الأولى نزلتْ فيمنْ لم يُفْرض لها مهر ، والثانية فيمنْ فُرض لها مهر ، التى لم يُفرض لها مهر لها المتعة ﴿فَمَتَعُوهُنُ .. (3) ﴾ [الاحزاب] والتى فُرض لها مهر لها نصفه ، فكل آية تخص وتعالج حالة معينة ، وليس بين الآيتين نَسْخ .

وبعض العلماء يسرى أنه لا مانع ، إنْ فُرضَ لها مهر أنْ يعطيها المتعة فوق نصف مهرها ، وهذا رأى وجيه ، فالعدل أنْ تأخذ نصف ما فُرض لها ، والفضل أنْ يعطيها المتعة فوق هذا النصف ، وينبغى أنْ تبنى المعاملات دائماً على الفضل لا على مجرد العدل ، وربنا عز وجل يُعلَّمنا ذلك ، حين يعاملنا سبحانه بفضله لا بعدله ، ولو عاملنا بالعدل لهلكنا جميعاً .

لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملناً بالفضل لا بالعدل ، وبالإحسان لا بالميزان ، وبالجبر لا بالحساب . نعم ، فإن لم يكُن فى الآخرة إلا الحساب ، فلن يكسب منا أحد ، وقد ورد فى الحديث : « مَن نُوقش الحساب عُذَب » (1)

ويقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ ( ﷺ ) ويونس]

فالفرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله ، وتعملُك رحمته ، وفى الحديث الشريف : « لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أنْ يتغمدنى الله برحمته »(١) .

فإنْ قُلْتَ : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة ، وبين مكانة العمل ومنزلته في مثل قوله تعالى : ﴿ الْحُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٠٠) ﴾ [النحل]

قالوا : صحيح أن للعمل منزلته وفضله ، لكنك حين تعبد الله لا تُقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له ، إنما الخدمة مُقدَّمة من الله لك فى مشروعية العبادة ، وإلا فالله تعالى بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون كله لك ، فإنْ كلَّفك بعد ذلك بشىء ، فإنما هو لصالحك ، كما تكلف ولدك بالجد والمذاكرة .

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ حوسب يوم القيامة عُذّب . فقال عبد الله بن أبي مليكة : أليس قد قال الله عز وجل : ﴿ فَسُوف يُحاسبُ حَسَابًا يَسِرًا (١٠) ﴾ [الانشقاق] ، فقال : ليس ذاك الحساب ، إنما ذاك العرض ، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذُب ، أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٨٧٦ ) قال النووي في شرحه : « معناه أن التقصير غالب في العباد ، فيمن استقصي عليه ولم يُسامح هلك ودخل النار ، ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء » .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، أخرجه البضارى في صحيحه ( ٦٤٦٣ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ٢) متفق عليه ، أخرجه البضارى في صحيحه ( ٢٨١٦ ) من حديث أبي هريرة ، وتغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان العرب \_ مادة : غمد ] .

# 经过多处理

#### 917.40000000000000000000

ثم لو أنك وضعت عملك في كفة ، ونعم الله عليك في كفة لما وفَّتُ أعمالك بما أخذْتَه من نعم ربك ، إذن : إنْ أثابك بعد ذلك في الآخرة فإنما بفضله تعالى عليك ورحمته لك .

ومثّلْنا لذلك \_ وش تعالى المثل الأعلى \_ بقولك لولدك : لو نجحتُ آخر العام سأعطيك هدية أو مكافأة ، فمع أنه هو المستفيد من نجاحه إلا أنك تزيده ؛ لأنك مُحبٌّ له وتحب له الخير .

إذن : ينبغى أنْ نتعامل بهذه القاعدة ، وأنْ نتخلِّق بهذا الخلق ، خاصة في مثل هذه الحالة ، حالة الزوجة التي طُلُقَتْ قبل الدخول بها .

فإنْ قُلُت : ولماذا تأخذ الزوجة التي طلّقت قبل الدخول بها نصف المهر والمتعة أيضا ؟ نقول : هو عوض لها عن المفارقة ، فإنْ كانت هي المُفَارقة الراغبة في الطلاق ، فليس لها شيء من المهر أو المتعة ، إنما عليها أنْ ترد على الزوج ما دفعه ، كما جاء في حديث المرأة التي جاءت رسول الله عليها لا تريد البقاء مع زوجها ، فقال لها : « رُدًى عليه ما دفعه لك » (العملية يسميها العلماء ( الخُلُع ) .

ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه مسألة المتعة قال : ﴿ وَسُرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً (٤٠) ﴾

السَّرْح في الأصل: شجر له ثمر ، يوجد في البوادي ، ترعاه الماشية وتحبه ، فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة ، أما الصغيرة

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي الله فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكنى أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله الله : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله الله : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة . أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۷۲ ) ، وابن ماجه في سننه ( ۲۰۵۱ ) من حديث ابن عباس ، وقد صرح بتسمية امرأة ثابت ، فهي جميلة بنت سلول ، وفي رواية أخرى ( ۲۰۰۷ ) أنها حبيبة بنت سهل .

#### 00+00+00+00+00+00+017.470

فيتعهدها الراعى إنْ كان عنده دقة رعاية ، بأنْ يضرب بعصاه غصون الشجرة ، فتتساقط منها بعض الأوراق ، فيأكلها الصغار (١) .

ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام : ﴿ وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿ آ ﴾

ورُوى أن سيدنا عمر مر على راع فقال له : يا راع ، فنظر الراعى إلى أمير المؤمنين ، وقال : نعم يا راعينا - يعنى : أنا راعى الغنم وأنت راعى الراعى ، فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : يا هذا في الأرض التي تبعد عنك كذا وكذا سَرْحُ أجمل من هذا وأخصب ، فاذهب إليه بماشيتك .

وهذا درس فى تحمل مسئولية الرعية والحرص عليها ، وكان عمر رضى الله عنه خير مَنْ تحمل هذه المسئولية ، فير وى ان سيدنا عمر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رأيا جماعة من التجار عابرى السبيل يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه ، منهم مَنْ يحمل بضاعته ، ومنهم مَنْ يحمل ثمن بضاعة باعها ، فخافا ان يجترىء عليهم أحد فيسرقهم ، فبات عمر وعبد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة هؤلاء العابرين .

وحتى الآن ، فى الفلاحين يقول الذاهب فى الصباح إلى الحقول ( نسْرَحُ ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ، ثم تُدوول هذا اللفظ فأطلق على كل خروج إلى شىء ، ومن ذلك نقول : اعطنى التسريح ، فكانى كنت محبوساً فسمح لك بالخروج ، ومن ذلك تسريح الزوجة .

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى بقوله ﴿ سُرَاحًا جَمِيلاً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

 <sup>(</sup>١) الذي في لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرح ) أن السرح : شجر كبار عظام طوال .
 لا يُرعى وإنما يُستظل فيه ، لا ينبت في رمل ولا جبل ، ولا يأكله المال ( الانعام ) إلا قليلاً ، له ثمر أصفر .

#### 

[الاحزاب] وكل شيء وُصف في القرآن بالجمال له مزية في ذاته ، كما في ﴿ فَصُبْرٌ جَمِيلٌ .. (١٠) ﴾ [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه غضب وانفعال ، فينبغي أن يكون التسريح جميالًا لا عنف فيه ، كأن يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا ، وأرجو الله أن يُعوض عليك بخير منى أو غير ذلك ، مما يراه مناسبا لتخفيف الخطّب عليها ، ويكفى أن تتصمل هي ألم المفارقة ومصيبة الطلاق . وأي جمال فيمن يفارق زوجته بالسباب والشتائم ، ويؤذيها بأن يمنعها حقاً من حقوقها .

وهذه الآية عالجت قضية هامة من قضايا الأسرة ؛ لأنها مرادة اللحق سبحانه ، فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة ، وهو آدم عليه السلام ، وخلق منه الروجة ليُحقِّق منهما الخلافة فى الأرض ، لكن لماذا هذه الخلافة ؟ قالوا : ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته فى كونه ، كما تسعد أنت حين تأتى لأولادك بما لَذَّ وطابَ من الطعام ، وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بما جئت به ، تفرح لأنك عدَّيْت أثر قدرتك للغير ـ ولله تعالى المثل الأعلى - .

فما دام الحق سبحانه جعل الخليفة في الأرض ثم حدد مهمته ، فقال : ﴿ هُو اَنشَاكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا . ( ( ( الله عَلَى الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا . ( ( الله الله الخليفة مُقومات حياته ومُقومات استبقاء هذه الحياة لا تكتمل إلا بمُقومات بقاء النوع ، فإنه لن يعيش في الدنيا وحيداً لآخر الزمان .

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ربك عز وجل قبل أنْ يستدعيك إلى الوجود ، وقبل أنْ يخلقك خلق لك ، خلق لك الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأرض والهواء والماء ، فأعد للخليفة كل مُقومات حياته .

واقرأ قول الله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْ كُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ

فَى يُوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَـهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا وَلَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رُواسِي مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَندُرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءُ لَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَندُرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءُ لَلسَّائِلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ للسَّائِلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾

إذن : فحضازن القوت معلوءة ﴿ وَمَا نُنَزِلُهُ إِلاَّ بِقَدَرِ مُعْلُومِ (١٦) ﴾ [الحجر] وما دام خالق البشر قدر لهم الأقوات مُقددًما ، فليس لك أن تقول « انفجار سكاني » قُلْ : إنك قصرت في استنباط هذا القوت بما أصابك من كسل أو سوء تخطيط .

ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِن كُلِّ مَكَانَ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لَبُاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْف بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١٣٠٠) ﴾ [النحل]

ومن الكفر بنعمة الله سترها بالكسل والقعود عن استنباطها ، وقد يششقى جيل بكسل جيل قبله ، لذلك لما تنبسهنا إلى هذه المسالة ، وبدأنا نزرع الصحراء ونُعمَّرها انفرجت أزمتنا إلى حدٍ ما ، ولو بكَرْنا بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة ، ولا ضاق بنا المكان .

والحق سبحانه يُعلَّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألاَّ نتشبتَ به ، ففي غيره سعة ، واقرأ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فيم غيره سعة ، واقرأ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوفّاهُمُ الْمَلائكَةُ ظَالَمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فيم كُنتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ واسعة فَتُهَاجِرُوا فيها . . ( (النساء النساء )

لذلك يضاطب الحق سبحانه نبيه في محتى في الخلوة الليلية معه : ﴿إِنَّ رَبُكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن تُلْتِي اللَّيْلِ .. (٢٠) ﴾ [المزمل] إلى أن يقول : ﴿عَلَمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مُرضَىٰ .. (٢٠) ﴾ [المزمل] والمرضى غير قادرين على العمل ، فعلى القادر إذن أن يعمل ليسد حاجته وحاجة غير القادر ﴿وآخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَتَغُونَ مِن فَضْلِ الله وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله .. (٢٠) ﴾ [المزمل]

# 

إذن : قانون الإصلاح الذي جعله الله لحياة البشر يقوم على دعامئين : الضرب في الأرض والسّعي في مناكبها ، وفيه مُقومات الحياة ، ثم نقاتل في سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج ، فالأولى للقالب ، وبها نأكل ونشرب ونعيش ، والأخرى للقيم .

فإنْ قعدتُ الأمة أو تكاسلتُ عن أي من هاتين الدعامتين ضاعتُ وهلكتُ وصارتُ مطمعاً لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة، تعيش على صدقات الأمم الغنية ؛ لأنها كفرتُ بأنعم الله وسترتها ، ولم تعمل على استنباطها ، قعدتُ عن الاستعمار والاستصلاح .

اما الأغنياء فعندهم فائض لا يُعطى للفقراء ، إنما يُرْمى فى البحر ويُعدَم ، لتظل لهم السيادة الاقتصادية ، لذلك نستطيع أنْ نقول بأن شر العالم كله والفساد إنما يأتى بكفر نعم الله ، إما بسترها وعدم استنباطها ، أو بالبخل بها على غير الواجد .

والأهمية القوت يأتي في صقدمة ما يمتن الله به على عباده في قوله : ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَلَا الْبَيْتِ آ الَّذِي أَطُعَمُهُم مِن جُوعٍ وآمنهم مَن خَوْفِ (1) ﴾

وكما ضمن الحق سبحانه للخليفة في الأرض مُعومات حياته ضمن له أيضا بقاء نوعه ونسله ، وجعل ذلك بالزواج الذي شرعه الله؛ ليأتي النسل بطريقة طاهرة شريفة ، لا بطريقة خسيسة دنسة ، وفرق بين هذا وذاك ، فالولد الشرعي تتلقفه أيدي الوالدين وتتباهى به ، أما الآخر فإذا لم تتخلص منه أمه وهو جنين تخلصت منه بعد ولادته ، لانه عار عليها .

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته وسلامته ، مجتمع يكون جديراً بأن يتباهى به سيدنا رسول اشيوم القيامة ، فقد ورد في الحديث الشريف : « تناكحوا تناسلوا ، فإنًى

# 00+00+00+00+00+00+0/1/...2

مُبَاه بكم الأمم يوم القيامة "('). ثم يقول الحق سبحانه (''):

مَعْ يَتَأَيُّهُا النِّي َ إِنَّا أَحْلَنَا لَكَ أَزْوَجَكَ النِّي َ النِّي َ النَّيْ وَالنَّيْ وَالنَّهِ عَلَيْكَ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنَّيْ وَالنَّاتِ عَلَيْكَ مِمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ (المُحُورَةُ مُ وَالنَاتِ عَلَيْكَ وَالنَاتِ خَالِكَ وَالنَاتِ خَلَيْكَ (المُحَورَةُ مُعَلَى وَالنَّيْ عَلَيْكَ وَالنَّاتِ خَالِكَ وَالنَّاتِ خَلَيْكَ (النَّي هَاجَرْنَ مَعَلَى وَالْمَأَةُ اللَّهُ وَالنَّي وَالنَّي النَّي هَاجَرْنَ مَعَلَى وَالْمَأَةُ اللَّهُ وَالنَّي وَالنَّي اللَّهُ النَّي اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) قال العجلونى فى كشف الخفاء ( ۲۸۰/۱ ) : « رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً بلفظ « تناكحوا تكثروا ، فإنى أباهى بكم الامم يوم القيامة « . وقد أخرج أبو داود فى سننه ( ۲۰۵۰ ) من حديث معقل بن يسار قال . جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفاتزوجها ؟ قال : لا . ثم أتاه الثانية فنهاه ، ثم أتاه الثالثة ، فقال « تزوجوا الودود الولود ، فإنى مكاثر بكم الامم « .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره ( ١٩٩/٣): ، هذه الآية عدل وسط بين الإفراط والتفريط ، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة اجداد فصاعدا ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخنه ، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى ، فأباح بنت العم والعمة ، وبنت الخال والخالة ، وتصريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الاخ والاخت . .

 <sup>(</sup>٣) قال القرطبى فى تفسيره ( ٥٤٧٥/٨ ) : « معلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ،
 ولا من بنات عماته ، ولا من بنات خاله ، ولا من بنات خالاته ، فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء » .

# C171.100+00+00+00+00+0

الحق - تبارك وتعالى - لم يخاطب نبيه محمداً ولله باسمه العكم أبدا ، كما خاطب غيره من الأنبياء فقال : يا نوح ، يا عيسى ، يا إبراهيم .. إلخ ، أما رسول الله ، فناداه ربه بقوله ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُ .. ۞ ﴿ [الاحزاب] و ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ .. (1) ﴾ [المائدة]

ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليستُ له صفة مميزة ، فإنُ ملك صفة مميزة نُودى بها تقول : يا شجاع ، يا شاعر .. إلخ ، الأن الجميع يشتركون في العلّمية . إذن : فنداء النبي على بيايها النبي ، ويأيها الرسول تكريم له على .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ .. ۞ [الاحزاب] ما معنى ﴿أَحْلَلْنَا .. ۞ [الاحزاب] هنا ما دام الحديث عن أزواجه ﷺ؟ قالوا: معناها أنها كانت في منطقة مُحرَّمة ثم أحلَّها الله له أي : جعلها حلالاً ، وهذا المعنى يتضح بقوله تعالى بعدها ﴿اللاّتِي آتَيْتُ أَجُورَهُنَ .. ۞ [الاحزاب] كأن رسول الله أخذ بالحلّ أولاً ، بدليل أنه أتى الأجر والمهر ،

ولقد كان للعلماء وَقْفة عند تسمية المهر أجراً ، قالوا :كيف يُسمّى المهر أجراً ، ومعنى الأجر في اللغة : جُعلٌ على منفعة موقوتة يؤديها المستأجر للمستأجر المأستأجر ، أما النكاح فليس موقوتاً ، إنما من شروطه نية التأبيد والدوام ؟

وللجواب على هذه المسالة نقول : لا يصح أنْ تُؤخَذ الآيات ، منفصلة بعضها عن بعض ، إنما ينبغى أنْ نجمع الآيات الواردة فى نفس الموضوع جَنْباً إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تاماً متكاملاً .

فالحق سبحانه يقول في موضع آخر مخاطباً نبيه رضي في شأن روجاته : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنُ .. (آ ﴾ [الاحزاب] أي : تؤخر

#### 00+00+00+00+00+0

استمتاعك بها ﴿ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ .. ( الاحزاب ] اى : تضمُّها إليك .

إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواجاً منهن وتمنعهن من القسمة ، ثم تضم غيرهن ، فكأن المنفعة هنا موقوتة ، فناسب ذلك أن يُسمًى المهر أجراً .

والحق سبحانه يعطى نبيه في في كل مراحل سيرته أزكى المواقف وأطهرها وأنبلها ، فقوله تعالى ﴿اللاّتِي آتَيْت أَجُورَهُن .. (أَ ﴾ [الاحزاب] دليل على أنه في ما انتفع بهن إلا بعد أن أدًى مهرهن ، في حين أن للإنسان أن يسمى المهر ، ويدخل بزوجته دون أن يدفع من المهر شيئا ، ويكون المهر كله أو بعضه مُؤخّرا ، لكن تأخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته ، فإن سمحت تأخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته ، فإن سمحت له فهو تفضل منها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شيء .

رسول الله على جاء ليبين للناس ما نُزَّل إليهم ، وجعله ربه أسوة سلوكية في الأمور التي يعزُّ على الناس أن يستقبلوها ، فنقدها رسول الله في نفسه أولاً كما قلنا في مسألة التبنى .

كذلك فى مسألة تعدد الزوجات ، فسرسول الله أرسل والتعدد موجود عند العرب وموجود حتى عند الأنبياء السابقين ، لكن أراد الله أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء ، ولا يجعله مباحاً فى كل عدد ، فأمر رسوله أن يقول لأمته : مَنْ كان عنده أكثر من أربع فليمسك معه أربعاً ، ويفارق ما زاد عنهن ، فى حين كان عنده يخده شيخ تسع زوجات .

فلو أن الحكم شمله ، فأمسك أربعا ، وسَرَّح خمسا لأصابهُنَّ ضرر كبير ، ولصرْنَ مُعلَّقات ؛ لأنهن زوجات رسول الله وأمهات

#### C|17|.1700+00+00+00+00+0

المؤمنين ، وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله .

إذن : الحكم يختلف مع رسول الله ، والعدد بالنسبة له أن يقتصر على هؤلاء التسعة بذواتهن ، بحيث لو ماتت إحداهن أو طُلُقت فليس له أنْ يتزوَّج بغيرها ؛ لأن الله خاطبه بقوله : ﴿ لا يُحِلُّ لَكَ النساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ .. (3) ﴾ [الاحزاب]

وقد بينا للمستشرقين الذين خاضوا في هذه المسألة أن رسول الله لم يُستثن في العدد ، إنما استثنى في المعدود ، حيث وقف عند هؤلاء التسع بذواتهن ، وليس له أنْ يتزوج بأخرى ، أما غيره من أمته فله أنْ يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد ، شريطة ألا يزيد عن أربع في وقت واحد .

وكلمة ﴿ أَخُلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ .. ۞ ﴾ [الاحزاب] جاءت قبل ﴿ لا يُحِلُّ لَكَ النَسَاءُ مِنْ بَعْدُ.. ۞ ﴾ [الاحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها قالت (أ) : ما مات رسول الله حتى أبيح له أنْ يتزوج ما شاء ، فكيف ذلك ؟

قالوا: لأن الله تعالى أراد أنْ يعطى لرسوله تميز الوفاء لأزواجه ، فمع أن الله أباح له أنْ يتزوج بغيرهن ، إلا أنه في لم يفعل وفاءً لهُنَّ ، والرسول في يفعل ذلك لأنه كان إذا حبى بتحية يُحيى بأحسن منها أو يردُها بمثلها ، وقد رأى في من أزواجه سابقة خير حين خيرًهُنُ فاخترنه وفضئن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها ، فكانه يردُّ لهم هذه التحية بأحسن منها .

ومجىء ﴿ أَخْلَلْنَا لَكَ أَزُّواجُكَ . . ﴿ إِلا عِزابِ ] قبل ﴿ لا يُحِلُّ لَكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترصيفي في سنته ( ۲۲۱٦ ) ، والنسائي في سننه ( ۵٦/٦ ) من قول عائشة رضي الله عنها . قال الترمذي : هذا حديث حسن .

#### OC+OO+OO+OO+O(1/1.20

النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ.. ( ( ) الاحزاب الله على تكريم الرسول ومعاملته معاملة خاصة ، فسالله قد أحل له قبل أنْ يُحرِّم عليه ، ومثال هذا التكريم قوله تعالى : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ .. ( ) [التوبة السُّبق العتاب بالعفو .

ونلصظ في قـوله تـعـالى : ﴿ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ .. ② ﴾ [الاحزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المـذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لأن الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ، والزوج في اللغة هو الواحد المفرد ومعه غيره من جنسه ، وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد البعض ، ومثلها كلمة ( توأم ) فهي تعنى الواحد الذي معه غيره ، فكل منهما يُسمَّى تواما ، ومن ذلك قـوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّانُ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ .. (١٤٠٠) ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ .. ⑤ ﴾ [الاحزاب] نعرف أن ملك اليمين يُقصد به المرأة المملوكة ، وجاء قوله تعالى : ﴿ مِمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ .. ⑥ ﴾ [الاحزاب] احتياط ، فملك اليمين بالنسبة لرسول الله جاء من طريق شرعى ، جاء من الفيء والمراد أسرى الحروب .

وقد باشر على عملية السّبي بنفسه ؛ لأن من الإماء حرائر أخذن عُنُوة أو سُرقَٰنَ ، ومنهن من بيعتْ في سوق الرقيق على أنها أمّة ، وهذا ما رأيناه فعلا في قصة سيدنا زيد بن حارثة ، إذن : فقوله تعالى ﴿مَمَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكُ .. ( ② ﴾ [الاحزاب] أي : أنك ملكتها ، وأنت وأثق تمام الثقة أنها أمّة وَفَيّ أحله الله لك .

﴿ وَبَنَاتَ عَمَكُ وَبَنَاتَ عَمَاتِكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالِكَ وَبَنَاتَ خَالَاتِكَ اللاَّتِي هَاجُرُنَ مَعَكَ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكحها

#### @<sub>|Y|.0</sub>@@#@@#@@#@@#@

خَالَصَةً لُّكُ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ . . (3) ﴾

وكذلك أحلَّ الله لنبيه أنْ يتزوج من بنات عمه ، أو بنات عماته ، أو بنات خاله ، أو بنات خالاته ، والعمومة : أقاربه من جهة أبيه ، والخئولة أقاربه من جهة أمه ، ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه ، ولا من بنات خاله ، ولا من بنات خالاته .

والمعنى أن الله تعالى أحلَّ له أنْ يتنزوَّج من هؤلاء ما وُجد ؛ لأن قرابته سيكونون مأمونين عليه ، ومعينين له على أمره .

وحين تتامل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة ، في حين جاءت العمات والخالات جمعاً ، لماذا ؟ قالوا : لأن العم والخالا السم جنس ، واسم الجنس يُطلق على المفرد وعلى الجمع ، بدليل أنك تجد اسم الجنس في القرآن يُستثنى منه الجمع ، كما في ﴿ وَالْعَصْرِ آَنَ إِلاَ اللَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِ وَتَوَاصُوا بِالْصَبْرِ آَنَ ﴾ إلا اللّذين آمنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتَوَاصُوا بِالْحَبِي وَتَوَاصُوا بِالْصَبْرِ آَنَ ﴾

فالإنسان اسم جنس مفرد ، واستثنى منه الذين آمنوا وهي جمع ، أما العمات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصيغة الجمع المؤنث .

وأيضاً ، لأن العم صنو الآب ، فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون ، فهم في منزلة الآب ، واقرأ فسى ذلك قوله تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىهَكَ وَإِلَىٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. (١٣٣) ﴾ [البقرة] فدخل العَمُّ في مُجْمَل الآباء ..

وكذلك سمَّى العمُّ أبا في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ لأَبِيهِ آزَرَ.. (١٧) ﴾ [الانعام] ومعلوم أنه كان عمه .

#### 00+00+00+00+00+00+0/r/.75

وفي موضع آخر ، جاءت عم بصيغة الجمع ، وهو قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْمُويِضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُويِضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُويِضِ عَلَى اللّهِ اللّهُ مَا أَوْ بُيُوتَ آبِكُمْ أَوْ بُيُوتَ أَمْ بُيُوتَ أَمْ بُيُوتَ أَمْ بُيُوتَ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتَ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتَ خَالاتِكُمْ .. [النور] بيُوت خَالاتِكُمْ .. [النور]

، فجاءت العم والخال هنا بصيغة الجمع ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحديث هنا عن البيوت التي يُباح لك أنْ تأكل منها ، وجاءت ( بيوت ) بصيغة الجمع ، والعم له بيت واحد ، فما دام قال بيوت فلا بد أنْ تأتى ( أعمامكم ) و ( أخوالكم ) بصيغة الجمع .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةُ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ('' . . ( ) ﴾ [الاحزاب] الوَهْب : انتقال ملكية بلا مقابل ، نقول : فلان وهبك كذا يعنى : أعطاه لك بلا مقابل ، ليس بيعا وليس بدلا مثلاً .

<sup>(</sup>۱) قبوله ( النبى ) هنا دليل على آن هذا أصر خباص برسبول الله ، قليس الحبد من أمته أن يتزوج امرأة على سببيل الهبة بأن تهب نفسها له ، وهذا من الأصور التي خُص بها رسول الله ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ خَالصةَ لَكُ مَن دُونَ الْمُؤْمِينَ .. ﴿ إِلاَ عَرَابٍ }

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ( ۲۷۸۸ ، ۱۱۳۰ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه ( ۱٤٦٤ ) كتاب الرضاع ، وأحمد فى مسنده ( ۲۱۱ ، ۱۵۸ ، ۱۳۱ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

#### @/r/.vp=0+00+00+00+00+0

والمعنى : أن الله يسارع فى هواى ، لأننى سارعتُ فى هواه ، طلب منى فأدَّيْتُ ؛ لذلك يُلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب منه .

وقال ﴿ وَامْراَةُ مُّؤْمِنَةُ .. ۞ ﴾ [الاحزاب] لأن الهبة هنا خاصة بالمؤمنة ، فإنْ كانت كتابية لا يصح أن تهب نفسها للنبى ، لكن أتحل له المراة بمجرد أن تهب نفسها له ؟ قالوا : لا ، إنما لا بد من القبول ، فإنْ قالت المرأة لرسول الله : أنا وهبت نفسى لك لا بد أنْ يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علىق على هذه المسألة بقوله ﴿إن وَهبت نفسها للنبي إنْ أَرَادَ النبي أَن يَسْتَكِحها .. ۞ ﴾ [الاحزاب] لأن المسألة مبنية على إيجاب وقبول .

وللعلماء كلام في هذه المسألة ، فبعضهم (') قال : لم يأخذ رسول الله امرأة بهبة أبدا ، وقال آخرون (') : بل عنده أربع موهوبات هُنَّ : ميمونة بنت الحارث الهلالية ، وزينب بنت خزيمة أم المساكين ، وأم شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم .

وليس في هذا التعارض ( فزورة ) ، فمن السهل أنْ نجمع بين

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس ، أورده السيوطي في الدر المنثور ( ١٣٠/٦ ) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول الله غلي امراة وهبت نفسها له .

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبى في تفسيره ( ٢/٧٧/٨ )، وكذا ابن كثير ( ٢/٥٠٠) والسيوطى في الدر المنشور ( ١٣٠/٦ - ١٣٠ ). قال القبرطبى : « الذي في الصحيحين يقوى هذا القبول ويعضده ، روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها انها قبالت : كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على وأقبول . أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى فرنجي من تشاء منهن وتؤوى إليك من نشاء .. (ق) [الأحزاب] . فقلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وروى البخاري عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللاش وقبن أنفسهن لرسول الله كلى ، فدل هذا على أنهن كُنُ غير واحدة .

# OO+OO+OO+OO+OO+O/1/.AD

مذين القولين ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادُ النَّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا .. ② ﴾ [الاحزاب] فربما وهبَتْ نفسها للنبى ، لكنه لم يُرِد ، أو وهبت نفسها للنبى ، فأراد أنْ يكرمها ، وأنْ يجعل لها مهرا ويتزوجها .

وكلمة ﴿ يَسْتَنكِحُهُا .. ۞ ﴾ [الأحزاب] مثل ينكحها ، فهما بمعنى واحد ، مثل : عُجِل واستعجِل ،

ومعنى ﴿ خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ .. (② ﴾ [الاحزاب] أن الله تعالى خُص رسولُه باشياء ميزه بها ؛ لأن مهمته ﷺ ليست مع نفسه هو ، إنما مهمته مع الناس جميعا ، وليس للناس المعاصرين له فحسب ، إنما جميع الناس حتى قيام الساعة .

إذن : فمشغولياته وَ كَثِيرة كبيرة ، كما قال سبحانه ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثُقِيلاً ۞ ﴾

لذلك أراد الحق سبحانه ألاً يشغله شيء عن مهمته هذه ، وأراد أنْ يتوفر رسول الله لأداء هذه المهمة التي هو بصددها ، بحيث إذا ما عشق عملية البلاغ عن الله واندمج فيها ومعها تموت في نفسه كلُّ الأهواء ، ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة .

بدلیل آن الوحی فی آوله کان یجهد سیدنا رسول الله ، وکان جبینه یتفصد عرقا ، ویذهب إلی آهله فربما یقول : زَمُلونی زمُلونی ، ودثرونی دثرونی ، ثم شاء الله تعالی آن یرفع عنه هذه المعاناة ، وآن یریحه مما آنقض ظهره وأتعبه ، ففتر الوحی فترة عن رسول الله حتی استراحت اعصابه ، وهدأت طاقته ، وبقیت معه حلاوة ما اوحی إلیه هذه الحلاوة التی جعلت سیدنا رسول الله یتشوق للوحی من جدید ، وشوقك إلی الله ی پنسیك التعب فی سبیله ،

#### C171.400+00+00+00+00+0

وفي ذلك يقول تعالى : ﴿ وَالضُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدُعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾

وعجيبٌ أن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن ربَّ محمد قلاه ، ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد رباً يجفوه ، أما حين الخلوة والجلوة قالوا : مُفْتر وكذَّاب وشاعر .. إلخ .

ومعنى ﴿ وَلَلا خَرْهُ خَرْسُرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ٤٠ ﴾ [الضحى] يعنى : ستكون عودة الوحى خيراً لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك فأجهدك ، أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنت بنفسك وتنتظره على شوق إليه ، فطاقتك هذه المرة مستعدة لاستقباله ، قادرة على تحملُه دون تعب أو إجهاد .

إذن : فالحق سبحانه جعل لرسسوله ما يُيسِّر له أمر الاندماج في المستقبل ، لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصيد جبينه عرقا ، ولا أجهد كالمسرة الأولى ، لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تغلبتا على هذا التعب وهذا الإجهاد .

ثم يقول سبحانه: ﴿قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ .. ۞ ﴾ [الاحزاب] أي : من العدد الذي حُدّد بأربعة ، ومن المهر الذي سمعًى ساعة العقد ، والمراد أن لكل حكمه وقانونه ، فلك يا محمد حكم يناسبك ، ولأمتك حكم .

وبمناسبة ما نحن بصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التي يثيرها أعداء الإسلام بسبب مسألة « تعدد الزوجات » ، مع أن التعدد في مصر لم يصل إلى حدً الظاهرة ، وليس وباءً كما يُصوره البعض .

#### 00+00+00+00+00+0/1/.5

فالذين أحصوا هذه المسألة وجدوا أن الذين عدُدوا بزوجتين ثلاثة بالمائة ، والذين عددوا بثلاث واحد في الألف ، والذين عددوا بأربع نصف في الألف ، فلماذا إذن إثارة الناس ضد ما شرع الله ، ثم ألم يمتص التعدد فائضاً من النساء ؟

وتأتى الزوجة تشتكى : بعد أنْ عشت معه كذا وكذا ، وخدمته كذا وكذا يتزوج على ؟ فأقول لها : أضرك أنت ؟ تقول : نعم ، أقول: لكنه نفع أخرى ، فواحدة بواحدة ، ولماذا ننظر إلى المتزوجة ، ونغفل التى لم تتزوج ، أليس من حقها هى الأخرى أن تتزوج ؟

ثم إن المرأة التي قبلَتُ أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها لم تستطع أنْ تكون الأولى ، وكذلك الثالثة ما قبلتُ ، إلا لأنها لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : أألزمك ربك أنْ تعدد ؟ هذه مسألة أباحها الشارع لحكمة ، ولم يلزمك بها ، فإنْ كان التعدد لا يعجبك فاكتف بواحدة .

والذين أثاروا الضبجة في تعدُّد الزوجات أثاروا أكثر منها في مسألة ملك اليمين في الإسلام ، وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : كيف يجمّع الرجل فوق زوجاته كذا وكذا من ملك اليمين ؟

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجوداً قبل الإسلام ، وظل موجوداً ، حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية ، ودعا إلى تحرير العبيد ، فسرَّح الناس ما عندهم من العبيد ، وكان منهم من يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم .

ومن هؤلاء العبيد من كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى يريد العيش في كنفه وفي عبوديته مرة أخرى ! لأنه ارتاح في ظل

## C1711100+00+00+00+00+00+0

هذه العبودية ، وعاش في حمايتها ، وكان بعضهم يفخر بعبوديته ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان .

والمنصف يجد أن ملك اليمين في الإسلام ليست سبّة فيه ، إنما مفخرة للإسلام ؛ لأن ملك اليمين وسيلته في الإسلام واحدة ، هي الحرب المشروعة ، فالإسلام ما جاء لينشيء رقاً ، إنما جاء لينشيء عتقاً .

الإسلام جاء والرق موجود ، وكان العبيد يباعون مع الأرض التى يعملون بها ، ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عتق عبده ، فى حين كانت منابع الرق كثيرة متعددة ، فكان المدين الذى لا يقدر على سداد دَيْنه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين ، وكان اللصوص وقطًاع الطرق يسرقون الأحرار ، ويبيعونهم فى سوق العبيد … إلخ .

فلما جاء الإسلام حرَّم كل هذه الوسائل ومنعها ، ولم يُبق إلا منبعا واحدا هو السبّى في حرب مشروعة ، وحتى في الحرب ليس من الضروري أن ينتج عنها رقِّ ؛ لأن هناك تبادل أسرى ، ومعاملة بالمثل ، وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ، فالقائد أو الفيلسوف أو العالم الكبير لا يُفتدى بواحد من العامة ، إنما بعدد يناسب قدره ومكانته ، واقرا في ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا مَنّا بَعَدُ وَإِمّا فِدَاءَ حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُوزَارَهَا .. ① ﴾

لأن الحرب ما شرعت في الإسلام ليرغم الناس على الدين ، لكن ليحمى اختيارهم للدين ، بدليل أن البلاد التي دخلها الفتح الإسلامي بقى فيها كثير من الناس على كفرهم ، ثم ألزمهم دفع الجزية مقابل الركاة التي يدفعها المسلم ، ومقابل الخدمات التي تؤديها إليه الدولة .

#### 00+00+00+00+00+0171170

ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسرى ، وعلى المجتمع الظالم الذي ينتقد الإسلام في هذه الجزئية أن يعلم أن الذي أسرته في المعركة قد قدرت عليه ، وتمكّنت منه ، وإنْ شئت قتلته ، فحين يتدخّل الشرع هذا ويجعل الأسير ملْكا لك ، فإنما يقصد من ذلك حقّن دمه أولا ، ثم الانتفاع به ثانية ، إما بالمال حين يدفع أهله فديته ، وإما بان يخدمك بنفسه .

إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض ، إنما هي بين رق وقتل .

إذن : مشروعية الرق في أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم المأسور ، وتعطى الفرصة للانتفاع به ، فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل أسرى وظل أسيرك بيدك ، فاعلم أن له أحكاماً لا يصح تجاوزها ، فهو شريكك في الإنسانية المخلوقة شتعالى ، وما أباح الله لك أن تأسره ، وأن تملكه إلا لكي تَحْقنَ دمه ، لا أن تُذلّه .

واقراً قول النبى ﷺ: « إخوانكم خَولَكُم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه عنده فليُطعمه مما يطعم ، وليُبسِتُه مما يلبس ، ولا يُكلِفه ما لا يطيق ، فإن كلَفه فلْنُعنُه "''.

فأى إكرام للأسير بعد هذا ، بعد أنْ حقن دمه أولا ، ثم كرّمه بأنْ جعله أخا لك ، واحترم آدميته بالمعاملة الطيبة ، ثم فتح له عدة منافذ تؤدى إلى عتشقه وحريته ، فإنْ كان للرق في الإسلام باب واحد ، فللحرية عدة أبواب ، منها العتق في الكفارات وهي في تكفير الذنوب التي بين العبد وربه .

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه ، أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۰ ، ۲۰۵۰ ) كتاب الإیمان ، وكذا مسلم فی صحیحه ( ۱۹۹۱ ) كتاب الایمان من حدیث أبی ذر رضی الله عنه .

# 911117**30+00+00+00+00+0**

فإذا لم تكُنْ هناك ذنوب فقد رغَّبنا الشرع في عثّق الرقاب الاجتياز العقبة كما في قوله تعالى : ﴿ فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ١٠٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ١٠٠ فَكُ رُقَبَةٍ ١٠٠ ﴾ الْعَقَبَةُ ١٠٠ فَكُ رُقَبَةٍ ١٠٠ ﴾

هذا إنْ كان الأسير رجلاً ، فإنْ كان امرأة ، ففيها نفس التفصيل السابق ، وتُعامَل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للأمة ... وهى في بيت سيدها ـ وضعاً خاصاً ، فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها ، وترى البنت تتزوج ، فياخذها زوجها إلى بيت الزوجية ، إلى آخر مثل هذه الأمور ، وهى تقف موقف المتفرج ، وربما أخذتها الغيرة من مثل هذه المسائل ، فيكرمها الله حين يُحلها لسيدها ، فيكون لها ما لسيدها الحرة ، فإذا ما أنجبت لسيدها ولدا صارت حُرَّة به ، وهذا منفذ آخر من منافذ القضاء على الرق .

وقوله تعالى : ﴿ لَكُيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ .. ۞ ﴾ [الاحزاب] هذه هي الهبة الخالصة للنبي ﷺ دون أمته ، كأن الله يقول لنبيه : لا نريد أن نُحمِّلك ضيقًا في أي شيء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة . ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ۞ ﴾ [الاحزاب]

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ الله عَلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُغُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنّ وَتُغُوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَنَ أَن تَقَرَّ أَعَيْثُهُنَّ وَلَا يَعْزَكَ وَيَرْضَايْكَ ذَلِكَ عَالَيْتَ هُنَّ كُنُهُ مَا فَي مُنْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا فَي مَا فَي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلِيمًا فَي مَا فَي اللّهُ عَلَيْمًا مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَكَانَ

قوله ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ .. ( ( ) ( | الاحزاب | اى : تؤخر مَنْ تَشَاء مِن زوجاتك عن ليلتها ﴿ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ .. ( ) ( | الاحزاب | اى : تضم اليك ، وتضاجع مَنْ تشاء منهن ﴿ وَمَنِ الْبَغَيْتُ .. ( ) ( | الاحزاب | من طلبت من زوجاتك وقربت ﴿ مِمْنُ عَرَلْتُ .. ( ) ( | الاحزاب | اى : اجتنبت بالإرجاء والتاخير ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ .. ( ) ( | الاحزاب | أى : لا إثم ولا حرج .

وحين نتأمل كلمة ﴿ تَقَرُ .. ( ( ) ﴾ [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات القرآن ( كالألماس ) ، لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالي ) ومع كثرة بريقه لا يطمس شعاعٌ فيه شعاعاً آخر ، كذلك كلمات القرآن .

( قرَّ ) وردتْ كنيرا في القرآن كما في ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ .. ( قرَّ ) وردتْ كنيرا في القرآن كما في ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ .. [القصص]

كلمة قرَّ معناها سكن ، نقول : قَرَّ بالمكان أي : استقر فيه وسكن ، والقر هو البرد ، وقُرَّة العين تأتى بالمعنيين ، فالعين تسكن

#### 

عند شيء ما ، ولا تنتقل إلى غيره إنْ كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه ، يقولون : فلان قيد النظر .

وفى المقابل يقولون: فلان عينه زائغة يعنى: لا تستقر على شيء أو (عينه دشعة) عند إخواننا الذين ينطقون الچيم دالاً مثل (دردة) يقصدون جرجا، والعين الجشعة (المعنى المعنى وفى المعنى السياسى يقولون: فلان له تطلعات يعنى: كلما وصل إلى منصب نظر إلى الأعلى منه.

أما القُرُّ بمعنى البرودة ، فَقُرَّة العين تعنى : برودتها ، وهى كناية عن سرورها ؛ لأن العين لا تسخُن إلا فى الصزن والألم ؛ لذلك ثبت أخيراً أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله ، وميزان لصحته أو مرضه .

ولاهمية العين نقول في التوكيد: جاءنى فلان عينه ، وسبق أن تحدثنا عن ظاهرة الاستطراق الحرارى في جسم الإنسان وقلنا: إن من المعجزات في تكوين الإنسان أن الاستطراق الحرارى في جسمه يتم بنظام خاص ، بحيث يحتفظ كل عضو في الجسم بحرارة تناسبه ، فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية ٣٧ - ومن العجيب أنها كذلك عند سكان القطب الشمالي ، وهي كذلك عند سكان خط الاستواء - فإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن ٤٠ مثوية ، أما العين فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر .

إذن : فقُدرَة عَيْن زوجات النبي وسُرورهن في مشيئته ، حين

 <sup>(</sup>١) الجشع : أسوأ الحرص ، وقبل : هو أشد الحرص على الأكل وغيره ، وقبل : هو أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك . [ لسان العرب ـ مادة : جشع ] .

#### 00+00+00+00+00+0|1/1/10

يُقرِّب إليه مَنْ يُقرِّب ، أو يؤخر من يؤخر ؛ لأن مشيئته نابعة من أمر الله له .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ . ( ﴿ وَالْحَرَابِ ] أَى : فَي أَيُّ الحَالَات ، ثم جاء قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَلِيمًا حَلَيمًا ( ﴾ [الاحزاب] ليشير إلى أن الرضا هنا ليس هو رضا القوالب ، إنما يراد رضا القلب بتنفيذ أوامر الله دون أنْ يكون في النفوس دخائل أو اعتراض .

فالله سبحانه ﴿ كَانَ عَلِيمًا .. ( ( الاحزاب ] يعلم ما في القلوب ﴿ حَلِيهُ الله ( ) ﴿ حَلِيهُ مَا يعلم من قلوبكم ، ولو جازاكم على قدر ما يعلم الاتعبكم ذلك .

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا في مسألة البدء ببسم الله ، فالنبي على الله علينا ورحمته بنا في مسألة البدء ببسم الله فهو أبتر أي : مقطوع البركة ، فالإنسان حين يبدأ في الفعل لا يفعله بقدرته عليه ، ولكن بتسخير مَنْ خلقه له ، فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا ، فإنك تفعل باسم الذي سخر لك هذا الشيء .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْفُلْكُ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (١٠٠ لَتَسْتُوُوا عَلَىٰ ظُهُورِه ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَةً رَبَّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِى سَخُرَ لَنَا هَلَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٠٠) ﴾ كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٠٠) ﴾

فعليك أنْ تبدأ ببسم الله حستى إنْ كنتَ عاصياً لله ، إياك أن تظنَّ أنك لسنتَ أهلاً لهذه الكلمة ؛ لأن ربك حليم ، ورحمن رحيم .

ثم يقول الحق سبحانه(١):

# ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ النِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَذْفَحَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُ نَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ بَعِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا ۞ ﴿ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَفِيبًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَفِيبًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سبق أن تناولنا تفسير هذه الآية في إطار سياق الآيات السابقة ، ونلخصها هنا في أن الحق سبحانه بدأ رسوله أولا بأن أحل له في قوله : ﴿ يَسْأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواَجَكَ . 

(الاحزاب) ثم قيد هذا التحليل هنا ، فقال : ﴿ لا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَن تَبَدُّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَ . . (3) ﴾ [الاحزاب] من أزواج ولو أعجبك حُسنَهُنَ . . (3) ﴾

(٢) قال القرطبي في تفسيره ( ١٩٩١/٨ ) : « اختلف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للتبي
 (٣) قال القرطبي في تفسيره ( ١٩٩١/٨ ) : « اختلف العلماء في إحلال الأمة الكافرة للتبي

الأول : تحل لعموم قوله ﴿ إِلاَّ مَا مَلَكُتْ يُمِينُكُ .. ( ( ( ) ) ﴿ [الأحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحكم .

الثانى : لا تحل تنزيها لقدره عن مياشرة الكافرة ، وقد قال الله تعالى ﴿ وَلا تُعْلَمُوا اللهِ عَالَى ﴿ وَلا تُعْلَمُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره ( ۲۰۱/۳ ): • ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي الله ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الأخرة لما خيرهن رسول الله الله كما تقدم في الآية ، قلما اخترن رسول الله الله كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن ، ثم إنه تعالى رقع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الآية ، وأباح له التروج ، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله عليهن ه .

#### 00+00+00+00+00+0/1/1/0

فالحق سبحانه يأتى بالمخفّف فى أشياء ، ثم يأتى بالمثقل ؛ ليعلم القوم أن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ، ويُبيّن فضله عليه ، كما قال له سبحانه ﴿عَفَا اللّهُ عَنكَ .. (١٤) ﴿ [التوبة] قبل أنْ يعاتبه بقوله : ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ .. (١٤) ﴾

وهذه الآية ﴿ لا يَحِلُ لَكَ النّسَاءُ مِنْ بَعَدُ وَلا أَن تَبَدّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَ .. ( ( ) ﴾ [الاحزاب] توضح أنّ ما شرع لرسول الله في مسألة تعدّد الزوجات غير ما شرع لامته ، فرسول الله استثناه الله تعالى في المعدود لا في العدد ، والفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في العدد يُدَار في أشياء متعددة ، فلو أنه أباح له عدد تسع ثم تُوفِّين لكان له أن يتزوج بتسع أخر ، وإنْ ماتت واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلاً منها .

لكن الاستثناء لم يكُنُ لرسول الله في العدد كامته ، إنما في المعدود ، بحيث يقتصر على هؤلاء بخصوصهن ، والحكمة في ذلك أن التي يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أنْ تتزوج بغيره ، على خلاف زوجات رسول الله ، فإنهن أمهات للمؤمنين ، فلا يحل لهن الزواج بعد رسول الله .

ثم أوضحنا أن مسألة ملك اليمين ليست سبّة في جبين الإسلام ، إنما هي ميزة من ميزاته ، فالله ملك الرقبة ليحميها من القتل ، والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية ، إنما بين رق وقتل كما أوضحنا ، والذي يتأمل حال المملوك أو المملوكة في ظل الإسلام لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع في هذه المسألة .

#### 01711930+00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه (١):

الآآن يُوْدَن لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَنظِوِينَ إِنَكُ الْآلَا الَّذِينَ إِنَكُمُ إِلَى طَعَامِ عَيْرَنظِوِينَ إِنَكُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُمْ كَانَ يُوْذِي وَلَا مُسْتَغْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كُمْ وَلَا مُسْتَغْنِي وَيَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِدُولَا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّه

الحق \_ سبحانه وتعالى \_ وزَّع الأمر بين رسول الله وبين أمته ، فكما قال للرسول في أول السورة ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ .. ( ) ﴾

<sup>(</sup>۱) قال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت في الثقلاء ، فالجمهور من المفسرين على أن سببها أن رسول الله عليها ، فدعا الناس ، فلما طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله وزوجته مُولَية وجهها إلى الحائط ، فثقلوا على رسول الله عليها أن القوم قد خرجوا فثقلوا على رسول الله عليه أن القوم قد خرجوا أو أخبرني . قال أنس : فانطلق على حتى دخل البيت ، فذهبت أدخل معه فالقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب . قال : ووعظ القوم بما وعظوا به ، وأنزل الله عز وجل هذه الآية .. أورده القرطبي في تفسيره ( ١٩٤٨) .

[الاحزاب] أمر أمته بدكره وطاعته ، وكما تكلّم عن أصر يتعلّق برسول الله تكلّم كذلك عن أمر يتعلق بأمته في قوله ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الله تكلّم كذلك عن أمر يتعلق بأمته في قوله ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَا تَكَمُّ الْمُؤْمَنَات ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنُ . . ( 3 ) ﴾

بعد ذلك قال لرسول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَدْيرًا ﴿ ٤٠ ﴾ [الاحزاب] ليبين عموم نَفْعه لأمته ، فجازاه عن الأمة بأن يُصلُّوا عليه ، وأنْ يتادبوا حين دخولهم بيته على ، فقال هنا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّبِيّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ .. ( ٤٠ ﴾ [الاحزاب] لأن التكليف لا بُدَّ أن يكون لمن آمن بالله . وقلنا : إن الحق سبحانه رب وإله ، ومعنى ( رب ) أنه سبحانه خلق وربّى وأنعم وتفضل ، والخلق والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين ، بل لكل من استدعاه الله للوجود من مؤمنين وكافرين .

فالشمس تشرق على الجميع ، والمطر يروى أرض المؤمن والكافر ، والأرض تستجيب للكل ، فالذى يُحسن أخّذ أسباب الله من عطاء الربوبية يأخذ النتيجة ، وينال نصيبه موقوتاً بمدى الربوبية في الدنيا ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرةَ نَزِدْ لَهُ في حَرْثهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الآخِرة مِن نَصيب (٢٠) ﴾ [الشورى] والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاً .

فالمؤمن الذى لا يأخذ يد الله الممدودة لله بالأسباب ويهملها يعيش مُتخلِّفا عالة على غيره ، يعيش شحاذاً يستجدى قُوتَه حتى من الكافر ، فإذا ما خَلَتُ الساحة للكافر ، وأخذ هو بالأسباب ، وأعطاها حقوقها أخذ هو عطاء الرب ، وكان أولَى بالمؤمن ألاَّ يترك عطاء ربه ، يأخذه مَنْ لا يؤمن بالله ، ثم يتخلف هو عن ركب الحضارة ، وإنْ كانت الصضارة التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة في الماديات فحسب .

#### 0/1/1/20+00+00+00+00+0

أما القيم والأخلاقيات فقد انحدرت في هذه المجتمعات ، بدليل أنك حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً في فندق ... كما نزلنا .. تجد مكتوباً على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ، فإن حياتك أثمن مما معك ، إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا في شيء ، وانحدروا في أشياء .

ويدا كان مظهر ارتقائهم في الناحية الاقتصادية ، فانظر إلى أعلى
دَخْل للفرد في العالم تجده في السويد ، ومع ذلك تكثر عندهم
الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من
الأمراض الاجتماعية .

لقد تحضّرت هذه البلاد حضارة مادية ؛ لأنهم أخذوا بأسبابها ، فاتقن كُلِّ عمله ، وأعطى وقت العمل للعمل ، فما بين الثامنة إلى الثانية عشرة لا تجد إنسانا في الشارع ، ولا تجد أحدا يجلس على (القهوة) مثلاً أو يضيع وقت العمل ، وفي وقت الراحة يذهب الجميع إلى المطعم لياكل ( السندوتش ) الجاهز ، ثم يعود إلى عمله .

هكذا يعيش المجتمع المادى ، فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع ، والحمد شأن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتخلُوا عن الطفولة التى كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين ، وهم عالة على الأبوين .

والحق سبحانه هذا يُعلَّمنا الأدب مع رسول الله ، ويجعله لنا قدوة ، فهو على عاش عيشة الكفاف مطعماً وملبساً ومسكناً ، فليس عنده إلا عدة حجرات ، لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ، فليس لديه حجرة صالون أو استقبال ، فلا بد أن تتعلم الأمة آداب الدخول وآداب الزيارة في مثل هذه الحالة ، وخاصة مع رسول الله في بيوته .

فقال سبحانه ﴿ يَسْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ

#### 

لَكُمْ .. ( ( الاحزاب ] كلمة ( بيوت ) جمع بيت ، وهو ما أعد للبيتوتة أى : للمبيت فيه ، والمبيت في الأغلب الأعم لليل ، فهو محل السكون والبيات ، أما النهار فهو محل الحركة ، ولابد للإنسان بعد التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفىء إليه ؛ لذلك سمنًى البيت سكتا ، كذلك سمنيت الزوجة سكنا للسبب نفسه .

فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته ، والمرأة سكن لإيواء القلب وراحة النفس ، فكلاهما ينبغي أن يكون مصدراً للراحة .

والبيت يُجمع على بيوت إن أردنا المسكن ، ويجمع على أبيات إن أردنا البيت الشعرى ، وسمنى الشعر بيتاً عند العرب وهم أمة فصاحة وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى ، كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن فيها ، كذلك المعانى تسكن بيت الشعر ، فيصير البيت نفسه حكمة .

لذلك يقول أحمد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً \_ يعنى : لا زينة له من قولهم المرأة العاقل أى : التى لا زينة لها (١) \_ ما لم تُزيّنه الحكمة ، فهو بدونها هراء لا فائدة منه .

ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر يُحفظ ويُتداول على مَرٌ العصور ، كما نستشهد نحن الآن بأبيات المتنبى والمعرى وشوقى .. إلخ .

والبيتوتة في كل شيء بحسبها ، فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم بالليل ، والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالليل ، وإنْ كان الأصل في البيات أن يكون ليلاً . وإياك أنْ تشغل إنساناً وقت بيتوته سواء أكانت بالليل أو بالنهار ، فوقت العمل العمل ، ووقت السكن للسكن .

<sup>(</sup>١) قبال ابن منظور في لسبان العرب ( مبادة : عبقل ) : « العاقلة لا تصمل السُّنُ والإصبع والموضحة وأشباه ذلك » ، والأوضاح : حلَّى من الدراهم الصحاح .

#### 01717720+00+00+00+00+0

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا في الفلاحين يقولون : ( مَنْ يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لأن الإنسان إن انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه .

بصرف النظر ، أكان وقت الراحة في الليل أو في النهار ، فأنت مثلاً حين تتأمل البلاد التي تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو سنة أشهر ، وتغيب أيضاً ثلاثة أشهر أو سنة أشهر ، هل نتصور أن يعمل أهل هذه البلاد طوال الثلاثة أشهر ، وينامون ثلاثة أشهر ؟ لا إنما يُقسمون هذه الفترة في ليل أو نهار إلى فترات : فترة للعمل ، وفترة للراحة .

لذلك تجد من عظمة القرآن أنْ يحتاط لمثل هذه الأمور ، فيقول سبحانه : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِن فَضْله .. (٣٠) ﴾ [الروم] فالنوم يكون بالليل ، ويكون أيضاً بالنهار لمن تستدعى طبيعة عمله أن يعمل بالليل .

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه ، المهم أن يكون له مكان يأوى إليه ويستريح فيه ، مهما قل ، حتى لو كان مكانا ضيقا على قدر ما يسع الإنسان أن يضع جنبه على الأرض ، فإن كان فيه متسع فبها ونعمت ، وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق عليه .

وكما يتفاوت الناس في البيوت ، كذلك يتفاوتون في ترف الحياة وأسباب الراحة في البيت على حسب الإمكانات ، وما دامت الراحة على قدر الإمكانات ، فينبغي أن يتحلّى كل بالرضا ، وأن يربط بين عمله ودخله وبين ترف حياته ، فقبل أن تفرض لنفسك حياة مترفة ، افرض لها اولا عملاً مترفا بنفس المستوى ، بحيث توفر منه إمكانات هذا الترف .

#### 00+00+00+00+00+0/1/15

وكما يقول المثل (على قدر لحافك مد رجليك) فإذا كانت إمكاناتك لا توفر لك إلا الكفاف ، فلتكُنْ راضياً به ، وإنْ تمردّت وطلبْت المزيد فلتتمرد أولاً على نفسك ، ولتعمل العمل الذي يوفر لك ما تتطلع إليه .

وآفة الناس في اقتصادهم أن يحددوا مستوى الحياة أولاً ، ثم يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى ، فيحدث العجز ، ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات ، إنما الواجب أن أحدد مستوى حياتى على ضوء دخلى وإمكاناتى ، وبذلك يعيش الإنسان سعيداً مرتاحاً لا يرهقه شيء ، ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول والإمكانات أن نراعى الحلال في الكسب وفي الإنفاق .

وإذا كانت البيوت وأسباب الراحة فيها بحسب إمكانات أصحابها ، فينبغى أنْ تكون أحوالهم النفسية أيضاً على قدر إمكاناتهم حتى لا يمتلىء قلب الفقير حقْداً على صاحب النعمة .

إذن: لا بُدُ لنا أن نتحلًى بالرضا ، وأنْ نقنع بما في أيدينا ، ومَنْ يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها ، وإنْ كان لم يتعب هو فيها فقد تعب آباؤه وأجداده ، وسبق أن قلنا : إن الذي يعرق عشر سنين من حياته يرتاح بقية عمره ، والذي يعرق عشرين سنة يُريح أولاده ، والذي يعرق ثلاثين يُريح أحفاده ، ومَنْ ذا الذي عرق وكد ولم يجد ثمرة عرقه ؟

فمن أراد أن يعيش محترماً مكرماً حال شيخوخته فليعمل في شبابه وحال قدرته ، وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه القدرة ؛ لذلك يراعي سيدنا رسول الله هذا المعنى في قوله على :

« أعْطوا الأجير حقه قبل أنْ يجفُّ عرقه »(١) .

أما الذين يتسكعون في الشوارع أو على القنهاوي فليسوا أهلاً لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم ، كذلك العامل الذي لا يعطى للعمل حقه ، أو لا يتقنه ، أو يجلس يراقب صاحب العمل يتحين الفرصة لإضاعة الوقت . ومعلوم أن القرش إذا اكتسبه صاحبه دون وجه حق كان وبالاً عليه وفساداً لحاله ؛ لأنه لم يعرق به .

واقرأ إنْ شئت قول سيدنا رسول الله الله المن الصاب مالاً من مهاوش ، أذهبه الله في نهابر " والمهاوش هي الطرق غير المشروعة لجمع المال ، وهو نفس المعنى الذي نقصده حين نقول مثلاً : فلان جمع هذا المال من (الهَبُشُ ) أو (النتش )، والنهابر هي الأبواب التي تُفتح لصرف هذا المال قيما لا فائدة منه . وكثيراً ما نرى بعض الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة ، ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء ، لا ترى عليهم ولا على أولادهم اثراً لهذه النعمة .

والناس يختلفون في نظرتهم إلى النعمة في أيدى الآخرين فقوى الإيمان ساعة يرى النعمة في يد غيره لا يحسده عليها ، إنما يرى أنها فضل الله على عباده ، وتراه يدعو لصاحب النعمة بالبركة ، ويقول : والله إنه يستحق هذه النعمة وأكثر منها ؛ لأنه جد واجتهد .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة في سننه ( ۲٤٤٣ ) من حديث ابن عمر ، قال البوصيرى في الزوائد : إسناده ضعيف ، فيه ضعيفان ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبراني في معجمه الصغير ( ۲۰/۱) من حديث جابر ، وأبو نعيم في الحلية ( ۱٤٢/۷ ) من حديث أبي هريرة ، فهو بمجموع هذه الطرق والروايات يرقي إلى مرتبة الحسن ، وله أصل في صحيح البخاري عن أبي هريرة \_ كتاب البيوع .

<sup>(</sup>۲) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ۲۱۲/۲ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الصمصى مرفوعاً ، وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح والمهاوش : مكاسب السوء ، فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة ونحو ذلك [ لسان العرب \_ مادة : هوش ] والنهابر : المهالك أى : أذهبه الله فى مهالك وأمور متبددة [ لسان العرب \_ مادة : نهبر ] .

#### 00+00+00+00+00+0(1/1/10

المومن يقول: ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله ، اللهم بارك له وأعطنى من نعمك ، المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذجا مُصغراً لنعمة الآخرة ، فيقول: هذا ما أعده البشر لأنفسهم ، فكيف بما أعده الله لخلقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ، فيقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان واليقين ، وهذه النظرة للنعمة عند الآخرين تسمى غبطة .

أما غير المؤمن \_ والعياذ باش \_ فيحقد على صاحب النعمة ، ويراه غير أهل لها ، ويتمنى زوالها من عنده ، ويحسده عليها ، وهذا كله دليل على ضعف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى خلقه .

ونُسمًى المساجد بيوت الله ، وسُمَّى المسجد بيت الله ؛ لأنه جُعل خصيصاً لكى نقبابل فيه الله حينما نسمع نداء الصلاة ؛ لذلك حذرنا رسول الله انْ نُدخل الدنيا معنا بيوت الله ، فحذَّر أنْ تُعقد الصفقات في المساجد ، أو تُنشد فيها الضالة ، ولا أدلً على ذلك من قوله عَلَيْ لمن عقد صفقة تجارية في بيت الله : « لا بارك الله لك في صفقتك »(") وقال لمن نشد ضالته في المسجد : « لا ردَّ الله عليك ضالتك »(")

لأن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا ، فلا يجوز أن يأخذها معه حتى فى وقت الصلاة ، فوقت الصلاة للقاء الله ، وهذا الوقت لا يعطل حركة حياتك ، إنما يعطيك شحنة إيمانية تُقويك على متابعة حركة حياتك ، وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية ، فهل يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله في قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى
 المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، أخرجه الترمذي في سننه ( ١٣٣١ ) وقال :
 « حديث حسن غريب » .

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في صحيحه ( ٥٦٨ ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : • من سمع رجالاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم نُبن لهذا » .

# 经验代验

#### 01414420+00+00+00+00+0

كذلك أنت صنّعة الله وخلقته ، وما بالك بصنعة تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ، أيصيبها عطب بعد ذلك ؟ وكذلك أنت حين تعرض نفسك على ربك ، تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان ويقين ، وتتخلّص من همومك ومشاكلك .

لذلك كان سيدنا رسول الله على كلما حَزَبَه أمر فزع إلى الصلاة (١) ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك في (أحضان) ربك ؛ لأنه سبحانه أعطى الكون أسباباً ، فإذا عزَّتْ عليك الأسباب ولم تُقدْك بشيء فاترُك الأسباب ، والجأ إلى المسبب سبحانه .

وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخَلْق ، أما بيت الله الحرام فهو بيت الله باختيار الله ؛ لذلك جعله الله قِبلة كل البيوت ، فإذا ما زُرْته ولو مرة واحدة أصلح حياتك كلها .

نعود إلى بيوت النبى وما ينبغى أنْ يتحلى به المؤمنون من ادب فى دخولها ، وما يجب أنْ يُراعَى فى دخول هذه البيوت بالذات ؛ لأن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها على الله عليها الله المبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ.. ( ) ﴾ [الاحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليستْ فيها سعة للاستقبال في كل الأوقات ، والإذن هنا مُقيّد بالطعام ﴿ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَام .. ( ) ﴾

وحتى إذا دُعيتَ إلى طعام رسول الله لا تنذهبُ إليه قبل وقعته ، فإذا كان الغداء مثلاً الساعة الثانية ، فلا تذهب أنت الساعة العاشرة ؛ لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله في بيته مهمات يجب ألاً

<sup>(</sup>۱) عن حذیفة رضی الله عنه قال : « كان النبی ﷺ إذا حزبه أمبر صلی « أخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲۸۸/۰ ) وأبو داود فی سننه ( ۱۳۱۹ ) .

#### 00+00+00+00+00+0\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range(\range)

ينشخلَ عنها ، مهام مع ربه ، ومهام مع أهل بيته ، وهذا معنى : ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ . . ( ( ) ( | الاحزاب | أي : نضج الطعام واستوائه وإعداده ، والفعل ( إِنَى ) على وزن رضا ، وفي لغة : أني أنيا مثل : رمى رميا .

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دُعُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا بيوته ينتظرون نُضْج الطعام ، إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد نُضْج الطعام وإعداده ، بحيث يقول لهم تفضلوا الطعام ﴿وَلَـكُنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا .. ( ( ) ﴿ الاحزاب ) فالطعام جاهز ومُعَدُ ﴿ فَإِذَا طُعمْتُمْ فَانتَشْرُوا .. ( ) ﴾ [الاحزاب ] فالطعام جاهز ومُعد الطعام عن انتظار فانتشروا .. ( ) ﴾ [الاحزاب ] فكما نهاهم في أوّلية الطعام عن انتظار نُضْجه ، كذلك نهاهم في آخريته عن عدم الجلوس بعده ، إنما ينبغي عليهم إذا أكلوا أنْ ينتشروا .

والانتشار: أن يأخذ الشيء حيّزا أوسع من حجمه ، والانتشار يُعينك على تحقيق الغاية ، ألسننا ننشر الملابس بعد غَسلُها ؟ لماذا ؟ لأن نَشر الفسيل يساعد على جفافه ، ولو تركّتَه في حيّزه الضيق لاحتاج أسبوعا لكي يجف ، إذن : في الانتشار فائدة .

وسبق أنْ أوضحنا هذه الظاهرة بكوب الماء إذا تركْتَه مشلأ وسافرت لمدة شهر ، فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليل، لكن إنْ سكبْتَه في أرض الحجرة فسوف يجف قبل أنْ تخرج منها .

فقوله تعالى هذا ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَتَشْرُوا .. ( ( ) ) [الاحزاب] اى : تفرَّقوا ؛ لأن المكان الذي أنتم فيه في بيت النبي ضيق ، إذن : ليذهب كُلُّ إلى عمله ، وماذا يُراد من المؤمن بعد أنْ تناول طعامه ؟ أنْ يسعى في مناكب الأرض ، لا أنْ يجلس خاملاً عَالةٌ على غيره ، وتأمل أيضاً قول الله تعالى في سورة الجمعة ﴿ فَإِذَا قُضيت الصّلاةُ وتأمل أيضاً قول الله تعالى في سورة الجمعة ﴿ فَإِذَا قُضيت الصّلاةُ

### 01414420+00+00+00+00+0

فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ . . (11) ﴾

إذن : أمر الحق سبحانه عباده المؤمنين بالانتشار ؛ لأن له هدفاً وغاية ، فالهدف السعى وطلب الرزق ، وماذا بعد أن تناولتم طعامكم ؟ أيليق بكم أن تقعدوا مثل (تنابلة السلطان) في بيت رسول الله ، وأنتم تعلمون أنه يعيش عَيشة الكفاف في كل شئون حياته ؟

ومن معانى الانتشار : السياحة ، وهى مأخوذة من ساح الماء إذا فاض ، وأخذ حيداً أكبر ، والانتشار أو السياحة ينبغى أنْ تكون مُنظمة كما تنتشر نقطة الماء على القماش ، فتحدث فيه دائرة منتظمة .

كذلك فى انتشاركم فى الأرض للسعى فى طلب الرزق يجب أنْ يكون بنظام معين ، بحيث لا يحدث تكدُّس فى مكان أو زحام ، فى حين يخلو مكان آخر لا يجد من يعمره ، ويستنبط خيراته .

والسياحة في الأرض أو الانتشار فيها ، الله تعالى يريده مناً لغايتين :

الأولى : الضرب في الأرض وابتغاء رزق الله وفضله ، كما قال الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ . . ( ﴿ المزمل ]

والضرب في الأرض ليس مجرد الانتشار فيها ، إنما المراد العمل والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لأن الخالق سبحانه نثر القوت في أنحاء الأرض بالتساوى ، ونثر فيها الخيرات ؛ لذلك كل يوم تعطينا الأرض جديداً من نعم الله ، كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة ، فلما تقدّمت العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا المعادن والبترول

### 00+00+00+00+00+0|1717.0

والكنوز المطمسورة في أرض الله ، وكل أثر كنزيّ في الأرض لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالضرب في الأرض ، وسبق أن قلنا : الضرب إيقاع شيء بقوة .

كنا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادي والصحراء ونشفق عليهم ، كيف يعيشون في هذا الجدب والقحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؟ لأنهم تمسكوا بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها ، حتى آن الأوان لجنى خيراتها ، ولو أنهم يئسوا منها ما نالوا كل هذا الخير .

وسبق أنْ أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية ، وشبهناها بقطاع طولى في البطيخة مثلاً ، وإنْ تعددت ألوان هذه الخيرات واختلفت من مكان لآخر .

والأخرى: أن تكون السياحة للاعتبار والتأمل في آيات الله في كونه ، فبالتنقل والسير في الأرض أرى آيات ليست موجودة في بيئتي ، وفي ذلك يقول تعالى : ﴿ قُلُ سيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشئُ النَّشَاةَ الآخرةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ۞ ﴾ العنكبوت] ويقول سبحانه في موضع آخر :

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا . . [1] ﴾

والمعنى أن السَّيْر في الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أنْ يصاحبه نظر وتأمُّل لآبات الله .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلا مُسْتَقْنسينَ لَحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذَى

### 017171000000000000000000

النبي فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الْحق. ( ) الاحزاب] أى : لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ، وتجعلوها (سهراية ) فى بيت رسول الله ، وهذا النهى كان له سبب وحادثة وقعت ، فنزلت هذه الآية . سيدنا رسول الله لم يُولِم وليمة فى عُرس من أعراسه إلا لزينب بنت جحش ، فذبح في شاة ، وأعد لهم الحيس ، وهو التمر المخلوط بالزبد والسمن ، ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب .

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون ، انتظر رسول الله أنْ يقوموا وينصرفوا ، فلم يَقُمْ منهم أحد ، وحياؤه و ي يمنعه أنْ يقول لهم : قوموا ، فأراد في أنْ يُظهر لهم أنه يريد أنْ يقوم ، وقام فعلا وخرج ، فلم يقم منهم أحد ووجد في آخرين جالسين بالخارج ، فعاد إلى مجلسه ، فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا .

يقول سيدنا أنس : فجئتُ فأخبرتُ رسول الله أنهم انطلقوا ، فجاء على ودخل ، فذهبت لأدخل وراءه ، فالقى الحجاب بينى وبينه سيعنى : لا أحد يدخل حتى أنت ،

ومعنى : ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيِى مِنكُمْ .. (٥٠) ﴾ [الاحزاب] لأنه ﷺ يريد أنْ تنصرفوا ، لكن يمنعه حياؤه ، وهذا لأن المكان ضيق ، ورسول الله في يوم عُرس ، وليس من المناسب الحلوس عنده .

﴿ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ . . (3 ﴾ [الاحزاب] لذلك قالوا('' : حَسنْب الثقلاء أن الله لم يحتملهم . هكذا حدثتنا الآية في صدرها عن :

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن آبی عائشة فی کتاب الثعلبی آنه قال : حسبك من الثقلاء آن الشرع لم يحتملهم .
 [ ذكره القرطبی فی تفسيره ۱۹۳/۸ ] .

### 00+00+00+00+00+0/17/77

آداب الدخول ، وآداب الاستئذان ، وآداب الأكل ، وآداب الجلوس عند رسول الله .

المتاع: أوانى البيت التي لا تتيسر للجميع ، فعادة ما يكون في الشارع أو الحارة بيت أو بيتان مستوران ، عندهم مثل هذه الأشياء : ماجور العجين ، أو المذخل ، أو الغربال ، أو الهون .. إلخ .

ومثل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للفقير ، فيذهب إلى جاره فيستعيرها منه ، وهذا ما قال الله فيه : ﴿ أُرَأَيْتُ الَّذِي يُكُذَّبُ بالدّينِ فَي سَلَّمُ اللَّهِ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ٣ فَوَيْلٌ (٢) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ (٢) وَلا يَحُضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لَلْمُصَلِّينَ (١) الّذِينَ هُمْ يُراءُونَ (١) للمُصلّينَ (١) الّذِينَ هُمْ يُراءُونَ (١) لللهُ صَلّينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ (١) الّذِينَ هُمْ يُراءُونَ (١) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (١) ﴿ الماعونَ (١) ﴾

فالمتاع هو الماعون ، وهو أدوات البيت التي يستعيرها منك جارك غير القادر على توفيرها في بيته .

إذن : الحق سبحانه في حين جعل للمؤمنين أدبا خاصا مع رسول الله في الدخول عليه أو الأكل في بيته والجلوس عنده ، لم يمنع الانتفاع بما عنده على مناع البيت ، ومتاع البيت يُطلَب بأن تطرق الباب على أهله تقول : أعطونا كذا وكذا ، وعادة ما تُسال المرأة لأنها ربة البيت والمسئولة عن هذا المتاع ، فإذا طلبتُم شيئا من زوجات النبي فاطلبوه من وراء حسجاب ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَـرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ . (35) ﴾

### 01717700000000000000000

سبق أنْ قُلْنا: إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى تستقرُّ فى النفس، هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث: آلة تدرك، ووجدان يستقبل، إما بالمحبة، وإما بالكراهية، ثم نفس تنزع، ومثلنا لذلك بالوردة تراها في البستان جميلة نضرة، وتشمُّ رائحتها زكية عطرة، فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم، نتج عنه إعجاب ومواجيد، يترتب عليها أنْ تمدَّ يدك لتقطفها، وهذا هو النزوع،

والشرع لا يتدخل ، لا في الإدراك ، ولا في الوجدان ، إنما يتدخل في النزوع ، فلك أنْ ترى جمال الوردة كما تشاء ، ولك أنْ تشمّ عبيرها ، لكن إن امتدّت يدُك إليها قُلْنا لك : قف : أهي حَقُّ لك ؟ إنْ كانت حقك فَخُذْها ، وإلا فهي مُصرّمة عليك لأنها ليست ملكك ، وليس في هذا حَجْرا على حريتك ؛ لأن الذي قيد حريتك في الاعتداء على مال الغير قيد حرية الآخرين في الاعتداء علي مال الغير قيد حرية الآخرين في الاعتداء عليك ، فأعطاك قبل أنْ يأخذ منك إذن : فالشرع في صالحك أنت .

نقول: الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ، إلا في علاقة الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها ، فإنه يتدخل فيها من بدايتها ، فيحظر عليك مجرد الإدراك ، لأنك حين ترى جمال المرأة ، وربما كانت أجمل من امرأتك أو لم يسبق لك الزواج ، فإنك تُعجب بها .

وهذا الإعتجاب لا بُدً أنْ يدعوك إلى النزوع ، فكيف تنزع في هذه الحالة ؟ والنزوع في هذه المسألة له شروط : أولها أنْ تأتيه من باب الحلال ، فإنْ لم تكُنْ قادراً على باب الحلال ، فإما أنْ تعف نفسك ، وإما أنْ تعربد في أعراض الآخرين ، لذلك تدخل الشرع في هذه المسألة من أولها ، ولم يتركك حتى تقع في المحظور وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لأن المرأة الجميلة لا شك تهيج في الرجل معاني خاصة .

### 00+00+00+00+00+00171750

وفي ذلك يقول الشاعر(١):

سُبُحانَ مَنْ خَلَق الجَما لَ والانْهزام لسَطُوته وَلَـذَاكَ يأمُرنَا بغَضَ الطَّرْف عَنه لَرحمتَهُ من شاء يطُلبه فلا إلا بطُهُر شريعتَهُ وبذَا يدُوم له التمتُع هَاهُ نَا وبجانَتَه

أما الذي يدّعى أن نظره إلى جمال المرأة لا يترك فيه هذا الأثر فهو مخالف للطبيعة ، حتى وإنْ كان متزوجا ، وإياك أنْ تظن أن امرأة تُغنى بجمالها عن جمال في سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر ، كل مليحة بمذاق ، فمهما كانت زوجتك جميلة ، وفيها كل المواصفات التي تعجبك فسوف تجد في غيرها الجديد مهما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أنْ لا تدخل في هذه المسألة من أول مراحلها ، فحرَّم مجرد النظر .

وإذا كان هذا في المعنى العام للناس ، فكيف يكون مع زوجات النبي في ، وقد قال تعالى مخاطبا المؤمنين ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ الله . ( ) وقد قال تعالى مخاطبا المؤمنين ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْدُوا رَسُولَ الله . ( ) والاحزاب أي بالنظر إلى زوجاته ؛ لأن النظر إدراك يتبعه أن تجد في نفسك شيئا ، صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم ؛ لأنهن أمهات المؤمنين ، إنما سينشغل قلبك ، ومجرد خواطر القلب لأنهن أمهات المؤمنين ، إنما سينشغل قلبك ، ومجرد خواطر القلب هنا إيذاء لسيدنا رسول الله ، بدليل أنه قال بعدها : ﴿ وَلا أَن تَنكِحُوا الْحَزَاب ]

ورُوى أن رجلاً رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فانبهر بها ، فقال : والله إنْ مات رسول الله لأتزوجن هذه الحميراء ، وإنْ كان كفَّر عن هذه القوْلة وحَجَّ ماشياً ، وأعتق الرقاب ، ليغفر الله له هذه الجرأة

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ رحمه الله .

### 01414°30+00+00+00+00+0

على رسول الله ﷺ '''

فمعنى ﴿ فَالِكُمْ .. ( ۞ ﴾ [الاحزاب] أى : أمرنا بأنْ تسالوهنَّ من وراء حجاب ، وهذا الأمر احتياط للطرفين ﴿ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] لقلوبكم أولاً ، ولقلوبهن ثانياً .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّه .. ( ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّه .. ( ﴿ ﴾ [الاحزاب] أى : لا ينبغى ولا يكون ، وهذا يعنى أنَّ شيئًا لم يحدث ، بل مجرد الخاطر يُعَدُّ إيذاءٌ ؛ لأنه في حق مَنْ ؟ في حق رسول الله .

وقوله : ﴿ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا .. ( ( ) ﴾ [الاحزاب] هذا تكريم لرسول الله ولأزواجه ليس في مدة حياته فحسب ، إنما حتى بعد مماته ؛ لأنهُنَّ أمهات للمؤمنين ، وليس لأحد أنْ يتزوج منهن بعد رسول الله .

<sup>(</sup>١) تحقيق هذا الأمر أن رجلاً قال : لو قبض رسول الله في تزوجت عائشة ، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولُ اللهِ .. ②﴾ [الاحزاب] ، ولكن اختلف في تحديد هذا الرجل .

<sup>-</sup> قال ابن عباس في رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص ٢٠٦ ) .

<sup>-</sup> وقال ابن عباس أيضاً - ليزيد الأمر تحديداً - : قال رجل من سادات قريش من العشرة الذين كانوا مع رسول الله الله على حراء في نفسه : لو توفي رسول الله التزوجت عاششة ، وهي بنت عمي - ذكره القرطبي في تفسيره ( ١٤٩٧/٨ ) نقالاً عن القشيري أبي نصر عبد الرحيم .

قال قتادة ومقاتل ومعمر والسدى أنه طلحة بن عبيد الله ، بل إن السدى نقل كلاماً لا يليق أن يكون قد صدر من طلحة رضى الله عنه ، انظر الدر المنثور للسيوطى (٦٤٣/٦).

قال ابن عطية : هذا عندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله . قال شيخنا أبو العباس : وقد حُكى هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة ، وحاشاهم عن سئله والكذب في نقله ، وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال . نقله القرطبي في تفسيره ( ٤٩٧/٨ ) ثم قال : يُروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ﷺ أم سلمة بعد أبي سلمة ، وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتنزوج نساءنا ، والله لو قد صات لاجلنا السهام على نسائه ، فنزلت الآية في هذا .

### ------

ومعلوم أن للزوجة بالنسبة لزوجها خصوصية ، فعادة فى طبيعة التكوين الإنساني ترى الرجل عنده ألوان من الخير ، فإنْ كان صاحب أريحية لا يمنعك شيئاً تتطلبه أو تستعيره منه ، يعطيك من ماله ، من متاع بيته ، يعيرك سيارته .. إلخ .

إلا ما يتعلق بالمرأة ، فإنه يغار حتى من مجرد أنْ تنظر إليها ، ليس ذلك وهى فى حوزته وملْكه ، إنما حتى لو كان كارها لها ، حتى لو طلقها يغار عليها أن تتزوج بآخر .

إذن المرأة هي المتاع الوحيد الذي يحتل هذه المنزلة ، وينال هذا الحفظ وهذه الرعاية ، لماذا ؟ لأنها وعاء النسل ، وكأن الله تعالى يريد للأمة كثرة النسل شريطة أن يكون من طُهر وعفة ونقاء ، فوضع في قلب الرجل حبيها والغيرة عليها .

لذلك ، تأمل هذا الوصف الذى وصف الله به الأنصار لما استقبلوا المهاجرين ، وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم ، فوصفهم الله وصفاً أرقى ما يُوصف به مكان فى مكين .

فقال سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوءُوا اللَّارَ وَالْإِيمَانَ .. ① ﴾ [الحشر] فكأنهم يسكنون في الإيمان ﴿ مِن قَبْلهم يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم وَلا فكأنهم يسكنون في صُدُورِهم حَاجَةً مَمًا أُوتُوا ويُؤثّرُون عَلَىٰ أَنفُسهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً .. ① ﴾ [الحشر]

وما استحق الأنصار هذا الوصف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم الخوانهم المهاجرين وبَذْل شيء لم يبذله أحد قبلهم ، حيث كان الواحد منهم يعرض على أخيه المهاجر أن يُطلِق له إحدى زوجاته ليتزوجها ، وهذه هي المسألة التي تثبت أن إيمان هؤلاء طغى على كل ما عداه ، وصار أحب شيء إليهم حتى من المرأة ، ومن الغيرة عليها .

### 即多別經

### 01717730+00+00+00+00+0

وقوله تعالى : ﴿إِنْ ذَٰلِكُمْ .. ( الاحزاب ] أي : ما سبق أنْ ذُكِر من سؤال أمهات المؤمنين من وراء حجاب ، وألا تؤذوا رسول الله ، أو تنكحوا أزواجه من بعده ، كل هذا ﴿كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا ( ) وكيف يُؤْذَى رسولُ الله ، وهو ما جاء إلا ليحمينا من الإيذاء في الدنيا وفي الآخرة .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحَفِّفُوهُ فَإِنَّ اللهُ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴿ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴿ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴿ اللهُ اللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ ﴿ اللهُ اللهُ

فكأن فى الآية إشارة تحذير: إياكم أنْ تسرقكم خواطركم فى هذه المسألة ؛ لأن ربكم لا تخفى عليه خافية ، ولا يعزُبُ عن علمه شىء ، وإنْ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء ، إلا أنها محظورة منهى عنها ، إنْ كانت فى حَقُ رسول الله .

لقد ورد في الحديث الشريف: « مَنْ هَمَّ بسيئة فلم يعملها كُتبت له حسنة »(") هذا في الأمور العامة ، أما إنْ تعلَق الأمر برسول الله فلا ؛ لأن مراد الحق سبحانه أنْ يُوفِّر طاقة رسول الله للمهمة التي أرسل بها ، وألا يشغله عنها شاغل ، وأي مهمة اعظم من مهمة هداية العالَم كله ، ليس في زمنه هي ، وإنما منذ بعثته وحتى قيام الساعة . وقوله تعالى : ﴿إِن تُبدُوا شَيْئًا .. (3 ﴾ [الاحزاب] أي : أي شيء

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله الله الله الله الله عملها كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له عشاراً إلى سبعمائة ضعف ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت ، أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٣٠ ) كتاب الإيمان .

### OO+OO+OO+OO+OO+O/7/7/A

مهما كان ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيمًا ﴿ آ ﴾ [الاحزاب] وعليم صيفة مبالغة في العلم ؛ لأن علم الله تعالى علم أزلى ليس مُتجدَّداً بتجدُّد الحدث ، فالله يعلم قبل الفعل وأثناء الفعل وبعده .

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض وحاضر ومستقبل ، أما بالنسبة للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ لذلك يتكلم سبحانه عن المستقبل وكأنه ماض .

واقرأ مثلاً: ﴿أَنَّىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل] وأتى فعل ماض ومع ذلك قال بعده ﴿فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل] والاستعجال لا يكون إلا لشيء لم يأت وقته ، فكأن ( أتى ) معناها بالنسبة لكم سيأتى ، أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالفعل ؛ لأن الزمن كله في علم ألله سواء .

ومعنى : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ٤ ﴾ [الاحزاب] أى : كان وما يزال عليماً ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليماً ، وهو سبحانه لا تتأتى فيه الأغيار ، فهو سبحانه عليم فيما مضى ولا يزال ؛ لأنه لا يتغير ، فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى أحدثتموه ، إنما هو سبحانه عالم قبل أن يحدث منكم .

وهذه الآية من الآيات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائماً يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن بقداسة ، وأنه كلام الله فلا نُعمل فيه عقولنا ، وأنهم حين يُدقِّقون في القرآن ويتجرَّأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ـ على حدًّ زعمهم .

ووَجُه اعتراضهم في قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُبُدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ

### 01717930+00+00+00+00+0

اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ( فَ ) ﴿ [الاحزاب] ومثله : ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ( فَ ) ﴾ [النور]

يقولون : إذا كان الله يمتن بعلم ما نُخفى ، فما الميزة وما العظمة في علم ما نبدى ؟

نقول: إياك حين تقرأ كلام الله أنْ تُحكّم فيه عقلك قبل أن تؤمن أنه صادر من الله تعالى ، وأن هذا كلامه سيحانه ، وعندها أدر المسألة في عقلك وابحثها حتى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز فيها .

فقوله تعالى ﴿إِن تُبَدُوا .. (30) ﴾ [الأحزاب] الله لا يخاطب فردا ، إنما يخاطب جمهرة الناس ، والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن تصدد مصدر الفعل فيه ، بحيث ترد كل صوت ، وكل حركة إلى صاحبها .

وسبق أنْ مثّلنا لذلك بالمظاهرة مثلاً التي تختلط فيها الأصوات وتعلق الهتافات ، وسمعنا مثلاً من ينادى بسقوط فلان ، أنستطيع في هذه الحالة أن نحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسبب اختلاط وتداخل الأصوات ، مع أنه جَهْر أعلنه صاحبه بأعلى صوته وأبداه على الملا ، ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده .

أما الحق سبحانه ، فيعلم الصوت ، ويعلم صاحبه ، ويعلم أثره ونتيجته ، ويرد كل كلمة ، بل وكل نَفَس إلى صاحبه ، فالذين يحاولون التستثر والاستخفاء في جمهرة الناس عليهم أنْ يحذروا إنْ شوَّشوا على الخَلْق ، واستخفوا منهم ، فلن يستخفوا من الله ، فالله لا تشتبه عليه اللغات ، ولا تختلط عليه الأصوات .

### 00+00+00+00+00+0////

ثم يقول الحق سبحانه:

وَلَا الْمُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآبِهِنَ وَلَا أَبْنَآبِهِنَ وَلَا أَبْنَآبِهِنَ وَلَا الْبَنَآبِهِنَ وَلَا أَبْنَآبِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُونِهِنَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُونِهِنَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخُونِهِنَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخُونِهِنَ وَلَا أَبْنَاءٍ أَخُونِهِنَ وَلَا مَامَلَكَ تَا يَمْنُهُنُ وَأَنْقِينَ أَللَّهُ لِمَنْ وَلَا مَامَلَكَ تَا يَمْنُهُنُ وَأَنْقِينَ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ مَنْءٍ شَهِيدًا ٢٠٠٠ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ مَنْءٍ شَهِيدًا

بعد أنْ نزلت آية الحجاب: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَاعًا فَاسَأَلُوهُنَ مِن وَرَاءِ حِجَاب .. ( آ ) ﴾ [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا : حتى ندن يا رسول الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائهنَ .. ( ۞ ) ﴾ [الاحزاب]

ومعنى ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ .. (﴿ الاحزابِ] أَى : لا حرجَ ولا إثمَ أَنْ يدخل عليهن هؤلاء المذكورون ؛ لأن مكانتهم من المرأة معلومة ، ولا يُخشنى من دخولهم عليها ، وهم : الآب ، والابن ، والأخ ، وابن الأخ ، وابن الأخت .

والكلام في ﴿ وَلا نِسَائِهِنَ .. ( (الاحزاب] وهي مخاف ومضاف إليه ، والإضافة في اللغة تأتي بمعان ثلاثة : بمعنى ( مِنْ ) مثل أردب شعير يعنى : من شعير ، وبمعنى ( في ) مثل ( مكر الليل ) أي : في الليل ، وتأتى بمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى لزيد ، واللام هذا للملكية أو للاختصاص ، فمعنى مال زيد يعنى :

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره ( ١٩٩/٨ ): • لم يذكر العم والخال الأنها يجريان سجري الوالدين ، وقد يسمى العم أباً ، قال أنه تعالى : ﴿ نَعْبُدُ إِلَيْهَكَ وَإِنْهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ . .
 (٣٣) ﴾ [البقرة] .

مِلْك لزيد ، وتقول : لجام الفرس ، فاللجام ليس مِلْكا للفرس ، إنما يُختص به .

فهنا كلمة ﴿نَسَانُهِنَ .. ② ﴾ [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) وبمعنى اللهم أي : نساء لَهُنَّ ، أو نساء منهن ، ولا تأتى هنا بمعنى ( في ) إذن : فالمراد نساء منهن يعنى : من قرابتهن أو نسائهن يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أنْ يكُنَّ مؤمنات ؛ لأن المؤمنة هي المؤتمنة على المؤمنة ، أما الكتابية أو الكافرة فلا يصح أنْ تقوم على خدمة المؤمنة ؛ لأنها ربما تُصفُها لقومها .

لذلك نلحظ دقة التعبير هنا في عدم ذكر الأعمام والأخوال ؛ لأن العم أو الخال ـ رغم أنه في منزلة الوالد ـ إلا أنه قد يصف البنت لابنه ، فإن كان العم أو الخال ليس له ولد ، فالعلة مفقودة ، ويجوز التساهل معهما ـ إذن ـ في الدخول على المرأة ، وإبداء الزينة أمامهما .

وقوله تعالى : ﴿ وَلا مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُنَّ . . ( 60 ) [الاحزاب] قلنا : إن ملك اليمين يأتى من الاسرى فى حرب مشروعة ، وقد باشرت أسره بنفسك ، بمعنى أنه لم يكُنْ حرا ، ثم أخذ وبيع على أنه عبد ، ثم بعد الأسلى يمكن أن تأخذ ملك اليمين بأنَّ تشتريه ، أو تأخذه إرثا ، أو تأخذه هبة ، وملك اليمين قد يكون من النساء فتدخل فى نسائهن ، أو يكون من الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال .

كما قال سبحانه في موضع آخر : ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرات النَّسَاء . . (٣٦) ﴾

ويدخل فى ذلك أيضاً التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين والسائقين والطباخين .. إلخ ، والشرع يتساهل مع هؤلاء ؛ لأن العرف الاجتماعى يأبى أنْ تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ، فهؤلاء

التابعون يعملون فى البيوت ، وبها نساء وبنات جميلات ، لكن كم من هؤلاء تجراً على أنْ ينظر إلى سيدته ؛ ذلك لأن المصركز الاجتماعى جعل بينهما حاجزاً .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَاتَّقِينَ اللَّهُ .. ( [الاحزاب] كأن الحق سبحانه يقول : لقد بينتُ لكُنَّ الحكم في الدخول على المرأة ، وبينتُ الأنواع التي لا جناح عليكُنَّ في دخولهم ، والحارس عليكُنَّ في هذا تقواكُنَّ ش ، فتقوى الله هي التي تحملك على طاعته ، وتمنعك من الخروج عنها ، ويكفى بعد الأمر بالتقوى أنْ تعلم ﴿ إنْ اللَّهَ كَانَ .. الخروج عنها ، ويكفى بعد الأمر بالتقوى أنْ تعلم ﴿ إنْ اللَّهَ كَانَ .. [الاحزاب] وما يزال ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( ( ) ) ﴾ [الاحزاب]

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِ كَتُهُ بُصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَهَ لُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ ﴿

جاء النبى ﷺ بالخير لامته مُبشِّراً للمؤمنين ، نذيراً للكافرين ، وكان ﷺ حريصاً على هداية قومه ، كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَسُولٌ مِّن أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَسُولٌ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

كان ﷺ يألم ويحزن إنْ تفلَّتُ أحدٌ من يده ، وخرج عن ساحة الإيمان ، وكان يُكلِّف نفسه في أمر الدعوة فوق ما يطيق ، وفوق ما طلب منه ، حتى خاطبه ربه بقوله : ﴿ فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ ('' نَّفُسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمَنُوا بِهَلْذَا الْحَديث أَسَفًا آ﴾

 <sup>(</sup>١) بخع نفسه : قتلها غيظاً أو غماً . قال الفراء في معنى الآية ، أي : مخرج نفسك وقائل نفسك . [ لسان العرب - مادة : بخع ] .

ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يُطلَب منه إلا البلاغ فحسب ، أما الهداية فمن الله عن وجل ؛ لأنه تعالى قال : ﴿إِن نُشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَت أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (3) ﴾ [الشعراء]

فلشدة حرصه على على هداية قومه عاتبه ربه ؛ لأنه شُقَ على نفسه ، فالعتاب هنا لصالحه على ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يَالَيُهَا النَّبِي لَم تُحرَمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي عَرْضَاتَ أَزْواَجِكَ . . (1) التحريم التحريم التَّبي عَرْضَاتَ أَزْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي عَرْضَاتَ أَرْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي التَّبي عَرْضَاتَ أَرْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي التَّبي عَرْضَاتَ أَرْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي التَّبي التَّبي عَرْضَاتَ أَرْواَجِكَ . . (1) التحريم التَّبي ا

وهذا العتاب أشبه بعتابك لولدك الذى أرهق نفسه فى المذاكرة ، حتى أنك أشفقت عليه ، فأنت لا تلومه على تقصير ، إنما على المبالغة فى عمل لا تطبقه قوته .

وقد ظهرت قدمة حرصه على أمنه حين أنزل الله عليه : ﴿ وَالضُّعَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مَنَ الأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ [الضمى]

فالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته ، فقال : « إذن : لا أرضى وواحد من أمتى في النار »(١) .

فإذا كان رسول الله حريصاً عليكم بهذا الشكل ، فهو يستحق منكم أنْ تُصلُوا عليه ؛ لأن كل خير يناله يعُمُّ عليكم ، ويعود إليكم ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَهُ يُصلُونَ عَلَى النَّبِي يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا (آنَ) ﴾ [الاحزاب]

وتلحظ أن الخبر ﴿ يُصَلُّونَ .. ( ( الاحزاب خبر عن ألله والملائكة ؛ فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته ، والنبي الله سمع مرة

<sup>(</sup>١) أخصرج الخطيب في « تلخيص المختصاب» « عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال : لا يرضى محمد ، وولحد من أمته في النار ، وأخمرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم .

### OC+OO+OO+OO+O(17\{\}\)

خطيباً يخطب ، يقول : مَنْ يتَّق الله ورسوله يُثبُه الله ، ومَنْ يعصهما يعاقبه الله ، فقال رَبِيِّ له : « بِئُسَ خطيب القوم أنت »(١) لماذا ؟

قالوا: لأنه جمع بين الله تعالى ورسوله فى: (ومن يعصهما)، وكان عليه أنْ يقول: ومَنْ يَعْص الله ورسوله، فالله وحده هو الذى يجمع صعه سبحانه مَنْ يشاء ـ قال سبحانه: ﴿ وَمَا نَقَمُوا ( ) إِلاَ أَنْ يَجْمِع صعه سبحانه مَنْ يشاء ـ قال سبحانه: ﴿ وَمَا نَقَمُوا ( ) إِلاَ أَنْ أَعْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُه . . ( ) ﴾

أما نحن ، فليس لنا أبداً أنْ نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى وأحد من خَلْقه .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَالائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] هكذا قال الله ، وجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خَلْقه ، وانت لا يجوز لك أنْ تجمع هذا الجمع إلا إذا كنتَ تقرأه على أنه قرآن ، فإن أردت أنْ تنشىء كالما من عندك فالا بُدَّ أن تقول : الله يُصلَّى على النبى ، والملائكة يُصلُّون على النبى .

لذلك احتاط علماء التفسير (٢) لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون )

<sup>(</sup>۱) عن عدى بن حاتم أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله ﷺ : « بئس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى « . أخرجه مسلم في صحيحه ( ۸۷۰ ) ، وأحمد في مسنده ( ۲۷۱، ۲۷۹ ) ، وأبو داود في سننه ( ۱۰۹۸ ) .

 <sup>(</sup>٢) نقم الشيء : أنكره وعابه وكرهه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ هُلُ تَعَمُّونَ مِنَا إِلاَ أَنْ آمَا بِاللهِ وَمَا أَنَوَلَ
 إِنْهَا وَمَا أَنْزِلُ مِن قَبْلُ . . (2) ﴾ [المائدة] أي : هل تكرهون وتنقصون منا إلا إيماننا بآيات ربنا ،
 وهذا أمر لا يقتضى النقمة . [ القاموس القويم ٢٨٤/٢ ] .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيره (٩٠٠٠/٨): • اختلف العلماء في الضمير في قوله ، يصلون ، : فقالت فرقة ، الضمير فيه فه والملائكة ، وهذا قول من الله تعالى شرَف به ملائكته . قالوا : لانه ليس لأحد أن يجمع ذكر الله تعالى مع غيره في ضمير ، ولله أن يفعل في ذلك ما يشاء . وقالت فرقة : في الكلام حذف ، تقديره : إن الله يصلى ومالائكته يصلون ، وليس في الآية اجتماع ضمير ، وذلك جائز للبشر فعله .

### 0171800000000000000000

ليست خبراً للكل ، إنما تقدير الخبر أن الله يصلى على النبى ، والملائكة يُصلُّون على النبى .

وإذا كان الله يُصلّى على النبى ، والمالائكة يُصلُون على النبى ، فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أنْ تُصلوا أنتم كذلك على النبى ﴿يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِماً ( 3 ) ﴾ [الاحزاب]

سبق أنْ بينًا أن الصلاة من الله لها معنى ، ومن الملائكة لها معنى ، ومن الملائكة لها معنى ، ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى ، فكُلُّ بحَسْبه ، والصلاة في الأصل هي الدعاء ، والدعاء يقتضى داعياً ومدعواً له ومدعوا ، فمثلاً حين أدعو الله أنْ يغفر لفلان ، فأنا الداعى ، والله تعالى مدعو ، وفلان مدعو له ، فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز وجل ، فمنْ يدعو ؟ إذن : معنى الدعاء لا يأتى مع الله تعالى .

لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلاً إذا قال لك أعدك أن أعطيك غداً كذا وكذا ، فهذا وعد منه ، لا يملك هو من أسباب الوفاء به شيئا ، أما إنْ قال لك : أدعو الله أنْ يعطيك كذا وكذا ، ونسب العطاء لله تعالى ، فهذا أرْجَى للتحقيق ؛ لأنه منسوب إلى الله ، فإنْ قبل الدعاء تحقق المطلوب ، فإنْ كان الله تعالى هو الذي يأمر لك بهذا العطاء فلا بد أنْ تناله لا محالة .

إذن: الصلاة من الله ليست بمعنى الدعاء ، إنما هى تنفيذ مباشر ورحمة شاملة وعامة ، ويكفى من رحمته تعالى لنبيه و أنْ جعله خاتم الرسل ، فلا يستدرك عليه أحد ، يكفيه من رحمته وإنعامه وثنائه عليه أنْ قرن اسمه باسمه ؛ لذلك خاطبه بقوله : ﴿ وَرَفَعْنَا لُكَ ذَكْرَكَ ( ] ﴾

يكفيه من تكريم الله أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة ، لا لأمته فحسب ، إنما للخُلْق جميعاً ، يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله باسمائهم المشخصة لهم ، وخاطبه هو بالوصف المكرم في ﴿ يَالَيُهَا النَّبِيُّ .. (13 ﴾ [المعتمنة] و ﴿ يَالَيُهَا الرَّسُولُ .. (25 ﴾

أما عن صلاة الملائكة ، فهى دعاء ، واقرا : ﴿ اللَّذِينَ يَحْمَلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حُولَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبعُوا سَبِلكَ وقهمْ رَبّنا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعَلْمًا فَاغْفِرْ للَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبعُوا سَبِلكَ وقهم مُنا وَعَدْنُ اللّهِ عَدْنَ الّتِي وَعَدَتُهُمْ وَمَن صَلّح مِنْ عَدْابِ الْجَحِيم ( ) رَبّنا وَأَدْخَلَهُمْ جَنَاتِ عَدْنَ الّتِي وَعَدَتُهُمْ وَمَن صَلّح مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( ) وَقَهِمُ السّيَعَاتِ وَمَن اللّهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ( ) وَقَهِمُ السّيَعَاتِ وَمَن اللّهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْعُورُ الْعَظِيمُ ( ) ﴾

فإذا كان الخَلْق جميعاً محلَّ صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم ، حتى الذين أذنبوا منهم ، ثم تابوا ، فما بالك برسول الله ، وهو هادى الناس جميعاً ؟

أما الصلاة من المؤمنين ، فهى الاستغفار ، واستغفارهم ليس لرسول الله ، إنما هو استغفارهم لأنفسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة لهم ، وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن بالهم أبدا ، فَهُم إن استغفروا ، فاستغفار عن الغفلة عنه عليه ، أو عن أنهم لم يتقدم اسمه ، فيصلون عليه .

والمؤمن حين يُصلّى على رسول الله ، ماذا يملك من عطاء يُؤدّيه لرسول الله ؟ ماذا بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله ، إنك لا تقول أصلى ، ولكن تقول : اللهم صلّ على محمد ، أو صلّى

### 0/1/18/20+00+00+00+00+0

الله على محمد ، فتطلب ممَّنْ هو أعلى منك أنْ يُصلى على رسول الله ؛ لانه لا يوجد عطاء عندك تُؤدِّيه لرسول الله .

إذن : فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة ، والصلاة من الملائكة الدعاء ، والصلاة من المؤمنين الاستغفار .

لذلك سُئلَ سيدنا رسول الله : يا رسول الله تلك صلاة الله ، وتلك صلاة الملائكة ، فما الصلاة عليك ؟ يعنى كيف ؟ قال الله الله على محمد وعلى آل محمد ، كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ، إنك حميد مجيد "() .

ودخل عليه صحابى ، فقال : يا رسول الله ، ما رأيتك بهذه الطلاقة والبِشْر قبل اليوم ؟ فقال في : « إن جبريل جاءنى فأخبرنى أن من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا ، وكُتب له عشر حسنات ومُحى عنه عَشْر سيئات \*(\*) .

وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله ، فسأله : ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال على « ذلك من العلم المكنون ، ولولا أنكم سالتمونى ما قلته : إن الله وكُل بى ملكين ، فإذا صلى واحد على قال الملكان : غفر الله لك . ويقول الله : آمين وتقول

<sup>(</sup>۱) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٤٧٩٧ ) من حديث كعب بن عجرة ، قيل : يا رسول الله ، أما السلام عليك فقد عرضناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صلل على محمد وآل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد » .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٦٥٠/٦ ) وعنزاه للبخاري في الأدب المعفرد عن أنس ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبي ﷺ قال : « إن جبسريل عليه السلام جاءني فقال : من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراً ، ورفع له عشر درجات » .

الملائكة : أمين «<sup>(١)</sup> .

سبحان الله : الله عز وجل بذاته يُؤمِّن على دعاء الملكين .

وقالوا: الصلاة على رسول الله فَرْض على المؤمن ، كالحج مرة واحدة في العمر ، لكنها واجبة عليه عند كل ذكر لرسول الله ، لذلك جاء في الحديث: « أبخل البخلاء من ذُكرْتُ عنده فلم يُصلِّ علىً »(").

وقدوله تعالى بعدها : ﴿ وَسَلَمُوا تَسْلِهُ مَا ( ) ﴿ [الاحزاب] لك أنْ تلحظ في صدر الآية ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَالاِئكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ . ( ) ﴾ [الاحزاب] ولم يَقُلُ سبحانه ويسلمون ، فلما أمر المؤمنين قال ﴿ صَلُوا عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ( ) ﴾ [الاحزاب] فزاد : وسلَّموا تسليما .

قال العلماء : لأن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم له بمعنى طاعته والإذعان لأمره ، وأن تُسلم زمامك له فى كل صغيرة وكبيرة ، وإلا فكيف تُصلّى عليه وأنت تعصى أوامره ، وقد قال تعالى : ﴿ فَلا وَرَبّكُ لا يُؤْمَنُونَ حَتّىٰ يُحَكّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرَجًا مّمًا قَضَيْتُ ويُسلّمُوا تَسلّيمًا (37) ﴾ [النساء]

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في الدر المنثور ( ١٥٢/٦ ) من حديث الحسن بن على رضى الله عنه وعزاه للطبراني وابن مردوبه وابن النجار ، ولفظه : « قال الحسن قالوا : يا رسول الله أرايت قول الله ﴿إِنَّ الله وملائكته يَصَلُونَ على النبي .. (١٦) ﴾ [الاحزاب] قال : « إن هذا لمن المكتوم ، ولولا انكم سائتموني عنه ما اخبرتكم ، إن الله وكل بي ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذائك الملكان : غفر الله لك ، وقال الله ومالائكته جاواباً لذينك الملكين : أمين ، وقال الله ومالائكته جاواباً لذينك الملكين : أمين ، وقال الله وملائكته لذينك الملكين : أمين » . قال ابن كثير في تفسيره ( ١٩/١٥ ) عن هذا الحديث : « غريب جداً ، وإسناده به ضعف شديد » .

 <sup>(</sup>۲) أخرج أحمد في مسنده ( ۲۰۱/۱ )، وابن حبان في صحيحه ( ۲۲۸۸ → موارد الظمآن )
 من حدیث الحسین بن علی بن آبی طالب رضی الله عنهما أن النبی ﷺ قال : • البخیل من ذكرتُ عنده ثم لم يصل على ، .

ومن معانى التسليم أن نقول: السلام عليك أيها النبى كما نقول في التسهُّد، والسلام اسم من أسماء الله، ومعنى: السلام عليك يا رسول الله أى: جعل الله لك وقاية ، فلا ينالك أحد بسوء.

ثم يقول الحق سبحانه :

# 

الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للمؤذى ، سواء أكان الإيذاء بالقول أم بالفعل ، والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى . إذن ما معنى : يؤذون الله ؟

قالوا: الله تعالى لا يُؤذَى بالفعل ؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك ، فهو أمر غير ممكن ، أما القول فممكن ، والإيذاء هنا يكون بمعنى إغضاب الله تعالى بالقول الذى لا يليق به سبحانه ، كقولهم : ﴿إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ .. (١٨٠) ﴾ [آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله .

وبعضهم يسبب الدهر ، والله يقول في الحديث القدسى : « يؤذينى عبدى ، وما كان له أن يؤذيني ، يسب الدهر ، وأنا الدهر ، بيدى الأمر ، أقلب الليل والنهار "(١) .

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۲۲ ، ۱۸۱۱ ، ۲۸۲۱ )، وکذا مسلم فی صحیحه (۲۲۶۱ ) کتاب الالفاظ من الادب ، وأحمد فی مسنده ( ۲۲۸/۲ ، ۲۷۲ ) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه .

### OC+OO+OO+OO+O(Y):.D

وهل الزمن له ذَنْب في الأحداث التي تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف للحدث ، أما الفاعل فهو الله عز وجل ، إذن : لا تسبُّوا الدهر ، فالدهر هو الله ، وهم أنفسهم قالوا : ﴿ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّنْيَا لَمُوتُ (الجائية) يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدُّهْرُ . . (١٤) ﴾

كل هذا إيذاء بالقول ، لكن ينبغى أن ننظر فيه : اهو كذب وبهتان ؟ أم قول صادق يقوم عليه دليل ؟ وقد يُؤذيك شخص بكلمة ، لكنك لا تُؤذَى منها ، وفى هذه الحالة يأخذ هو إثمها ، وتسلّم انت من شرها وتسلم من المها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع فيها إيذاء ، لكن ليس ش تعالى ، إنما إيذاء لهم ، كيف ؟

الحق - سبحانه وتعالى - حينما استخلف الإنسان في الأرض خلق له الكون قبل أن يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعدً لاستقباله ، فيه مُقومات بقاء النوع ، ثم أعدً له أيضا قانون ميانته ، بحيث إن أصابه عطب استطاع أن يصلحه ، هذا القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ في كتابه ، واقرأ قول الحق سبحانه : ﴿ الرَّحْمَانُ (٢) عَلَّمَ الْقُرْآنُ (٢) خَلَقَ الإنسانَ (٢) عَلَّمَهُ الْبَانَ (١) ﴾

فقانون الصيانة في القرآن موجود قبل أن يخلق الإنسان ؛ لأن الإنسان خلُق الله وصننعته خلقه الله في احسن تقويم ، وعلى احسن هيئة ، ويريد له أن يظل هكذا سوى التكوين في كل شيء ، فإذا ما خرج هذا الخليفة المخلوق لله على قانون صيانته ، فإنه ولا شك لا بد أن يغضب الله ، لأن الله يريد أن تظل صنعته جميلة ، كما أبدعها سبحانه .

إذن : فالذين أنكروا وجود الله ، أو اللذين أشركوا به ، والذين

### 01710120+00+00+00+00+0

قالوا: « إن الله فقير ونحن أغنياء » أو قالوا: الملائكة بنات الله ... إلخ هذه الأقوال التي ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته في الأرض لم يُؤرد المطلوب منه على حسنب منهج الله .

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة الحق سبحانه ، بل أنتم في قبضته ، وتحت مشيئته ، ولو شاء سبحانه لقهركم على طاعته ، أو خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتى منكم المعصية كما خلق الملائكة ، إنما جعلكم مختارين فيما كلفكم به، من شاء آمن ، ومَنْ شاء كفر ، ليعلم مَنْ يقبل عليه بحب لا بقهر .

والدليل على ذلك أنكم مخلوقون ، على هيئتين . هيئة لكم فيها اختيار وهى التكاليف ، وهيئة مقبوضين فى قبضة الحق سبحانه وهى القضاء ، فما دمتم تعودتم التمرد على التكاليف ، فلماذا لا تتمرد ولى على أقدار الله فيكم ، كالمرض والموت مثلاً ؟

ومع ذلك ما دُمْتَ قد اخترْتَ الكفر وأنا رَب ، ومطلوب منى أنْ أعينك على ما تحب ، فسوف أختم على قلبك ، بحيث لا يدخله الإيمان ، ولا يخرج منه الكفر الذي تحبه . إذن : أنا جئت على مرادك مما يدل على أن كفرك بي لا يضرني ولا يؤذيني .

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى ، إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ، ولن تبلغوا ضُرِّى فتضرونى ) (١) .

وإن كانت لكم منطقة اختيار في الدنيا هي أمور التكاليف، فسيأتي يوم القيامة، ويمتنع الاختيار كله، فلا اختيار لأحد في شيء

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۵۷۷ )، وأحصد في مسنده ( ۱۲۰/۵ )، والبيهقي في سننه الكبري ( ۹۳/٦ ) والبخاري في الأدب المفرد ( ص ۱۷۲ ، ٤٩٠ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي قطعة منه في شرح الأحاديث القدسية بتحقيقي ( المجلد ۲/ص ۳ ~ ٤٠ ) نشر : دار الروضة ـ القاهرة .

### CO+CO+CO+CO+CO+C/1/07D

يوم يقول الحق سبحانه ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ .. ( ( ) ﴾ [غافر] فلا يجيب أحد ، لا مالك ولا مملوك ، فسيجسيب الحق سبحانه على ذاته : ﴿ للّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ( ) ﴾ [غافر]

هذا فى معنى إيذاء الله تعالى ، أما الإيذاء فى حقّ سيدنا رسول الله ، فرسول الله بشر ، يمكن أنْ يصيبه الإيذاء بالفعل والإيذاء بالقول ، فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء قالوا عن رسول الله : كاهن وساحر ومجنون وشاعر ، شم تعدّى الإيذاء إلى الفعل الذى أصاب رسول الله وآلمه بالفعل .

ألم يُرْمَ بالحجارة حتى دَمِيتُ قدماه فى الطائف<sup>(۱)</sup> ؟ الم يضعوا على ظهره الشريف سلاً البعير فى مكة<sup>(۱)</sup> \_ أى سقَط البعير \_ الم تكسر رباعيته يوم أحد<sup>(۱)</sup> ويُشعَجُّ ويسيل دمه ﷺ ؟

فرسول الله ناله مع ربه \_ عز وجل \_ إيذاء بالقول ، ثم ناله إيذاء اخر بالفعل ، إيذاء بشرى فيه إيلام ، وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرض لأمر محارمه وأزواجه على .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن هشام في السيرة النبوية ( ۲۱/۲ ) ، أن أهل الطائف اغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبونه ويصيحون به ، حتى اجتمع عليه الناس ، وألجئوه إلى حائط ( بستان ) لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، . أما إدماء رجليه ﷺ فقد ذكره البيهةي في دلائل النبوة ( ۲/۳۱ ) فقال ، قعدوا له صَفَيْن على طريقه ، وجعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة ، وكانوا أعدوها حتى ادموا رجليه » .

<sup>(</sup>٢) أخرج البيهةى فى دلائل النبوة ( ٢٧٨/٢ ) من حديث عبد الله بين مسعود قال ، بينما رسول الله الله ساجد وحوله ناس من قريش . وثم سلا بعير ( السالا هو لفافة من الجلد تكون حول الجنين فى البطن ) فقالوا : من ياخذ سلا هذا الجنور او البعير فيقذفه على ظهره ، فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى في ، فلم يرفع راسه حتى جاءت فاطمة فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك ، . وهو فى صحيح البخارى (٣١٨٥) ، فاطمة فرخذ فى صحيح مسلم ( ١٠٨ ) كتاب الجهاد والسير .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن هشمام في السيرة النبوية (ص ١٤٢٨) غيزوة أحمد ، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله ﷺ جعل يمسح الدم وهو يقول : « كيف يفلح قوم خضيوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ،

### 0/1/0720+00+00+00+00+0

لذلك قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُوا رَسُولَ الله .. ( ] ﴾ [الاحزاب] أى: بمخالفة ما جاء به ، أو بأن تتهموه بما ليس فيه ، أو تتعرف وا له بإيلام حسى ، ثم لم يخص من ألوان الإيذاء إلا مسألة الازواج ، فقال : ﴿ وَلا أَن تَنكَحُوا أَزُواجَهُ مِنْ بَعْدهِ أَبِدًا .. ( ] ﴾ أو الاحزاب] وذكر هذه المسألة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس البشرية ، فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أو أحبابه باغلى ما يملك ، لكنه أبداً لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته ، يحميها ويغار عليها من مجرد النظر .

لذلك فيإن سيدنا حذيفة ، وكان يحب امرأته ، فقال لها : ألا تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت : بلى ، فقال لها : إذن إذا مت في في الجنة كانى مت في بعد موته ـ لانى سَمعت رسول الله يقول : « المرأة لأخر أزواجها »(١) .

لكن هذا الحديث وُوجه بحديث آخر لما سُئل رسول الله : أيُّ نساء الرجل تكون معه في الجنة ؟ فقال : « أحسنهن خلُقا معه »(٢)

وقد رأى البعض تعارضاً بين هذين الحديثين ، والواقع أنه ليس بينهما تعارض ، لأن الآخرية هذا لا يُراد بها آخرية الزمن ، إنما آخرية الانتقال ، كما لو تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة ، فلما ذكّرته بها قال : كانت آخر متعة ، مع أنك تمتعت بعدها برحلات أخرى .

<sup>(</sup>١) أورده العجلوني في كشف الخفاء ( ٤١٠/٢ ) وعزاه المطبراني عن أبي الدرداء والمخطيب عن عائشة . قال : وهذا هو الصحيح . وقيل : لاحسنهم خلقاً . وقيل : تُخيَّر .

<sup>(</sup>۲) أخرج ابن عدى في ( الكامل في ضعفاء الرجال ) ( ۲۲۲/۳ ) من حديث أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله ، المسرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تمسوت فتدخل الجنة ويدخلون معلها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة ، إنها تُخير فتختار أحسنهم خلقا ، فتقول : أي رب ، إن هذا كان أحسنهم خلقاً معى في دار الدنيا فزوجنيه ، يا أم سلمة ، ذهب الخلق الحسن بخير الدنيا والآخرة ، قال أبن عدى : هذا حديث منكر ، قال أبن القيم في ، حادى الأرواح ، ( ص ٢١٦ ) : « ضعفه أبو حاتم » .

### C301/C+CC+CC+CC+CC+CC+CC

فالمعنى : تكون لآخر أزواجها في المتعة ، وإن كان مُتقدّماً بحسن الخلق ، إذن : فالمعنيان متفقان ، لا تعارض بينهما .

ومسألة غَيْرة الرجل على المرأة لها جذور في تاريخنا وأدبنا العربي ، ومن ذلك قول الشاعر(١):

أهيمُ بِدَعْدِ مَا حَبِيتُ فإن أَمُتْ فوا أَسفَى مَنْ ذَا يهيمُ بها بَعْدى فَوا أَسفَى مَنْ ذَا يهيمُ بها بَعْدى فهو مشْغول بها حتى بعد أنْ يموت ، لكن يُؤْخذ عليه أنه شغل بمن يحل محله في هيامه بمحبوبته ؛ لذلك كان أبلغ منه قَوْل الآخر(") :

أهِيمُ بِدَعْدِ مَا حَيِيتُ فإن أمُتْ فَلاَ صَلُحَتْ دَعْدٌ لذِي خُلَّةٍ بَعْدى إذن : فُهذه الغيرة مراتب ودرجات .

ويُحدِّثنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين - أظنه الهادى - كان يحب جارية اسمها غادر ، ولشدة حبه لها قالوا إنه تـزوجها ، وفى خلوة من خلوات الهيام والعشق قال لها : عاهدينى - لأن صحته لم تكن على ما يرام - إذا أنا مت أن لا تتزوجى بعدى ، وفعلا أعطته هذا العهد ، فلما مات الهادى لم تلبث أن نسيت غادر عشقها للهادى ، ونسيت حُزنها عليه - وهذا من رحمة الله بنا أن كل شيء يبدأ صغيراً ثم يكبر إلا المصائب ، فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر .

بعدها تزوجت غدادر من أخى الهادى ، وفي يوم من الأيام استيقظت فَرْعة صارخة ، حتى اجتمع عليها مَنْ في القصر ، وسالوها : ماذا بك ؟ قالت : جاءنى الهادى في المنام ، وقال لي :

خَالَفْتِ عَهْدِى بَعْدَمَا جَاوَرْتُ سُكُانَ المقَابِرُ وَنَكَ سُكُانَ المقَابِرُ وَنَكَحُتِ غَادِرةً أخبى صَدق الذي سَمَّاك غَادِرُ

 <sup>(</sup>١) هو : تُصيب بن رباح ، أبو محتجن ، توفى عام ١٠٨ هـ. مولى عبد العزيز بن مروان ،
 شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية ] .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد العلك بن مروان الخليفة الأموى ، وقد عاب بيت نصيب السابق.

### 

لاَ يَهْنَـك الإلْفُ الجديدُ ولا عَــدتْ عَـنْك الدَّوائرُ وَلَحقت بى مُنْذُ الصَّباح وصـرْت حَيْثُ ذهبَّتُ صائر

وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ، وماتت .

لذلك ، فالحق سبحانه يراعى هذه الغرائز الإنسانية وهذه الطبيعة ، ألا ترى أن عدَّة المتوفَّى عنها زوجُها كانت سنة كاملة ، كما في قوله تعالى (١) : ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لأَزُواجِهِم مُتَاعًا إِلَى الْحَوْلُ غَيْرَ إِخْراجٍ . . (٢٤٠) ﴾

ثم جُعلَتُ عـدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام احتراماً لهذَه الغريزة في المرأة .

ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةً إلى أن هذا الجزاء العادل الذى أعدُه لمن يؤذى الله ورسوله ليس تعصبُا لله ، ولا تعصباً لرسول الله ، بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا بد أن يُجازى عن هذا الإيذاء ، فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإيذاء بإيذاء الله ، وبإيذاء رسول الله ، فقال سبحانه :

## ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱحْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا ثُبِينًا ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) قال الاكتثرون : هذه الآية منسوخة بالتي قبلها ، وهي قبوله تعالى : ﴿ وَالْدَينَ يُعَرِفُونَ مَنكُمُ وَيَدُونَ الْوَاجُا يَعَرَبُهُمْ بِالنَّي اللَّهُمِ وَعَشَراً .. (٢٣٥) ﴾ [البقرة] نقل ابن كثير في تفسيره (٢٩٦/١) أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عقان : قد تسختها الآية الاخرى قلم تكتبها أو تدعها . قال : يا بن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه .

### 

لما تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمعؤمنات خَصَّ هذا الإيذاء بقوله ﴿ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا . . ( أَ ) ﴾ [الاحزاب] لأن هناك إيذاء مشروعاً أوجبه ألله للذين يضرجون على حدوده ، فحد الزنا والقذف وشرب المخمر . إلى كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمنة ، لكنه إيذاء مشروع لا يُعاقب مَنْ قام به ، كما في إيذاء الله ورسوله .

لذلك يقول تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة : ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتَهَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا . . (17) ﴾

والحق سبحانه حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء ، إنما شرعه ليكون عقوبة لمن يتعدَّى حدود الله ، وتطهيراً له من ذنبه ، ثم لتكون رادعاً للآخرين ، فسيدنا عمر رضى الله عنه لما قرأ هذه الآية : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .. ( ] ﴾ [الاحزاب] بكى فقال له جليسه : ما يُبكيك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لاننى آذيتُ المؤمنين والمؤمنين أنك تؤذى لتُعلَّم ولتُقوم والله تعالى أمرنا أن نرجم ، وأن نقطع ، فضحك عمر وسرُ (()) .

بل أكثر من هذا يأمرنا الحق سبحانه في الحدود : ﴿ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ .. ۞ ﴾

لأن الرافة في حدود الله رحمة حصقاء ، ولسنا أرحم بالخَلْق من

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ٦٥٧/٦ ) وعزاه لعبد بن جميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قادة فى الآية قال: إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يصوطهم ويغضب لهم . وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قراها ذات يوم ، فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب رضى الله عنه فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر ، إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت منى كل موقع ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَوُّنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ .. (٥٠٠) ﴾ [الاحزاب] والله إنسى لاعاقبهم وأضربهم ، فقال له : إنك لست منهم ، إنما أنت معلم . وانظر تفسير القرطبي (١٩/٩ ٥٠٠):

### 经通风空间

### @///<sub>0</sub>/>

الخالق سبحانه ، والله تعالى حين يُضخُم العقوبة ويؤكد عليها ، إنما يريد ألاً نجترىء على حدوده ، وألاً نُعرِّض أنفسنا لهذه العقوبات ، ولك أنْ تسأل حين تقرأ قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً . . [البقرة]

كيف تكون الحياة في القتل ؟ نعم ، في القصاص حياة ؛ لأنك حين تعلم أنك إنْ قتلت تُقتَل ، فلن تُقدم أبداً على القتل ، وبذلك حمنى الله القاتل والمقتول ، وهل يُعدُ هذا إيذاء ؟

ومعنى ﴿ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا .. ( ( الاحزاب ] أي : بغير جبريمة تستحق الإيذاء ، وكلمة ﴿ اكْتَسَبُوا .. ( ( الاحزاب ] قلنا : هناك فَرْق بين : فعل وافتعل ، فعل أي الفعل الطبيعي الذي ليس فيه مبالغة ولا تكلّف ، أما افتعل ففعل فيه تكلّف ومبالغة ، كذلك كسب واكتسب ، كسب : أنْ تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت ، كما لو اشتريت بخمسة وبعْت بسبعة مثلاً فهذا كسب ، أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال .

لذلك تجد في العُرْف اللغوى العام أن كسب تأتي في السخير واكتسب تأتى في السخير واكتسب تأتى في الشر ، مثل قوله تعالى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ . . (٢٨٦) ﴾ [البقرة] لها ما كسبتُ تفيد الملكية ، وعليها تفيد الدَّيْن .

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعياً تلقائياً ، أما الحرام فيحتاج إلى محاولة وافتعال واحتياط ، فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك تكون طبيعيا لا تتكلف شيئاً ، أما حين تنظر إلى امرأة جميلة في الشارع ، فإنك تتلصص لذلك وتسرق النظرات ، خشية أن يطلع احد على فعلتك ، هذا هو الفرق بين الحلال والحرام .

### 到深刻酸

### 

وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر ، وذلك فى قوله تعالى : ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَــئِكُ أَولَــئِكُ أَصْحَابُ النَّارِ .. ( ١٠٠٠ ﴾

فلماذا ؟ قالوا : لأن الآية فيمن تعود السيئات ، وأحاطت به الخطايا حتى أصبحت عادة ، وسَهُلَت عليه حتى صارت عنده كالحلال ، يفعله بلا تكلُف ، بل ويجاهر به ويتباهى ، هذا هو المجاهر الذى قال فيه رسول الله عليه وأصبح يفضح نفسه » .

وهذا الذى يُسَرُ بالمعصية ويتباهى بها بلغ به الاحتراف أنه يستطيع أنْ يستر حركات انفعاله فى الحرام ، كأنها الحلال بعينه ؛ لذلك جاء الفعل كسب هنا ، وكأن السيئة أصبحت ملكة .

أذكر بمناسبة التكلُف والافتعال في الحرام رجلاً من بلدتنا اسمه الشيخ مصطفى ، ذهب إلى السوق لشراء بقرة ، وأخذ النقود في جيبه ، ومن حرصه وضع يده على جيبه خوفاً من اللصوص ، فلما رأوه في السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم ، فكيف احتالوا ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم كتف بروث البهائم ، ثم احتك بالشيخ مصطفى ، حتى اتسخت ملابسه فغضب ، وأخذ ينظف ملابسه من الروث ، ونسى مسألة النقود التي في جيبه فسرقوه .

وكما يأتى الحرام بافتعال ، كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال

<sup>(</sup>١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٦٠٦٩ ) ، وكذا مسلم فى صحيحه (٢٩٩٠) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « كل أمـتى مُعافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول : يا فلان عملتُ البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله

### O17104DO+OO+OO+OO+O

ومبالغة تناسب افتعال الفعل ؛ لذلك يقول سبحانه في عقاب الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : ﴿فَقَد احْتَمَلُوا .. ( ( ) ) يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : ﴿فَقَد احْتَمَلُوا .. ( ) ) والاحزاب] ولم يقُلُ حملوا ، وفَرُق بين حمل واحتمل ، حمل تقال لما في طاقتك حمله ، إنما احتمل يعنى فوق الطاقة ، وإنْ حملته تحمله بمشقة ، فالجزاء هنا من جنس العمل ، فكما تفاعلت وتكلَّفت في المعصية كذلك يكون الجزاء عليها .

﴿ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (۞ ﴾ [الاحزاب] البهتان : أن تقول في غيرك ما ليس فيه ، فالبهتان كذب ، أمّا الإثم : فأنْ ترتكب ذنبا في حقه بأن تؤذيه بصفة هي فيه بالفعل ، لكنه يكره أنْ تصفه بها ، كما تقول للأعمى مثلاً : يا أعمى .

لذلك ورد فى الحديث لما سُئل سيدنا رسول الله ﷺ : أرأيت إنْ كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إَنْ كان فيه ما تقول فيقد اغتبته ، وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بَهته ، (۱) أى : كذبت وافتريت عليه .

ووصف الحق سبحانه الإثم هنا بأنه مبين ﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ( ۞ ﴾ [الاحزاب] يعنى : جَلَى واضح ؛ لأن الوضوح فى الإثم إما أن يكون بأن تُقر أنت به وتعترف بذنبك ، وإما أنْ يكون بالبينة ، فلو سألناك : أنت قلت لهذا الرجل يا أعمى ، أتحب أنْ تُوصف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بُدُ أَنْ تقول : لا أحب . إذن : فالإثم هنا واضح ، ويكفى إقرارك به .

وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما علَّمنا سيدنا رسول الله ، فكما أنه لا يُرضيك أنْ يسرق الناس منك ، كذلك أنت

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۰۸۹ ) کتاب البر والصلة ، وگذا أحمد فی مسنده (۲/۲۰، ۲۸۶ ) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : أندرون ما الغیبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قال : أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته » .

### 

لا تسرق منهم ، وكما يُؤذيك الإثمُ كذلك يؤذيهم .

ثم يأخذنا الحق سبحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة ، فيقول سبحانه :

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّى قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُوْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا

نلحظ أن الأمر توجُّه أولاً لأزواج النبى ، ثم لبناته في ، وهذا يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشيء هو عنه بنجوى ، إنما يأمرهم بشىء بدأ فيه بأهل بيته ، وهذا أدْعَى لقبول الأمر وتنفيذه ، فقبل أنْ آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عنكم بشىء .

لذلك جاء فى سيرة القائد المسلم « طارق بن زياد »(۱) أنه لما ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطىء البحر ، وأعداؤه على الشاطىء الآخر ، ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا عنه بنجوى ، وإننى عند ملتقى القوم سابقكم ، فمبارز سيد القوم ، فإن قتلت فقد كُفيتم أمره ، وإن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى .

أى : أننى سابقكم إلى القتال ، ولن أرسلكم وأجلس أتفرج وأرقب ما يحدث ، يعنى : أنا لا أتميز عنكم بشىء .

<sup>(</sup>۱) طارق بن زیاد اللیثی بالولاء ، فاتح الاندلس ، أصله من البربر ، اسلم علی ید موسی بن نصیر ، ولی طارقا ۱۲ ألفاً معظمهم من البربر ، فنزل بهم البصر واستولی علی الجبل ( جبل طارق الذی سمی باسمه ) ، وواصل فتوحه فی الاندلس مع موسی بن نصیر ، مولده عام ۵۰ هـ ووفاته ۱۰۲ هـ عن ۵۲ عاماً . [ الاعلام للزرکلی ۲۱۷/۲ ] .

وبهذه المحساواة أيضاً ساد عمر - رضى الله عنه - القوم وقاد العالم وهو يرتدى مُرقَّعته بالمحينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو نائم تحت شجرة كعامة الناس قال : حكمت فعدلْت فامنْت ، فنمت يا عمر .

وكان \_ رضى الله عنه \_ إذا أراد أنْ يأخذ قراراً فى أمر من أمور رعيته يعلم أن الفساد إنصا يأتى أولاً من الحاشية والأقارب والأتباع ومن مراكز القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : أنا اعتزمْتُ أنْ أصدر قراراً فى كذا وكذا ، فوالذى نفسى بيده مَنْ خالفنى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين ، أيها القوم إياكم أنْ يدخل عليكم مَنْ يدّعى صلته بى ، فتعطونه غير حق مَنْ لم يعرفنى ، والله إنْ فعلتُم لأجعلنكم نكالاً للمسلمين .

وورود النص القرآنى بلفظ ﴿ يَسْأَيُهَا النّبِى قُلُ لأَزْوَاجِكُ .. ( ) ﴾ [الاحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النص الذي جاءه ، والصيغة التي تكلّم الله بها دون أنْ يُغيّر فيها شيئا ، وإلا فقد كان بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ، فيقول : يا أيها النبي أزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآني كما أنزل عليه ؛ ليعلم الجميع أن الأمر من الله ، وما محمد إلا مُبلّغ عن الله ، فمَنْ أراد أنْ يناقش الأمر فليناقش صاحبه .

وأزواج النبى على ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنُ تسعة أزواج ، كرمهن الله وخيرهن فاخترن رسول الله ، كان منهن خمس من قريش هُنُ : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وثلاث من سائر العرب هُنُ : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت جحش ، وجُويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، وواحدة من نسل هارون أخي موسى - عليهما السلام - هي السيدة صفية بنت حيى بن أخطب .

### 00+00+00+00+00+0(1/1/2)

أما بنات رسول الله ، فسرسول الله أنجب البنين والبنات : البنون ماتوا جميعاً في الصّغر ، أما البنات فأبقاهُنَّ الله حتى تزوَّجْنَ جميعاً ، وهُنَّ : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم .

وأصغرهن فاطمة ، وهي الوحيدة التي بقيت بعد موت سيدنا رسول الله ، أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مُتْن في حياة رسول الله.

ولفاطمة قصة في الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان يقول في قول في تعالى : ﴿وَأَنَّهُ هُو أَضْحَكُ وَأَبْكَىٰ (٤٤) ﴾ [النجم] أن السيدة فاطمة حينما سنئلت ما الذي أبكاك وما الذي أضحكك ؟ قالت : لأننى لما دخلت على أبى وهو مريض قال لي : إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت ، ثم انصرفت فأشار إلى وقال لي : يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقاً بي فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة بعد رسول الله إلا سنة أشهر (١) .

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد الموت ، وإلا لو كان اللقاء في البعث والقيامة لاستوى في ذلك مَنْ مات أولاً ، ومَنْ مات آخراً ، فدل قوله : « ستكونين أول أهل بيتي لحوقاً بي » على أن لقاءه على الله سيكون بمجرد أنْ تموت .

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم - أظنه الإمام علياً - قال لفاطمة : الله يقول ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضْحُكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۰، ۷۷/۱ ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله الله عنه فاطمة ابنته فسارها فبكت ، ثم سارها فنضحكت ، فقالت عائشة : فقلت لفاطمة : ما هذا الذي سارك به رسول الله الله في فبكيت ، ثم سارك فنضحكت ؟ قالت : سارني فاخيرني بموته فبكيت ، ثم سارني فأخبرني أنى أول من أتبعه من أهله فضحكت .

### 91Y17790+00+00+00+00+0

أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ، منها حوادث مؤسفة ، ومنها حوادث مبهجة ، أما المؤسف فيإنَّ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية ، واخوه عتيبة عقد على أم كلثوم ، وكان هذا قبل بعثة رسول الله في ، فلما بعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وأنزل الله تعالى: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهْبِ وَأَنزل الله تعالى: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي لَهْبِ وَأَنزل الله تعالى:

قال لابنه عتبة : رأسى ورأسك على حرام حتى تُطلُق رقية فطلُقها ، بعدها مر عتبة على رسول الله ، وفعل فَعلْه فيها استهزاء برسول الله ، فقال له ﷺ : « اكلك كلب من كلاب الله »(')

<sup>(</sup>١) زينب بنت سيد البيشر محمد بن عبد الله ، كبرى بناته ، تزوج بها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع ، ولدت له عليا وامامة ، فمات على صغيراً ، وبقيت امامة فتزوجها على بن أبى طالب بعد موت فاطمة الزهراء . توفيت زينب عام ٨ هـ ، أي قبل وفاة رسول الله بعامين . [ الاعلام للزركلي ١٧/٣] .

<sup>(</sup>٢) هو: أبو العاص القاسم بن السربيع بن عبد العزى ، صحابى ، زوج زينب كبرى بنات النبى ﷺ ، تزوجها فى الجاهلية بمكة وتأخر إسسلامه ، فكانت عند أبيها بالصدينة وأسلم فاعيدت إليه ، غلب عليه لقب ( أبو العاص ) وكان يلقب ، جرو البطحاء ، ويقال له «الأمين، توفى عام ١٢ هجرية . [ الاعلام للزركلي ١٧٦/٥] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ٢١/١٠ ) ، أسسره عبد الله بن جبير في بدر ، وجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفتديه ، وبعثت معه زينب بنت رسول الله ، وهي يوسئذ بمكة بقلادة لها كانت لامها خديجة ، كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج بها .

<sup>(</sup>٤) اخرجه البيهةى فى دلائل النبوة ( ٢٣٨/٢ ، ٣٣٩ ) ، وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد (١٩/٦) وعزاه للطبرانى مرسالاً وقال : ، فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ، وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه ( ٣٩/٢ ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسنته ابن حجر فى الفتح ( ٢٩/٤ ) .

### C37/7/C4CC+CC+CC+CC+CC+CC

أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه ، وكان أبو لهب يعلم صدق رسول الله ، وأن دعاءه مستجاب لا يرد ، فضاف على ابنه ، وأخذ يحتاط له ، ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته \_ وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن .

وفعلاً كان عتبة فى رحلات التجارة ينام فى وسط القوم ، وهم يحيطون به من كل جانب ، وفى إحدى الليالى جاءه اسد ، فأخذه من بين القوم ، ولم يَبْقَ منه إلا ما يُعرف به .

علَّق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال: إن رسول الله قال: « اكلك كلب » وهذا أسد ، فردً عليه أحد العارفين فقال: إذا نُسب الكلب إلى الله ، فلا بُدَّ أنْ يكون أسدا ، فرسول الله لم يقل: كلب من كلابكم ، إنما من كلاب الله (۱) .

هذا ما كان من أمر عتبة ، أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم ، لكنه لم يتعرض لرسول الله بإيذاء ، بل قالوا : إنه كان يستحى أنْ يواجه رسول الله ، لذلك لم يَدْعُ عليه رسول الله .

أما الحادث المبهج في حياة رقية وأم كلثوم ، فقد ابدلهما الله خيراً من عتبة وعتيبة ، حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ، فلما ماتت تزوج بعدها من أم كلثوم ؛ لذلك لُقُب - رضي الله عنه - بذي النورين ، وكانت النساء يُغنين حين تزوج عثمان برقية :

أَحْسَنَ مَا رأى إنْسَانٌ رُقيَّة وزوجُهَا عُثُمَانُ (1)

<sup>(</sup>١) الكلب: كل سبع عقور ، ومنه الاسد ، قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع النابح ، وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير . وقال مالك في الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى لابن حجر العسقلاني ٢٩/٤] .

 <sup>(</sup>۲) لفظ تفسير القرطبي ( ۱۰/۸ ) :
 احسن شخصين رآى إنسان رقية وبقها عُثمان .

#### 

فانظر إلى عظم هذا العوض أنْ يبدلَهُمَا الله بعتبة وعتيبة منْ ؟ عثمان ، نعم العوض هذا ، والعوض في مثل هذه المسائل إنما يتأتّى بقبول القضاء في نظائره ، فإذا أصبيب الإنسان فاستسلم وسلَّم الأمر لله ؛ فقال كما علَّمنا رسول الله : « إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، اللهم أجرني في مصيبتي - أيَّا كانت هذه المصيبة - واخلُفْنِي خَيْراً منها »(1)

إذا قال ذلك وعلم أن شحكمة في كل قضاء يقضيه لا بد أن يعوضه الشخيرا ، وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة في هذا المقام ، فلما توفى زوجها أبو سلمة حزنت عليه حزنا شديدا ، ولما جاءها النسوة يُعزّينها في زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة ، قولي كما قال رسول الله : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، اللهم أأجرني في مصيبتي ، واخلُقني خيرا منها ، فقالت : وهل هناك خير من أبي سلمة ، يعنى : هو في نظرها أحسن الناس وخيرهم .

لكنها مع هـذا رضيَتُ بقضاء الله فما انقـضَتُ عِدَّتها حتى طرق عليها طارق يقول : يا أم سلمة ، إن رسول الله ﷺ يخطبكِ لنفسه ، فضحكتُ لأن الله عوضها بمَنْ هو خير من أبى سلمة (١)

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم في صحيحه ( ۹۱۸ ) كتاب الجنائز من حديث أم سلمة أنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ، ما من مسلم تصيبة مصيبة فيقول : ما أمره الله : إنا شه وإنا إليه راجعون . اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ، إلا أخلف الله له خيراً منها ، وكذا أخرجه أحمد في مسنده ( ٣٠٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج أبن سعد فى الطبقات الكبرى ( ٨٧/١٠ ) صن حديث أم سلمة أن أبا سلمة لما احتُضر قال : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير ، فلما قبض قلت : إنا شه وإنا إليه راجعون ، اللهم عندك احتسبت مصيبتى فأجرنى فيها ، وأردت أن أقول : وأبدلنى بها خيراً منها ، فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى قلتها . فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته . ثم خطبها عصر فردته ، فبعث إليها رسول اش رسول الله قالت : مرحباً برسول الله ويرسوله . الحديث .

#### OC+00+00+00+00+0/17/2

بعد أن أمر الحق سبحانه أزواج النبي وبناته أولاً بهذا الأدب ثنى بنساء المؤمنين ، فقال ﴿ يَالَهُ النّبِي قُل لا أَزْواجك وبَناتك ونساء المؤمنين يُدنين عَلَيْهِن من جَلابِبِهِن ذَلك أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفَن فَلا يُؤَذّين وكان الله عُفُوراً رَحِيمًا ( الله عُفُوراً رَحِيمًا ( الله عُلَيْ الله عُفُوراً رَحِيمًا ( الله عُله الله عُله علم علم الله عُله الله عُله الله عُله علم الله عُله الله العالم كله ، وكلمة ( نساء ) جمع ، لا واحد له من لفظه ، فصفرد أزواج زوج ، ومفرد بنات بنت ، أما ( نساء ) فمفردها من معناها ، لا من لفظها ، فتقول : أمرأة ، واستُتُقل جمع أمرأة على أمرأت فقالوا : نساء وأصلها في اللغة من النسيء ، قالوا : المرأة أجّل خَلْقُها بعد خَلْق الرجل . وفي اللغة : النّس ء أي : التأخير والتأجيل ، فقالوا : نساء .

كما فى ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴿ آلَ ﴾ [الحج] لأن الخطاب هنا للمؤمنات ، وعلى رَّأْسِهن أزواج النبى وبناته ، وإنَّ لم يستجب هؤلاء للأمر ، فقد اختلُّ فيهنَّ شرط الإيمان .

ومعنى: الإدناء: تقريب شيء من شيء ، ومن ذلك قوله تعالى في وصف ثمار الجنة ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ (٢٣ ﴾ [الحاقة] اى: قريبة التناول سَهُلة الجَنْى ، والمراد: يُدنين جلابيبهن اى: من الأرض لتستر الجسم ، وقوله: ﴿ عَلَيْهِنَ ، . ( الله حزاب ] يدل على أنها تشمل الجسم كله ، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض .

وكلمة ﴿ جَلَابِيهِنَ .. ( أَ ) ﴾ [الاحزاب] مفردها جلباب ، وقد اختلفوا في تعريفه فقالوا : هو الثوب الذي يُلبس فوق الثوب الداخلي ، فتحت الجلباب مثلاً ( فائلة ) أو قميص وسروال ، ويجوز أن تكون الملابس الداخلية قصيرة ، أما الجلباب فيجب أن يكون سابغاً طويلاً قريباً من الأرض ( )

وقالوا: الجلباب هو الخمار الذي يغطى الرأس ، ويُضرب على الجيوب \_ أي فتحة الرقبة \_ لكن هذا غير كاف ، فلا بد أن يُسدل إلى الأرض ليستر المراة كلها ؛ لأن جسم المراة عورة ، ومن اللباس ما يكشف ، ومنه ما يصف ، ومنه ما يلفت النظر .

وشرط فى لباس المرأة الشرعى الا يكون كاشفا ، ولا واصفا ، ولا مُلْفتا للنظر ؛ لأن من النساء مَنْ ترتدى الجلباب الطويل السابغ الذى لا يكشف شيئا من جسمها ، إلا أنه ضيق يصف الصدر ، ويصف الأرداف ، ويُجسم المفاتن ، حتى تبدو وكأنها عارية (٢) .

لذلك من التعبيرات الأدبية في هذه المسألة قَوْل أحدهم \_ وهو على حق \_ إنَّ مبالغة المرأة في تبرُّجها إلحاح منها في عَرْض نفسها على الرجل . يعنى : تريد أنْ تُلفت نظره ، تريد أنْ تُنبُه الغافل وكأنها تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا في ذلك مع البنت التي لم تتزوج ،

<sup>(</sup>۱) وهذا ما ذهب إليه القرطبى في تقسيره ( ۱۹۱۸ه ) قال : « الجلابيب جمع جلباب ، وهو ثرب أكبر من الخمار ، وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قبل : إنه القناع ، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن » .

<sup>(</sup>٢) آخرج الحاكم في مستدركه ( ١٨٧/٤ ) من حديث دحية بن خليفة الكلبي أن رسول الله ﷺ فيطية ( ثوب مصرى ) الله ﷺ فيطية ( ثوب مصرى ) فقال: اجعل صديعها ( نصفها ) قميصاً ، وأعط صاحبتك ( امرأتك ) صديعاً تختمر به ، فلما ولى قال: مرها تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : ، فيه انقطاع ، .

#### OC+00+00+00+00+0/1/1/D

ربما كان لها عُذْر ، لكن ما عذر التي تزوجت ؟

ثم يُبيِّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الأدب في مسألة اللباس ، فيقول : ﴿ فَالِكُ . . ( ) ﴿ [الاحزاب] أي : إدناء الجلباب إلى الأرض ، وستر الجسم ، وعدم إبداء الزينة ﴿ أَدْنَىٰ . . ( ) ﴾ [الاحزاب] أي : أقرب ﴿ أَنْ يُعْرَفُنَ فَلا يُؤْذَيْنَ . . ( ) ﴾

فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيها وحشمتها ، فلا يجرؤ أحد على التعرض لها بسوء أو مضايقتها ، فلباسها ووقارها يقول لك : إنها ليست من هذا النوع الرخيص الذي ينتظر إشارة منك ، وليست ممنن يُعْرض نفسه عَرْضا مُهيّجا مستميلاً مُلفتا .

وقوله تعالى بعد ذلك وفي خام الآية ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُحِيمًا اللَّهُ عَفُورًا رُحِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رُحِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا وَعَوبة وَالاحزاب] جاء وصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة الله ليست بأثر رجعى ، فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفو عنه برحمة الله ، والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر بإدناء الجلباب والتستُر .

والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما يُؤمَّن حياة المحرأة المسلمة ، كيف ؟ نقول : معنى التأمين أنْ ناخذ منك حال يُسرَّك ، وحين تكون واجداً ، لنعطيك حينما تكون غير واجد .

كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبابها ونضارتها يسترها حين تكبر ، وحين يتلاشى الجمال ، ويحلُّ محلَّه أمور تحرص المرأة على سترها ، فالإسلام فى هذه الحالة يحمى المرأة ويحفظ لها عزَّتها .

#### 01717430+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ لَهِ اللَّهُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنْغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنْغُرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَا قَلِيلًا ۞ مَّلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ بِلًا ۞ مَلْمُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِ لُواْ تَفْتِ بِلًا ۞ مَلْمُونِينَ

المتتبع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا في نشر رسالتهم ثلاثة أصناف من البشر : صنف آمن ، وصنف كفر ، وصنف وقف متردداً بين الكفر والإيمان ، وهؤلاء هم المنافقون .

ذلك ؛ لأن الرسول حين يبعث إنما يبعث لتغيير وضع اجتماعي بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس ، فالذي يعاني من هذا الوضع ينتظر هذا الرسول الجديد ، فما أنْ يبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ لأنه جاء بمبادىء جديدة ، لا ظُلْم فيها ، ولا قهر ، ولا استبداد ، ولا رشوة ، ولا فساد .

إذن : مَنْ عضبته هذه الأحداث ، وشقى بهذا الفساد سارع إلى الإيمان ، وكذلك آمن أهل مصر ، وما إنْ دخلها الإسلام حتى أسرعوا إليه ، لماذا ؟ لأنهم شقُوا قبله بحكم الرومان ، وكذلك آمن الفُرس بمجرد أنْ سمعوا بالإسلام ، ورأوا الأسوة الحسنة في المسلمين بعد أنْ عضَهم فساد غير المسلمين .

ساعة يشْقَى الناسُ بفساد الأوضاع يتطلُّعون إلى منقذ ، فإنْ

أرجف في الناس أو في المدينة : خاض في الفننة وأشاع الاخبار المقلقة السيئة التي توقع الناس في الاضطراب . [ القاموس القويم ٢٥٧/١] .

#### 

جاءهم اتبعوه ، خاصة إنْ كان منهم وله فيهم مَاضٍ مُشرّف لم يُجربوا عليه كذباً ولا نقيصة .

وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر ، فما أن أعلن محمد أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أن يسأله عن شىء ، لماذا ؟ لأنه عرف صدقه ، وعرف أمانته ، ووثق من ذلك .

ومثله كان إيمان السيدة خديجة \_ رضى الله عنها \_ فما إن جاءها رسول الله مُضطرباً مما لاقى من نزول الملك عليه حتى احتضنته ، وهدّأت من روعه ، وأنصفته ، وذهبت به إلى ورقة بن نوفل لتثبت له أنه على الحق ، وأن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه .

وكان مما قالتُ : « والله إنك لتقرى الضيف ، وتحمل الكلُّ ، وتُكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الدهر ... «(') .

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة في الإسلام قبل أنْ ينزل الإسلام .

وطبيعى أن يكون أهل الفساد والمستفيدون منه على النقيض ، فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد ، ويريدون أن تظل لهم سيادتهم ومكانتهم ، وأنْ يظل الناسُ عبيداً لهم ، يأكلون خيراتهم ويستذلونهم .

وهؤلاء الذين استعبدوا الناس ، وجعلوا من أنفسهم سادةً بل الهة ، ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم

<sup>(</sup>۱) حدیث متفق علیه ، أخـرجه البخاری فی صحیحه (۲) وستة مواضـع أخری من صحیحه ، وأخرجه أیضاً مسلم فی صحیحه ( ۱٦٠ ) من حدیث عائشة رضـی الله عنها .

ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال ، و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبي في معطوطاً في تجارته. « تقرى الضيف » أى : تطعمه طعام الاضياف . و « نوائب الحق » حادثات الايام . انظر : شرح النووى على مسلم ( ٢٤/١ ) ، وفتح البارى للعسقلاني ( ٢٤/١ ) .

#### 0/1///20+00+00+00+00+0

الكاذبة ، هؤلاء لا بُدُ أن يصادموا الدعوة ، لا بُدُ أنْ يكفروا بها ، وأن يحاربوها ، حفاظاً على سيادتهم وسلطتهم الزمنية .

وعجيب أن نرى من عامة الناس من ألف هذه العبودية ، ورضى هذه المدلة ، واكتفى بأن يعيش فى كنف هؤلاء السادة مهما كانت التبعات ، هؤلاء وامتالهم هم الذين قالوا : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَلْدَا الْقُرْانُ عَلَىٰ رَجُلِ مَنَ الْقَرْيَتَيْن عَظِيمٍ (آ) ﴾

فبعد أنْ جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم يستعبدهم .

وكلٌ من هذين الفريقين (المؤمن والكافر) كان منطقياً مع نفسه فالمؤمن آمن بقلبه ونطق بلسانه والكافر كفر بقلبه وكفر بلسانه الأنه لم ينطق بكلمة التوحيد والإنسان قلبٌ وقالبٌ ولا بُدُ في الإيمان أنْ يوافق القالبُ ما في القلب .

اما الصنف الـثالث وهو المنافق ، فليس منطقياً مع نفسه ، لأنه آمن بلسانه ، ولم يؤمن بقلبه ، فهو جبان يُظهر لك الحب ، ويُضمر الكره ؛ لذلك جعلهم الله في الدرن الاسفل من النار .

لذلك ، فالعرب لما سألهم رسول الله أن يقولوا : لا إله إلا الله ، ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوا أن يقولوها ، لماذا ؟ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تُقال ، إنما لها تبعات ، ويترتب عليها مسئوليات لا يقدرون هم على القيام بها ، ولو أنها كلمة تُقال لقالوها ، وانتهى العداء بينهم وبين رسول الله .

فصعنى لا إله إلا الله : لا عبودية إلا لله ، ولا خصوع إلا لله ، ولا تشريع إلا لله ، ولا نافع إلا الله .... إلخ ، وكيف تستقيم هذه المعانى مع من ألف العبودية والخضوع لغير الله ؟

#### 

والحق - تبارك وتعالى - لما تكلّم هذا عن المنافقين خَصَّ المدينة، فقال سبحانه ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدينَة .. (17) ﴾ [الاحزاب] فالنفاق لم يظهر في مكة ، وهي معقل الكفر والأصنام ، إنما ظهر في المدينة ، وهي التي آوَتُ مهاجري رسول الله ، وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب ، وهم أقرب إلى الإيمان من الكفار ، فلماذا هذه الظاهرة ؟

قالوا: لأن الإسلام كان ضعيفاً في مكة ، وصار قوياً في المدينة ، فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون ، فظهور النفاق في المدينة دليل على قوة الإسلام فيها ، وأنه صارت له شوكة ، وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ ليأخذوا خير الإسلام ، وليحتموا بحماه ، وإلا فالضعيف لا يُنَافَق .

نعم ، ظهر النفاق في المدينة التي قال الله في حق أهلها : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا (١) الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجةً مَمَّا أُوتُوا وَيُؤثّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً . . ① ﴾

 <sup>(</sup>١) تبوأوا الدار : سكنوا دار الهجرة وهي المدينة أولاً ، وهم الانصار ، وعطف الإيمان على
 الدار كانه منزل طيب يسكنه الإنسان ويستريح فيه . [ القاموس القويم ٨٨/١] .

 <sup>(</sup>۲) بارز: أي ينضم - الإسلام إلى العدينة - ويجتمع بعضه إلى بعض فيها . [ السان العرب - مادة: ارز] .

<sup>(</sup>٣) حديث مثقق عليه . أخرجه البخارى في صحيحه ( ١٨٧٦ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٤٧٠) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظ الحديث ، إن الإيمان ، ،

#### 0/4/420+00+00+00+00+0

وأيضا القرآن هو الذي قال عن أهل المدينة : ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا (' عَلَى النَّفَاقِ . . ( ( ( ( ) ) ) ) [التربة] وهذا ليس استضعافا للمدينة ، إنما إظهار لقوة الإسلام فيها ، بحيث أصبحت له سطوة وقوة تُنافَق .

منا قوله تعالى : ﴿ لَمُن لَمْ يَنتُهِ الْمُنَافِقُونَ . ﴿ آلاحزابِ الساعة تسمع ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ . ﴿ آلاحزابُ الله فاعلَم أن الله تعالى أقسم بشيء ، وهذا القول هو جواب القسم ، والحق سبحانه لا يُقسم إلا على الشيء العظيم ، ونحن البشر نُقسم لنؤكد كلامنا ، كما تقول : والله إنْ ما حدث من فلان كذا وكذا سَافعل كذا وكذا .

أما الحق سبحانه ، فكلامه صادق ونافذ دون قَسَم ، فما باللهَ إنْ أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إذ سمع الله تعالى يُقسم : مَنْ أغضب الكريم حتى ألجاه أن يقسم ؟

كلمة ﴿ المُنَافِقُونَ.. ① ﴾ [الاحزاب] مفردها منافق ، ماخوذ من نَافَقاء اليربوع ، واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر ، يعرفه أهل البادية ، يعيش في جحور ، فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من جُحْره ، لكن هذا الحيوان الصغير فيه لُومٌ ودهاء ، فماذا يفعل ؟ يجعل لجُحْره مدخلين ، واحد معروف ، والآخر مستتر بشيء ، فإذا أحس بالصياد على هذا المدخل ذهب إلى المدخل الآخر ؛ لذلك أشبه المنافق تماماً الذي له قلب كافر ولسان مؤمن .

وتلحظ أن المنافقين وصفهم الله هنا بصفات ثلاث ﴿ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ . . ۞ ﴾ [الاحزاب] فالعطف هنا لا يقتضى المغايرة ، إنما عطف صفات مختلفة لشيء

 <sup>(</sup>١) مرد على الشيء : مرن عليه ومنهر فيه ، وأكثر ما يُستخمل في الشر ، ومن ذلك قوله :
 ﴿مُردُوا عَلَى النَّفَاقِ .. (٢٠٠)﴾ [التوبة] . [ القاموس القويم ٢٢٢/٢ ] .

#### 

واحد ، وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح فيهم ، بحيث تكاد تكون نوعاً منفرداً بذاته (١) .

وقد وصف القرآن في موضع آخر المنافقين بأن في قلوبهم مرضا ، فقال سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا مُرضا ، فقال سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنينَ ۞ يُخادعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذَبُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذَبُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذَبُونَ ۞ ﴾

وفى هذا دليل على أن الواو هنا أفادت عطف صفة على صفة ، لا طائفة على طائفة ، ومثله العطف فى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ تَبُوُّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ .. ① ﴾ [الحشر] فالدار أى المدينة ، وكذلك الإيمان يُراد به المدينة أيضاً .

ومعنى ﴿ الْمُرْجِفُونَ.. (3) ﴾ [الاحزاب] المرجف من الإرجاف ، وهو الهذّة العنيفة التي تزلزل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٢) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٧) ﴾ [النازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة الشيء الثابت ، وزعزعة الكيان المستقر ، كذلك كان المنافقون كلما رأوا للإسلام قوة حاولوا زعزعتها وهزها لإضعافه والقضاء عليه .

وهؤلاء هم الذين نسميهم فى التعبير السياسى الحديث ( الطابور الخامس ) ، وهم الجماعة الذين يُروِّجون الإشاعات ، ويذيعون الأباطيل التى تُضعف التيار العام وتهدد استقراره .

وكثيراً ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة فلان وقبيلة فلان

 <sup>(</sup>١) قال أبو رزين: هم شيء واحد ، يعنى: أنهم قد جمعوا هذه الأشياء . وقبل : كار سنهم
 - أي : من المنافقين - قبوم يرجفون ، وقبوم يتبعبون النساء للبريبة ، وقبوم يشككون المسلمين . نقله القرطبي في تفسيره ( ٥٥١٣/٨ ) .

#### 01410°20+00+00+00+00+0

اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالته ، وهدفهم من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين الجدد والمستضعفين منهم .

حتى على مستوى الأفراد ، كانوا يذهبون إلى من يفكر فى الإسلام ، أو يرون أنه ارتاح إليه ، فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا أخذه قومه ، أو أخذه سيده وعذّبه حتى الموت لأنه أتبع محمداً ، ذلك ليصرفوا الناس عن دين ألله .

إذن : المرجفُ يعنى الذي يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليصرف أهل الحق عن حقهم ، بما يُشيع من بهتان وأباطيل .

لذلك يهددهم الحق سبحانه: لئن لم ينته هؤلاء المنافقون عن الإرجاف في المدينة وتضليل الناس لَيكُونَن لنا معهم شأن آخر ، كان هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من المنافقين ، وكأن الله تعالى يقول: لقد سكتنا على جرائمهم إلى أن قويت شوكة الإسلام ، أما وقد صار للإسلام شوكة فإن نقضوا عهدهم معنا فسوف نواجههم .

وعجيب من هؤلاء المسرجفين أنْ ينظنُوا أن الله لا يعلم أباطيلهم ، ولا يعلم الله ين في قُلُوبهم ولا يعلم الله ين في قُلُوبهم مُرَضَّ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (آ) وَلَوْ نَشَاءُ لأَرْيَناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بسيماهُمْ وَلَتَعْرِفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ (آ) ﴾

[محمد]

ومعنى لحن القول: أن يميلوا بالكلام عن غير معناه ، ومن ذلك قولهم في السلام على رسول الله: السام عليكم ، والسام هو الموت ، وكما لووا السنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا: راعونا يقصدون الرعونة . وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لُولًا يُعَذَبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ..(٨)﴾

#### 

فهذا القول منهم دليل على غبائهم . أولا : لأنهم يتمنون العذاب . ثانيا : لأنهم قالوا ذلك في أنفسهم لم يقولوا للناس ، ولم يقولوا حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع ، و (في أنفسهم) جمع ، فكأن كلاً منهم كان يقول ذلك في نفسه .

إذن : ألم يسأل واحد منهم نفسه : مَنِ الذي أعلم رسولَ الله بما في نفسى ؟ ألا يدل ذلك على أن محمداً موصول بربه ، وأنه لا بُدَّ فاضحهم ، وكاشفٌ مكنونات صدورهم ، إذن : هذا غباء منهم .

والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين في المدينة يجد أن الإسلام لم يأخذهم على غرَّة ، إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسع لهم في المسكن والمعيشة طألما لم يؤذُوا المسلمين ، لكن بلغ رسول الله الله انهم يتناجون بالإثم والعدوان ، فبعث إليهم ونهاهم عن التناجي بالإثم والعدوان ، لكنهم عادوا مرة أخرى ، كما قال القرآن عنهم ﴿أَلُمْ تَر إِلَى اللهُوا عَنْهُ اللهُوا عَنْهُ ( ) ﴾ [المجادلة]

إذن : لم يَبْقَ إلا المواجهة على حدّ قول الشاعر(١) :

أَنَاةٌ فإنْ لَمْ تُغُن عقَّبَ بَعْدِهَا وَعيداً فإنْ لِم يُغْنِ أَغَنَتْ عَزَائِمهُ (")

لذلك ياتي جَوَابِ الشرط : ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضَّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ . . ① ﴾ [الاحزاب]

فجواب الشرط: ﴿ لَنَغْرِينُكَ بِهِمْ .. ۞ ﴾ [الاحزاب] من الإغراء ، وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء ، ويقابله التحذير، الإغراء : أنْ تحمل المخاطب وتُحبّبه في أمر محبوب ليفعله ، كما تقول لولدك مثلاً : الاجتهاد الاجتهاد .

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو : إبراهيم بن العباس الصولى ، كاتب العراق فى عصره ، أصله من خراسان ، نشأ فى بغداد ، فكان كاتباً للمعتصم والواثق والمتوكل ، ولد ١٧٦ هـ وتوفى ٢٤٣ هـ ، وهو من شعراء العصر العباسى .

 <sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة له من بحر الطويل ، وانظر الأغماني للأصفهاني والأوائل لأبي هلال العسكري ( ص ١٩٤٤) .

#### 

أما التحذير فأنْ تُخوُفه من أمر مكروه ليجتنبه ، كما تقول : الاسد الأسد ، أو الكسل الكسل .

فصعنى ﴿ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ .. ﴿ ۞ ﴿ [الاحزاب] أَى : نُسلَطك عليهم ، ونُغريك بمواجهتهم والتصدِّى لهم ، فكأن هذه المواجهة صارتُ أمراً محبوباً يُغْرى به ؛ لأنها ستكون جزاءً ما فزَّعوك وأقلقوك .

وما دمنا سنسلطك عليهم ، وما دمتم ستصيرون إلى قوة وشوكة تُغرى بعدوها ، فلن يستطيعوا البقاء معكم في المدينة .

﴿ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلاً ۞ [الاحزاب] أى : فى المدينة ، وكلمة ﴿ إِلا قَلِيلاً ۞ [الاحزاب] يمكن أنْ يكون المعنى : قليل منهم ، أو قليل من الزمن رَيْتُما يجدوا لهم مكاناً آخر ، يرحلون إليه مُشيَّعين بلعنة الله .

## ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً ١٦٠ ﴾

الملعون : المطرود صن رحمة الله ، أو مطرودون من المدينة بعد أنْ كشف الله دخائل نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الله من المسجد ؛ لأنهم كانوا من خُبْتُهم ولُوْمهم يدخلون المسجد ، بل ويُصلُون في الصف الأول ، يظنون أن ذلك يستر نفاقهم .

لكن رسول الله كان يطردهم بالاسم : يا فالن ، يا فالان ، يا فالان ، فكان وَ يَعْ يَعْ يَعْ يَعْ وَلُو نَضَاءُ لأَرْيْنَاكُهُمْ فكان وَ يَعْ وَلُو نَضَاءُ لأَرْيْنَاكُهُمْ فَكَان وَ يَعْ وَلُو نَضَاءُ لأَرْيْنَاكُهُمْ فَكَان وَ يَعْ يَعْ يَعْ يَعْ يَعْ مِيعَاهُمْ .. (3)

 <sup>(</sup>١) أورد القرطبي في تفسيره ( ١٥/٥/٥ ) أنه لما نزلت سورة ، براءة ، جمعوا ، فقال النبي
 ﴿ الله على الله على المسلمين وتولوا
 إخراجهم من المسجد . وانظر أيضاً ( زاد المسير ) لابن الجوزي ( ٤٩٢/٢ ) .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/7/V/O

ومعنى ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا .. (آ) ﴾ [الاحزاب] أي : وُجِدوا ﴿ أُخِذُوا .. (آ) ﴾ [الاحزاب] ولاحظ الاحزاب] أي : أُسروا ﴿ وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً (آ) ﴾ [الاحزاب] ولاحظ المبالغة في ﴿ وَقُتِلُوا .. (آ) ﴾ [الاحزاب] والتوكيد في ﴿ تَقْتِيلاً (آ) ﴾ [الاحزاب] يعنى : أقتلوهم بعنف ، ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاء ما ارتكبوه في حق الإسلام والمسلمين .

ولأن المنافق الذي طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة مُلوّثة لا تصفو أبداً ، فالنفاق في دمه يلازمه أينما ذهب ، ولا بد ان ينتهي أمره إلى الطرد من أي مكان يحل فيه .

لذلك ، فحمع أن الله تعالى قطعهم فى الأرض أحماً ، إلا أن كل قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها ، بحيث لا يذوبون فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تُعرف بهم ، وفى كل البلاد تعرف حارة اليهود ، لكن لابد أنْ يكتشف الناس فضائحهم ، وينتهى الأمر بطردهم وإبادتهم ، وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى ألمانيا .

وصدق الله حين قال فيهم: ﴿ وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يُومْ اللَّهَامَة مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ (١٦٧) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۞ ﴿ وَلَن تَجِدَ لِللهُ مَنْ اللَّهِ مَنْدِيلًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ الله

بعد أن بين الحق سبحانه نهاية أعدائه بالتقتيل وانتصار رسوله على ، أوضح أن هذا ليس شيئًا جديداً في موكب الرسالات ، إنما هي

#### O14/1420+00+00+00+00+0

سنة مُتبعة ومـتواترة ، وهل رأيتم في موكب الرسالات رسولاً أرسله الله ، ثم خذله أو تخلى عنه ، وانتهى أمره بنصر أعدائه عليه ؟

والسنة : هى الطريقة الفطرية الطبيعية المتواترة التى لا تتخلّف أبداً ، فالأمر إذا حدث مرة أو مرتين لا يسمى سنة ، فالسنة إذن لها رتابة واستدامة .

فالمراد بالسنة هذا غَلَبة الحق على الباطل ﴿ فِي الَّذِينَ خَلُواْ .. (١٠) ﴿ [الاحزاب] يعنى : الذين مَضَواْ من الأمم السابقة ، وما زالتُ سنة الله في نصر الحق قائمة ، وستظل إلى قيام الساعة ؛ لأنها سنة .

﴿ وَلَن تَجِمَدُ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً (١٣) ﴾ [الاحزاب] نعم لا تتبدل ولا تتغير ؛ لأنها سنة مَنْ ؟ سنة الله ، والله سبحانه ليس له نظير ، وليس له شريك يُبدل عليه ، أو يستدرك على حكمه بشيء .

بعد ذلك أراد الحق سبحانه أنْ يخبرنا أن المنهج الذي جاء به رسول الله على من ربه وفيه أوامره ، وفيه نواهيه ، وفيه سبل الخلاص من الخصوم ، هذا المنهج لا بد أنْ يُحترم ؛ لأنه سيسلم الناس جميعا إلى حياة أخرى يُستقبلون فيها استقبالاً ، لا ينفعهم فيه إلا أعمالهم .

حياة أخرى يعيشون فيها مع المسبّب سبحانه ، لا مع الأسباب في الدنيا ، في الدنيا ، في الدنيا ، وانتهت المسئلة ، وأفلت من عقابه مَنْ خرج على منهجه ، لا بل تذكروا دائما أنكم راجعون إليه ، ولن تُفلتوا من يده .

# 

سُئل رسول الله كثيراً عن الساعة ، والسؤال ظاهرة صحية إذا كان في الأمر التكليفي ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على أن السائل آمن برسول الله ، وأحب التكليف ، فأراد أنْ يبنى حركة حياته على أسس إسلامية من البداية .

فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مُتوارثة من الجاهلية فأقرَّها الإسلام، فيأتى من يسأل عن رأى الإسلام فيها حرَّصاً منه على سلامة دينه وحركة حياته.

لكن أراد الحق سبحانه أنْ يُهوِّن المسائل على الناس ، فقال سبحانه : ﴿ يَنالُهُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ . . (المائدة]

وقال رسول الله ﷺ : « دعونى ما تركتكم ، فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم »(۱) .

إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التي تهم المسلم ، حتى وإنْ كانت من أمور الجاهلية ، وقد أقرَّ الإسلام كثيراً منها ، فالدية مثلاً في الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند الجاهليين وأقرَّها الإسلام ، وقد أمر الله تعالى المسلم بأنْ يسأل عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲٤٧/۲ )، ومسلم في صحيحه ( ۱۳۳۷ ) كتاب الحج ، وابن ماجـه في سننه (۲) من حديث أبي هريرة ، ولفظ الحـديث : ، ذروني ما تركتكم ، فانما هلك من كان قبلكم بسـؤالهم واختـلافهم عـلى أنبيائهم ، فإذا أمـرتكم بشيء فخـذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » .

مثل هذه المسائل في قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٤٣) ﴾ [النحل]

أما السؤال عن الساعة ، فالساعة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ، فهو سؤال لا جدوى منه ، لذلك لما سئل رسول الله : متى الساعة ؟ قال للسائل : « وماذا أعددت لها «(۱) فَأَخَذَه إلى ما ينبغى له أنْ يسأل عنه ويهتم به .

وهذه الآية الكريمة ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ .. ( ( ) } [الاحزاب] جاءت بعد معركة الإيذاء شه تعالى ، والإيذاء لرسوله وللمؤمنين به ، هذا الإيذاء جاء ممن لا يُؤمنون بالسماء ، ولا يؤمنون بالله ، ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله .

وإيذاء هؤلاء شتعالى هو في الصقيقة إيذاء لأنفسهم ؛ لأنه يصل إلى اشتعالى ، واشيريد لهم الخير ؛ لأنهم عباده وصنعته ، فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم ، أما إيذاؤهم لرسول الشفقد آذوه في في أهله وفي نفسه ، فقد تعرضوا له في بما يتأبى عنه أي إنسان كريم ، آذوه بالقول وبالفعل ، ومع ذلك صبر في ، وصبر أصحابه ، وقد أوذوا في أنفسهم وفي أموالهم .

والمتأمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله فلسفة ، فقد أراده الله تعالى ليُمحُص المؤمنين ، وليرى \_ وهو أعلم سبحانه \_ مَنْ يثبت على

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله ﷺ: متى الساعة ؟ قال له رسول الله ﷺ: أنت مع من أحببت، أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٢٦٢٦ ) ، والبخارى فى صحيحه ( ١١٧١ ، ١١٦٧ ) وفى لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددتُ لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ، ولكنى أحب الله ورسوله . فقال ﷺ ، أنت مع من أحببت ، .

الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ٢٠﴾ لا يُفْتَنُونَ ٢٠﴾

وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة تُقال ، إنما الإيمان مستولية وعمل ، ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها ، وهم أهل بيان وفَهُم للأساليب وللمعانى .

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على أنهم أجروا مقارنة بين هذا الإيذاء في الدنيا من بشر له قدرة مصدودة ، وإيذاء الله سبحانه في الآخرة ، وهذا إيذاء يناسب قدرته تعالى ، ولا يمكن أنْ يفر منه أحد .

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة ، وإلا فقد كان من الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخد عزيز مقتدر ، كما أخد قوم نوح بالطوفان ، وقوم فرعون بالغرق ، وكما خسف بقارون الأرض ، لكن أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الله ، وربما لو نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين مثلاً ؛ لذلك قال تعالى مخاطباً المؤمنين : ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللّهُ بأَيْدِيكُمْ ويُحْرِهِمْ ويَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ . (17) ﴾

ثم يُصبِّر الحق سبحانه نبيه ويُسلِّيه : ﴿ فَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعْضَ الَّذِي الْحَدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنُكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (٧٧٠) ﴾ [غانر]

إذن : ردَّ الحق سبحانه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : نوع في الدنيا بأنَّ ينصرَ اللهُ نبيَّه عليهم ، كما بشَّره الله بقوله : ﴿ سَيُهْزُمُ اللَّهُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (3) ﴾ [القد]

والآخر رَدُّ أخروى يوم القيامة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة . . (١٣) ﴾

والسؤال الذي سئلة رسول الله كان متوجها إلى أمرين : الأول : إعجازي لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض الأمور ، فيريدون أن يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها ، فلم يجدوا جوابا ، وهم يعرفون أن رسول الله أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولم يجلس أبدا إلى مُعلم ، لكن الحق سبحانة كان يُسعف رسوله ويُعلمه الجواب ، فيجيب عليهم الجواب الصحيح ، فيم وتون غيظا ، ويتمحكون في أي مسألة ليثبتوا لأنفسهم أن محمداً لا يعلمها .

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف: كم لبثوا ؟ فأجابهم الله تعالى : ﴿ وَلَبُثُوا فِي كَهْفِهِم ثَلاثُ مَائَة سنينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿ ٢٠ ﴾ [الكهف] فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة ، فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن توقيت المناسك الإلهية في الدين إنما يقوم على التقويم الهلالي لا على حركة الشمس ؛ لأن مُقْتضى ما تعطيه لنا الشمس أن نعلم بها بداية اليوم ونهايته ، لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره .

اما التوقيت العربى الهلالى ، فله علامة مميزة هى ظهور الهلال أول الشهر ، وإذا ما قارنت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى تجد أن كل سنة هجرية تنقبص أحد عشر يوماً عن السنة الشمسية ، فالثلاثمائة سنة الميلادية تساوى فى السنة الهجرية ثلاثمائة وتسعة .

فكانهم أرادوا تجهيل محمد ، فنبههم الله إلى أنهم هم الجهلة . وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت ، مع أنه التوقيت العبادي لسيدنا موسى عليه السلام ، ألم يقل سبحانه : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبَه . . (١٤٢) ﴾ [الاعراف]

#### OO+OO+OO+OO+OO+O/Y/XE

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَازْدَادُوا تَسْعًا ۞ ﴾ [الكهف] فيه إعجاز ادائى بليغ ، يدل على أنَّ التسعُ سنين إنما جاءتُ زيادةً من داخل الثلاثمائة ، وليستُ خارجة عنها .

فكان ينبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق محمد على ، وأن يسالوا أنفسهم : من أين له هذا العلم ، وهو الأميُّ الذي لم يجلس مرة إلى مُعلَّم ؟

لذلك قلنا : إن الأمية عَيْبٌ في كل إنسان ، إلا أنها كانت شرفاً وميزة في رسول الله بالذات ؛ لأنها تعنى في حق رسول الله أنه لم يُعلِّمه بشر كما اتهموه ، إنما علمه ربه .

كذلك كانت الأمة التي نزل فيها القرآن أمة أمية ، وهذا أيضاً شرف في حقها ، فلو أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن الإسلام : إنه قفزة حضارية ، لكنها كانت أمة أمية يسودها النظام القبلي ، فلكل قبيلة قانونها ونظامها ، ولكل قبيلة رئيسها ، ومع ذلك خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها ، إلى أن تقوم الساعة ، وهذا لا يتأتى إلا بمنهج إلهى .

إذن: الأمية في العرب شرف، وعجزهم عن محاكاة القرآن، والإتيان بمثله أيضاً شرف لهم، فكون الحق سبحانه يتحدًاهم بأسلوب القرآن دليل على عظمتهم في هذا المجال، وإلا فأنت لا تتحدًى الضعيف إنما تتحدًى القوى في مجال التحدى، فكأن تحدًى الله للعرب شهادة منه سبحانه بأنهم أفصح الخُلُق ؛ لذلك جاءهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه.

#### 

ثم يسأل اليهود رسول الله عن الساعة ﴿ يَسْأَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة. ﴿ يَسْأَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة. ﴿ يَسْأَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة. ﴿ آلَ ﴾ [الاحزاب] وهم يسألون عن الساعة يعنى : عن يوم القيامة ؛ لأنهم ينكرونه ، ومن مصلحتهم ألا يكون هذا اليوم ، حتى لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه في الدنيا من ظلم وشرك وعربدة وسَفُك للدماء ، ولَغُو في أعراض الناس .

ولو بحث هؤلاء قصضية القيامة والحساب بالعقل - لا بنصوص القرآن - لَوجدوا أنها أمر منطقى لا بند أنْ يحدث ، فمثلاً نحن عاصرنا الحزب الشيوعى فى روسيا سنة ١٩١٧ ، ورأينا كيف أخذوا الإقطاعيين والرأسماليين وعذبوهم ، وفعلوا بهم الأفاعيل ، وصادروا ممتلكاتهم جزاء لهم على ظلمهم للناس ، وكنا نقول لهم : نعم هذا أمر منطقى أنْ تقتص من الظالم ، لكن ما بال كثير من الظلمة الذين ماتوا أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟

بالله ، لو جاء شخص ودلكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء ، ألستم تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف به لو قال : بل سأحضره وأحاسبه وأقتص منه ، أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من الظالمين ؟

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس إيماناً بيوم القيامة وبالبعث والحساب ليتداركوا من أفلت من أيديهم .

شىء آخر : ألستم تضعون - فى أى نظام من أنظمتكم الوضعية - القوانين المنظمة ؟ ما معنى القانون : القانون قواعد تحدد للمواطن ما له وما عليه ، أليس فى قوانينكم هذه مبدأ الثواب للمحسن ، والعقاب للمقصر ؟

إذن : كل مجتمع لا بدُّ أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه ،

#### OO+OO+OO+OO+O(Y\A\D

وتستحق العقوبة ، ف من استطاع أنْ يُدلِّس على المجتمع ، وأنْ يدارى جريمته ما حظه من العقوبة ، وقد استشرى فساده وكَثُر ظلمه ؟

إذن : لا بد ان نؤمن بقدرة اخرى لا يَخْفَى عليها احد ، ولا يُدلِّس عليها احد ، ولا يهرب منها احد ، قدرة تعرف الخفايا وتفضحها وتحاسب اصحابها . هذه القضية لا بد ان تسوقك إلى فطرية الإيمان بالله تعالى ، وأنه سبحانه خبير عالم ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَة إِلاَ يَعْلَمُهَا ولا حبة في ظُلُمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاً في .. ( ٢٠٠٠ ) ه [الانعام]

لماذا إذن تذكرون القيامة وأنتم في أنظمتكم الدنيوية تُجندون الجواسيس والمخابرات ، وتُحمصُون همس الناس لمعرفة الذين يحتالون في ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه يعلم ما خَفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟

فقضية القيامة والحساب واضحة بالفطرة ؛ لذلك تجد أن المنكرين لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب في هذا اليوم ، ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به ، وكأن هذا الهروب هو الحل .

وسورة الكهف تعطينا نموذجاً لهؤلاء ، وهو صاحب الجنة الذي قال : ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمةً . . ( ) ﴿ [الكهف] بعد أنْ السرف على نفسه وجحد نعمة الله عليه ، ولما تنبه وراجع فطرته قال : ﴿ وَلَئِن رُدُدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنَ خَيْراً مَنْهَا مُنقَلَباً ( ) ﴾ [الكهف]

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والأكد والشك في ﴿ وَلَئِن رُددتُ إِلَىٰ رَبِي بِهِم القيامة هو الأغلب والأكد والشك في ﴿ وَلَئِن رُددتُ إِلَى ربي يوم القيامة فسوف يكون لي عنده أفضل ما أعطاني في الدنيا ، فكما أكرمني هنا سيكرمني هناك .

#### 014/Y/30+00+00+00+00+0

وهذا اعتقاد خاطىء وفَهُم أحمق ، فالله تعالى لا يكرم فى الأخرة إلا من أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا ، ومَن لم يكرم نفسه هنا بمنهج الله لا يكرمه الله فى الأخرة .

لذلك كثيراً ما نسمع : دَعوْتُ فلم يُستجب لى ، خصوصا السيدات ، جاءتنى إحداهن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء ، ومع ذلك البنت لم تتزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها (كتر خيرك ) أولا أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال سبحانه : ﴿ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضُرُّعُوا . . ( ] ﴾

إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى منه أنْ يُجيبك إلى ما طلبت ؟ أأجبت الله فى شعرك هذا ؟ أأجبت الله فى شعرك هذا ؟ أأجبت الله فى ( شفايفك ) وتغييرك لخلقة الله ؟ فكانت لا تجد جواباً ، إلا أنْ تقول : والله أنا قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحداً ... إلخ .

إذن : أخذتم على الله أنكم دعوتُم فلم يَستَجب لكم ، ولم تأخذوا على أنفسكم أنه سبحانه دعاكم أولاً وناداكم فلم تستجيبوا لندائه ، احرصوا أولاً على إجابة نداء الله ، وثقوا أنه سبحانه سيجيبكم .

نعود إلى ما كنا بصدده من المحديث عن السؤال في القرآن الكريم ، فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتأكد السائل أنها ستحدث ، وإما لأنه يستبطئها ويريدها الآن .

ومادة السؤال جاءت كثيراً في كتاب الله ؛ لأن القرآن لم ينزل على رسول الله جملة واحدة ، إنما نزل مُنجَّماً حَسَّب الاحداث ليعطيهم الفرصة للسؤال ، وجاء السؤال إما لتحدى رسول الله ، وإما للاستزادة من أحكام الله التي أنزلها على رسوله على ، وهذا جاء ممَّنْ

#### 

عشقوا الإيمان ، فأحبوا أنْ تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان .

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون عنها ، لماذا ، مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لأنهم أرادوا أنْ يَبْنوا أعمالهم على العبادة ، لا على العادة الجاهلية .

والقرآن حينما عرض لهذه الاسئلة قال مرة : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى .. (٢٢٦) ﴾ [البقرة] فرسول الله على حينما سئل هذا السؤال لم يَقُلُ : هو أذى ؛ لأن الجواب ليس من عنده ، إنما هو مُبلِّغ عن الله ، والله هو الذى يقول ، فقال ﴿ قُلْ هُو أَذَى .. (٢٢٢) ﴾ [البقرة] فكلمة قُلْ هذه من مقول الله تعالى ، وأنا أقولها كما هى .

لذلك نعجب ممنَّ ينادى بحذف كلمة ( قُلُ ) من القرآن ، بحجة أنها لا تضيف جديداً للمعنى ، فى حين أنها دليل على صدُق سيدنا رسول الله على أن ما جاء به ليس من عنده ، إنما من عند الله ، وهو مبلغ فحسب ، فربه قال له : قُلُ وهو يقولها كما هى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُل الْعَفُو . . (١٦٠) ﴾

وَفَى مُوضِعَ آخَرَ ؛ ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . (٢٠٠٠) ﴾ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ . . (٢٠٠٠) ﴾

لكن قُلُ تأتى مرة مقترنة بالفاء ، ومرة أخرى غير مقترنة بها ، فلماذا ؟ هذا ملمح إعجازى في أداء القرآن ؛ لأن الجواب بقُلُ يعنى أن السؤال قد حدث بالفعل ، مثل ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجُ . . (١٨٠٠) ﴾

أما الجواب حين يقترن بالفاء ، فإنه يعنى وجود شرط ، فالسؤال لم يحدث بالفعل ، إنما سيحدث في المستقبل ، كما في قُوله تعالى :

#### O171/430+00+00+00+00+0

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٠٠) ﴾

والمعنى: إن سألوك فى المستقبل عن الجبال فقُل ينسفها ربى نَسْفا ، فالجواب مُعَد مسبقاً لسؤال لم يُسأل بَعْد ، لكنه لا بُدَّ أنْ يُسأل ، وأنْ يقع منهم ، وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم ، وإلا فقد كان بإمكانهم ألاً يسألوا ، لكن هيهات أنْ ينقض أحد كلام الله ، أو ينقض علمه تعالى .

ما دام الله قال فلا بُدَّ أَنْ يقولوا ، وهذه المسألة أوضحناها في قوله تعالى : ﴿ نَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَنَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ قوله تعالى : ﴿ نَبْتُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَنَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٢٠ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامُرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ في جيدها حَبْلٌ مَسْدِ ۞ مَن مَسَدٍ ۞ ﴿ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ في جيدها حَبْلٌ مَسَدٍ ۞ ﴿ وَامْرَأَتُهُ مَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۞ فِي جيدها حَبْلٌ مَسَدٍ ۞ ﴿ وَامْرَأَتُهُ مَالَةً الْحَطَبِ ۞ ﴿ وَامْرَأَتُهُ مَمَّالَةً الْحَطَبِ ۞ فِي جيدها حَبْلٌ مَسْدٍ ۞ ﴾

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كفره ، وسيكون مصيره وزوجته النار ، وقد سمع أبو لهب وامرأته هذه الآية ، وعرفوا صدقها ، لكنه مع ذلك لم يؤمن ولو نفاقا ، وقد آمن من هو أشد منه كفرا وعنادا ، أمثال : عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد وغيرهما .

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه النهاية مهما حذَّره وأنذره ؛ لذلك كان أبو لهب مثالاً لغباء الشرك ، فلو أنه جاء في محفل من محافل قريش بعد نزول هذه السورة ، وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لاحرج رسول الله وكذَّب القرآن ، لكن لم يحدث شيء من هذا ، وما كان ليحدث بعد أنْ قال الله ، مع أنه حر مختار .

وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير مُصدَّرة به ( قُلْ ) ولا ( فقل ) ، وهى قوله سبحانه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ

#### 

عبادى عنى فَإِنِّي قَرِيبٌ . . (١٨٦) ﴾ [البقرة] ، لماذا ؟

قالوا: لأن السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب منه سبحانه مباشرة بلا واسطة ؛ لأن المقام مقام سؤال عن قريب مباشر لك ، كذلك جاءت الإجابة مباشرة .

هذا عن السؤال ، أما عن الساعة التى سالوا عنها ، فكلمة الساعة حين نطلقها فى هذا العصر نريد بها الآلة المعروفة التى تحدد أجزاء الوقت من ليل أو نهار بالسوية ، فليس هناك ساعة أكبر من ساعة .

والعرب حينما اخترعوا الساعة أو المرزولة ، كانت ساعة دقاقة بالماء ، وهي عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرة قطرة ، وكلما نزلت قطرة الماء حركت عقارب الساعة بالتساوى ، وسميت ساعة بالذات ؛ لأن الساعة هي أقرب أجزاء الوقت لليل أو للنهار ، وبعد ذلك عرفنا الدقيقة والثانية والجزء من الثانية .

وقد حرص العرب بالذات على حساب الوقت ، وفكّروا في آلة تضبطه ؛ لأن الإسلام يقوم على عبادات موقوتة لا بُدَّ أَنْ تُؤدَّى في وقتها ، من هذا اخترعوا الساعة .

وكأن الحق سبحانه استعار فطرة البشر منهم ، حين سَمَّى القيامة ( الساعة ) فالساعة التي تنتظرونها هي آلة مواقيتكم في الحركة ؛ لذلك قال شوقي رحمه الله :

دَقَّاتُ قَلْبِ المْرِءِ قَائِلةٌ لَهُ إِنَّ الحياةَ دَقَائِقُ وتُوان

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ .. ( (الروم ] أي : القيامة ﴿ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرَ سَاعَةً .. ( (الروم ] أي : ساعتكم وآلتكم التي تعارفتم عليها لضبط الوقت ، فجمع سبحانه بين

#### 01714120+00+00+00+00+0

الساعة الفاصلة بالقيامة ، وبين الساعة التي هي جزء من الليل ، أو من النهار .

والمعنى : ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ .. ( الاحزاب ] يعنى : أُتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجد ، قالوا : ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ وَإِذَا كَانتِ تُوجِد ، قالوا : ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴿ وَإِذَا كَانتِ تُوجِد ، قالوا : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنْ الصَّادِقِينَ ﴿ وَإِذَا كَانتِ تُوجِد ، قالوا : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنتُ مِنْ الصَّادِقِينَ السَّاعِةِ .. ( الاعراف ]

الحق سبحانه تكلَّم في السؤال عن الساعة في موضعين : هنا ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (١٣٠) ﴾ [الاحزاب]

وفى سورة الشورى : ﴿ اللَّهُ الَّذِى أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ ﴾ يُدُرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ ﴿ ﴾

ونلحظ أولاً أن كلمة (قريب) جاءت بدون تأنيث ، والساعة مؤنثة ، فلم يَقُلُ قريبة ، قالوا : لأن المراد وقت قيامها : وما يدريك لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون أن (قريب) على وزن فعيل ، وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث ، كما في قوله سبحانه : ﴿ وَالْمَلائكَةُ بَعْدُ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ١٠٠﴾

ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون ، فقال : ﴿ تَكُونُ قُرِيبًا (١٣) ﴾ [الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة يكون عن أصل الوجود ، ومرة يكون عن شىء تابع لأصل الوجود ،

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في ( لسان العرب - مادة . قرب ) : « الواحد والاثنان والجميع في ذلك سواء . وقوله تعالى : ﴿وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلْ السَّاعَةُ فَرِيبٌ (إِنَّ) ﴾ [الشورى] ذكر قسريباً لأن تانيث الساعة غير حقيقي ، وقد يجوز أن يُذكر لأن الساعة في معنى البعث . وقال ابن السكيت : تقول العسرب هو قريب منى ، وهما قريب منى ، وهم قريب منى ، وكذلك المؤنث : هي قريب منى ، وهي بعيد منى ، وهما بعيد ، وهُنُ بعيد منى » .

#### 00+00+00+00+00+0(1/14/2)

وفي الدراسات النحوية نُدرُس للتلاميذ كان واخواتها ، وهي فعل مَاضِ ناقص ، يرفع المبتدأ وينصب الخبر ، وقد تأتى كان تامة تكتفى بقاعلها كما في ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسُرةً ، . ( ١٨٠٠ ﴾ [البقرة] يعنى : إنْ وُجد ذو عُسْرة .

إذن : إنْ أردت الوجود الأول فهي تامة ، وإنْ أردت وجودا ثانيا دارئا على الوجود الأول فهي ناقصت ، كما لو قُلْت : كان زيد مجتهدا ، فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد ، إنما تتكلم عن شيء طرأ على وجوده ، وهو اجتهاده ، وهذه هي كان الناقصة ؛ لأن الفعل ينبغى أنْ يدلٌ على زمن وصدت ، والفعل كان دلً على زمن فقط ، فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ، فكانك قُلْت : اجتهد زيد .. في الزمن الماضى .

كذلك نقول في الوجود الأول وكان النامة : « كان الله ولا شيء معه «() هذا هو الوجود الأعلى ، فإنْ أردتَ شيئًا آخر مُتعلَّقًا بهذا الوجود الأول تقول : ﴿ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَّحيماً (١٥٢) ﴾ [النساء]

فالحق سبحانه في هاتين الأيتين يردُّ على الذين يسالون عن الساعة ، إما لأنهم ينكرونها وجوداً ، أو يؤمنون بها ، ويسالون عن وقتها ، فقال مرة ﴿لَعَلَّ السَّاعَةُ تَكُونُ قَرِياً ( عَنَ ﴾ [الاحزاب] ومرة ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا ( عَنَ ﴾ [الاحزاب] ومرة ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا ( عَنَ ﴾ [السودي]

كلمة ﴿ وَمَا يُدْرِيكُ .. ( ( ) ﴾ [الشورى] معنى الدراية : الإعلام ، كما نقول : هل دريْتَ بالموضوع الفلاني ، يعنى : علمتَ به .

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مسنده ( ۲۲۱/٤ )، والبخاري في صحيحه ( ۲۱۹۱ ) من حديث عصران بن حصين ، وتصامه : « كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشته على الماء ، وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السماوات والأرض » .